

## الله المنظمة ا

## بِسُ مِ اللَّهِ الزَّكُمَٰنِ ٱلزَكِيكَمْ

الَّمْ ۞ ذَالِكَ ٱلْكِنَابُ لَارَيْبَ فِيدِهُ دَى لِلْمُنَقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّاكُوةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يَنفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنزِلَ مِن قَبِلِكَ وَبِٱلْآخِرَةِهُمْ يُوقِنُونَ ۞ أَوْلَتِيكَ عَلَى هُدَىمِّن رَّيِّهِمٌ وَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآهُ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ لَنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَى ٱبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيدٌ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِومَاهُم بِمُؤْمِنِينَ۞ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا ٱنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُ وَنَ هُو فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضَا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ۞ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ لَانُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۞ أَلآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُهُ وَنَ۞ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كَمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوْمِنُ كَمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآةُ ۗ أَلآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَا يَعْلَمُونَ ٣ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاءَامَنَّا وَإِذَا خَلُوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓ اْإِنَّامَعَكُمْ إِنَّمَا نَحَنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ يَسْتُمْ زِئْ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغَيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَادَبِحَت تِجَدَرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۞ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي السَّتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَاحَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلُمَتٍ لَا يُبْصِرُونَ ۞ صُمَّ بُكُمٌّ عُمَّى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ ٱۏكَصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلْمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَبِعَهُمْ فِيٓءَ اذَانِهِم مِّنَ الصَّوَعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُ بِٱلْكَنفِرِينَ ۞ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَخْطَفُ ٱعْبُدُواْرَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ۞ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآهُ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَخْرَجَ بِهِ-مِنَ الثَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ فَكَلَّ جَعَكُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَنُّواْ بِسُورَةٍ مِن مِّشْلِهِ-وَأَدْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ ۞ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ أَنَّا لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ لَرُّكُلَّمَا دُرِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةِ رِّزْقًا ْقَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِي رُزِقُنَا مِن قَبْلُ وَأَتُواْ بِدِء مُتَشَبِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجُ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُوكَ ۞ ۞ إِنَّاللَّهَ لَا يَسْتَحِيءَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَاْ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمْ وَأَمَّاٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَاللَّهُ بِهَاذَا مَشَلًا يُضِلُّ بِهِۦ كَثِيرًا وَيَهْ دِى بِهِ - كَثِيرًاْ وَمَا يُضِلُ بِهِ عِ إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَاللّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنقِهِ - وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَاللّهُ بِهِ عَلَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِۚ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُحِيدُكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ هُوَا لَذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًاثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍّ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِ كَهِ إِنِّ جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوٓاْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُّ قَالَ إِنِّيَ أَعْلَمُ مَا لَانْعُلَمُونَ ۞ وَعَلَمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى ٱلْمَلَيْ كَدِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَلَوُلاّ هِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ قَالُواْ سُبْحَننك لَاعِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَاعَلَمْتَنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۞ قَالَ يَكَادَمُ ٱنْبِيتْهُم بِأَسْمَآ بِهِمْ فَلَمَّا ٱلْبَأَهُم بِأَسْمَآيِهِمْ قَالَ ٱلْمَ ٱقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَالْبُدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنْهُونَ 🤠 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْ كَةِٱسْجُدُواْ لِلَّادَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّاۤ إِبْلِيسَ أَبَى وَٱسْتَكْبَرُوٓكَانَ مِنَٱلْكَيْفِرِينَ وَقُلْنَايَكَادَمُ أَسَكُنْ أَنتَ وَزُوجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَارَغَدَّا حَيْثُ شِثْتُمَا وَلاَنَقْرَبا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ٢٠ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيَطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَافِيةٍ وَقُلْنَا أَهْبِطُواْ بَعْضُكُرْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُر فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَر وَمَتَنعُ إِلَى جِينٍ ۞ فَنَلَقَّى ءَادَمُ مِن زَيْدِ كَامِنتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَابُ الرَّحِيمُ ۞

> التفسير ا**لوضوعي**

تحدَّثت الآيات عن أوصاف المُتَّقِينُ وحقيقة الإيمان وكيفَ أنَّ القرآنُ الكريم هادِ لهم ] ذكرت الآياتُ صفات الكافرين ووضحت حقيقة الكفر وجزاء الكافرين. ] صفاتً المنافقين وحالهم وحقيقةُ النفاق وجزاءُ المنافقين. أ ضرب المنافقين

ورة منه

٣٤ تكريم الله تعالى لأدم بسجود الملائكة له
 تكريم الله تعالى لأدم وحواء بإسكانهما الجنة وعداوة الشيطان لهما (

قُلْنَا ٱهْبِطُواْمِنْهَا جَمِيعًا ْفَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِنِي هُدَى فَمَنتَبِعَ هُدَاىَ فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْبِعَايَتِنَآ أَوُلَيْإِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ٢٠ يَبَنيَ إِسْرَةٍ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلْتِي ٱنْعَمْتُ عَلَيْكُرُ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِتَّنِي فَأَرْهَبُونِ ٢٠ وَءَامِنُواْ بِمَا أَنسَزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَامَعَكُمْ وَلَاتَكُونُوٓ أَوَلَكَافِرِبِدِ وَلَاتَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيّنَى فَأَتَقُونِ ۞ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ @ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الزَّرِيمِينَ ۞ ۞ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ الْكِئَبُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ وَٱسْتَعِينُواْبِٱلصَّبْرِوَالصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكِبِيرَةُ إِلَّاعَلَىٓ لَخَشِعِينَ ۞ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۞ يَبَنِيٓ إِسْرَءِ يلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيٓ ٱلَّتِيٓ أَنْمَتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَلْتُكُمْ عَلَىٰ لَعَلَمِينَ ۞ وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجْرى نَفْشَ عَن نَفْسِ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخِذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ۞ وَإِذْ نَجَيَّنَكُم مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلَآءٌ مِّن وَيَكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنِجَيْ نَاكُمُ وَأَغْرَقْنَآءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ وَعَذْنَامُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ - وَأَنتُمْ ظَلِيمُونَ 🕏 مُمَّ عَفَوْنَاعَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 🤁 وَإِذْ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِئنَبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ 🤁 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ مِيَعَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِأَيْخَاذِكُمُ ٱلْمِجْلَ فَتُوبُوٓ إِلَى بَارِيكُمْ فَأَقَنُكُوٓا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَبَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَا بُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَعْمُوسَىٰ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَظُرُونَ ۖ ثُمَّ بِعَثْنَكُم مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُويُّ كُلُوا مِن طَيِبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمُ وَمَاظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓ أَانفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ مَنذِهِ ٱلْقَهْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِغْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَكَدًا وَقُولُواْ حِظَةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَنيَنكُمْ فَرَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ 🚳 فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَالَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَزَلْتَ عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْ زَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ ♦ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِمَصَالَكَ ٱلْحَجَرُّ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْـنَّا قَدْعَلِمَكُ أُنَاسِ مَشْرَيَهُمُّ كُواْ وَٱشْرَبُواْ مِن يَرْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتَوْاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ وَإِذْ قُلْتُمْ يَسْمُوسَىٰ لَنَ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَحِدٍ فَادْعُ لَنَارَبَكَ يُحْدِجْ لَسَامِتَا تُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَ اوَقِيَّ آبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَ أَ قَالَ أَتَسَتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَأَدْفَ بِالَّذِي هُوَغَيُّزٌ أَهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَ ٱلتُمُرُّوَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِنَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ۖ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرَىٰ وَٱلصَّنِيءِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ ٱجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذْنَامِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَافَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْمَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ۞ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنُ بَعْدِ ذَالِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُ مِنْ الْخَسِرِينَ 🥸 وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ آعْتَدَ وَأَمِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِطِينَ 🍄 فَجَمَلْنَهَا نَكَنَلًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخَلْفَهَا وَمَوْعِظَةَ لِلْمُتَّقِينَ 🕲 وَإِذْ قَـالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْ بَحُواْبَقَرَةً قَالُوٓاْ أَنَذَخِذُنَا هُزُوَّا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ۞ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِى قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَافَارِضٌ وَلَا بِكُرُّعَوَانُ بَيْنَ ذَالِكَ ۖ فَأَفْعَ لُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ۞ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَيَّكَ يُبَيِّن لَّنَامَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ بِيقُولُ إِنَّهَا بَقَرَهُ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّنظِرِينَ ۞ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَيَّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِى إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَنَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَآءَ ٱللّهُ لَمُهْ تَدُونَ 🌣 قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَاذَلُولُ ثُيثِيرُٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِىٱلْحَرَّثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَأْقَ الْوَا أَكْنَ جِنْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُوك ۞ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَةُ تُمْ فِيمَّا وَاللَّهُ مُغْرِجٌ مَّاكُنتُمْ تَكُنْهُونَ ۞ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَأْ كَذَلِكَ يُحِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 🏟 ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِي كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْجِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَا لَوَا يَا مَا يَشَقَقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنِيلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٠٠ أَنَكُ طَلَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْكَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللَّهِ ثُغَ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٢٠ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓ أَءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُ هُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓ أَ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَافَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُوكُم بِدِ، عِندَرَبِّكُمُّ أَفَلَا نَعْقِلُونَ ۞

ل نعم الله على اليهود وذكر بعط

ثواب المؤمنين ينحو عام

٤

الإزالال

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّاللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوكَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِخَابَ إِلَّا أَمَانِيَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ۚ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئُبَ بِأَيْدِ جِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَلَذَامِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشَّتَرُواْ بِهِء ثَمَنًا قَلِي لَأَ فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا كَنَبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَا يَكْسِبُونَ 🚳 وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنِّكَارُ إِلَّا آئتِكَامًا مَعْدُودَةً قُلْ ٱتَّخَذْتُمْ عِندَاللّهِ عَهْدًا فَلَن يُغْلِفَ ٱللّهُ عَهْدَهُ وَأَمَّا مَغُولُونَ عَلَى ٱللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ 🚳 بَكِيْمَن كَسَبَ سَيَتَتَةً وَأَحَطَتْ بِهِ - خَطِيَّتُ لُهُ فَأُولَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ 🚳 وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ أُوْلَكَيِكَ أَصْحَلُ ٱلْجَنَّةُ هُمْ فِيهَا خَلِادُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذْ نَامِيثَنَى بَنِيَ إِسْرَءِ بِلَ لَاتَعْبُدُونَ إِلَّاللَّهَ وَبِٱلْوَلِايَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَسَلَعَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسَّنَا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَلَاةَ وَءَا تُواْ ٱلزَّكَلَاةَ ثُمَّ تَوَلَّتْ تُدْ إِلَّا قَلِي لَا مِّنكُمْ وَأَنتُم تُعْرِضُونَ ۖ وَإِذْ أَخَذْنَامِيثَلَقَكُمْ لَاتَشْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا ثَخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيكِرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ قَشْهَدُونَ ۞ ثُمَّ أَنتُمْ هَنَوُلآء تَقْ نُكُوك ٱنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيكِرِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسكرَىٰ تُفَلَدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْ مِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئَبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَاجَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِرْيُ فِي الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَ وَيُومَ الْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّٱلْعَذَابُّ وَمَاٱللَّهُ بِعَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُون ﴿ أُوْلَيَإِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ ۚ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ 🚳 وَلَقَدْءَاتَيْنَامُوسَىٱلْكِئَبَ وَقَفَيْتِنَامِنْ بَعْدِهِ عِٱلْرُسُلِّ وَءَاتَيْنَاعِيسَىٱبْنَ مَرْيَمَٱلْبَيْنَتِ وَأَيَّذَنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِّ أَفَكُلَّمَاجَآءَكُمْ رَسُولًا بِمَا لَا نَهْوَى ٓ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُلُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُ ۚ بَلَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَمَّاجَآءَهُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَامَعَهُمْ وَكَانُواْمِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّاجَآءَهُم مَاعَرَفُواْ كَ فَرُواْ بِخِهُ فَلَعْلَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ۞ بِنْسَمَا ٱشْتَرَوْاْ بِهِ ۗ ٱنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ﴿ فَبَآءُو بِعَضَبِ عَلَى غَضَبٍّ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ۞ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزِلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَ مُوهُواً لْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَامَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَنْلُونَ أَبْلِيَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّوْمِنِينَ ۞ ♦ وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُُوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ٥ وَإِذْ أَخَذْنَامِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلْطُورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم فِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُواْ قَالُواْسَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْمِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلُ بِتَسَمَا يَأْمُرُكُم بِدِيَإِيمَنْكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُٱ لْآخِرَةُ عِندَاللَّهِ خَالِصَدَّةُ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ @ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدُّا بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِلظَّالِمِينَ ۞ وَلَنَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ ٱلْفَسَنَةِ وَمَاهُو بِمُزَحْزِجِهِ-مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرُ إِمايَعْمَلُونَ ۞ قُلْ مَن كَاتَ عَدُوًّا لِيجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ، نَزَّلَهُ ، عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْ كَيدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ مَن كَانَ عَدُوَّا لِلَّهِ وَمَلَتَهِ كَتِهِ وَرُسُ لِهِ ء وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنْلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَنفِرِينَ ۞ وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايِنتِ بَيِّنَنتٍ وَمَايَكُفُرُ بِهَآ إِلَا ٱلْفَسِقُونَ ۞ أَوَكُلَمَا عَنهَ دُواْعَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمَّ بَلَأَكُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَمَّاجَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْعِندِاللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئٰبَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَٱتَّبَعُواْ مَاتَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَاكَ فَرَسُلَيْمَنُ وَلَكِئَ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَوَمَآ أُنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بَبَابِلَ هَكُرُوتَ وَمُنْرُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّى يَقُولآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْ نَةُ فَلَا تَكُفُرُ ۖ فَيَ تَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ-بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ-وَمَاهُم بِضَآ رَينَ بِهِۦمِنْ أَحَكِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفُعُهُمْ وَلَا يَنفُونُ مَا يَنفُهُمُ مِن اللَّهُ وَينَا لَعُهُونُ مَا يَنفُونُ مَا يَضُونُ مِنْ فَعُهُمْ وَلَا يَنفُعُهُمْ وَلَا يَنفُولُونُ مِن اللَّهِ وَيَنفُونُ مَا يَعْهُمُ مَا لَهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَلَا يَنفُونُ مِن اللَّهُ وَيَنفُعُهُمْ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَنفُونُ مَا يَعْمُ وَلِمُ يَعْلَقُونُ مَا يَعْمُ وَلِمُ يَعْمُونُ مِنْ اللَّهِ وَيَعْمُونُ مِن اللَّهُ وَلِي يَعْلَمُونُ مِنْ اللَّهِ وَيَعْمُ مِنْ أَمُونُ مِن اللَّهِ وَيَعْمُ مُونُ وَمِن مُعَلِّقُ مِنْ اللَّهُ وَلِمُ لَا يَعْمُ لَعُلُولُ مِنْ اللَّهُ وَلِمُ لَعُلُولُ مِنْ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ مُؤْلُولُهُمُ مِنْ كُولُونُ لِمُ اللَّهُ مِنْ إِلْمُ لَا يَعْلَقُونُ مِنْ مُلْكُونُ مُنا لِمُنْ مُعُلِقُ لَا يَعْمُ مُ وَلَا يَعْمُونُ مُ وَلَا يَعْمُ مُ وَلَا يَعْمُ مُنْ وَلَا يَعْمُ مُولُولُونُ مِنْ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ مُ اللَّهُ وَلِمُ لَا لَعُلُولُ مِنْ مُنْ إِلَا لَعُلُولُ لَا لَعُلُولُ مُنْ مُنْ وَلِمُ لَا عُلْمُ وَلِمُ لَا عُلِمُ مُنْ إِلَا لَعْمُ لَا مُعْلِمُ لِللَّهُ مُعِلِّ مُعْلِقُونُ مُنْ اللَّهُ وَلِمُ لَا عُلِمُ لَمُ عُلِيلًا عِلْمُ لِمُ اللَّهُ لِلْمُ لِللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ مُ لَا عَلَمُ ل وَلَبِنْسَ مَاشَكَرُوْابِهِ ۚ أَنفُسَهُمْ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَاتَّفَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيِّرٌ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ • يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَ وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِرِينَ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ مَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ وَلَا ٱلنُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِّن زَيِّكُم ۚ وَاللَّهُ يَغْنَصُ بِرَحْ مَتِهِ عَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْ لِ الْعَظِيمِ

• مَانَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِحَنْدِمِنْهَآ أَوْمِثْ لِهِمَّ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ٱلَمْ تَعْلَمْ أَبَ ٱللَّهَ مَاكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَ وَمَالَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرٍ ۞ أَمْ تُرِيدُونِ أَن تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَاسُهِلَ مُوسَىٰ مِن جَدْلٌ وَمَن يَسَبَدُ لِ الْصُحْفَرَا لَإِيمَانِ فَقَدْضَلَ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ ۞ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ لَوْبَرُدُّ ونَكُم مِّنْ بَعْدِ إيمنيكُم كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهم مِّنْ بَعْدِ مَا لَبَيْنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللّهُ بِأَمْرِهِ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَأَقِيمُواْ الصَّكَوْةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ وَمَالْقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَاللَّهُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُوبَ بَصِيرُ ۞ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنِصَنْرَيُّ تِلْكَ آمَانِيُّهُمُّ قُلُهَا الْوَالْمَا ثَوْا عُمْ إِن كُنتُدُ صَدِقِينَ ﴿ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِبْ ثُلَهُ وَأَجْرُهُ عِندَرَيِّهِ وَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ وَقَالَتِٱلْيَهُودُ لَيْسَتِٱلنَّصَدَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَبُّ كَذَٰ لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَايَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهٍ ﴿ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ 🏟 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذكَّرَفِهَا أَسْمُهُ. وَسَعَى فِي خَرَابِهَأَ أُوْلَتِهِكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَاۤ إِلَّاخَآ بِفِينَ ۖ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۖ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغُربُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَتَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِتُعُ عَلِيتُ ﴿ هِ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَّاُّ السُّبَحَانَةُ بَلِ لَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كُلُّ لَهُ مَانِينُونَ ۞ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةٌ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّشْلَ قَوْلِهِمْ تَشَكَبَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَا تُسْتَلُعَنَ أَصْحَبِ ٱلْجَحِيمِ ۞ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَتَىٰ تَلَيْعَ مِلَّتُهُمُ قُلْ إِنَ هُدَى اللّهِ هُوَاهْ كُنُّ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللّهِ مِن وَلِيّ وَلَانَصِيرِ ١ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئنَبَ يَتْلُونَهُ,حَقَّ تِلاَوَتِهِ ﴿ أَوْلَئِهَكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَن يَكُفُرْ بِهِ ۖ فَأُولَئِهَكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ يَبَنِيٓ إِسْرَ عِيلَ أَذَكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي ٱنْعَمَتُ عَلَيْكُرْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُوعَلَى ٱلْعَالَمِينَ 🚳 وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسُ عَن نَفْس شَيْءًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَاعَدْ لُ وَلا نَنفُعُهِ الشَفَعَةُ وَلِاهُمْ يُنصَرُونَ 🏟 🌣 وَإِذِ ٱبْتَكَنَ إِبْرَهِ عِمَرَيُّهُ بِكَلِمَتِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ 🏟 وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَمُ صَلَّى وَعَهْدُنَآ إِلَىٓ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّآ بِفِينَ وَٱلْمَكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ 👦 وَلِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَجْعَلُ هَلَا ابَلَدًاءَامِنَا وَأُرْزُقَ أَهَلَهُ مِنَ الشَّمَرَتِ مَنْءَامَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُقَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَيِّعُهُ فَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ وَإِلَى عَذَابِ النّارِّ وَيَسْرَا لْمَصِيرُ ۖ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُرُالْقَوَاعِدَمِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَنِعِيلُ رَبَّنَانَقَبَّلُ مِثَلَّ إِنَّكَ أَنتَ السَّعِيعُ الْعَلِيمُ 🏟 رَبَّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَتِنَآ أُمَّةُ مُسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَاوَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيـمُ 🔞 رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمُ أَنِكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَمَن يَرْعَنبُ عَن مِلَةٍ إِبْرَهِ مَ إِلَا مَن سَفِهَ نَفْسَ أُمُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَكُ فِي ٱلدُّنْيَأُو إِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ 🐠 إِذْ قَالَ لَهُ,رَبُّهُ وَأَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ 🏟 وَوَصَّى بِهَآ إِبْرَهِ عُرَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلَّذِينَ فَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنشُر مُسْلِمُونَ 🍘 أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَيَعْ قُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَاتَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَاهَكَ وَ إِلَاهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ عَمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 敵 تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 🔞 وَقَالُواْكُونُواْ هُودًا أَوْنَصَكَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلُ بَلْ مِلَّةَ إِزَهِ عَرَحَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ 🍘 قُولُوٓاْءَامَنَكَابِاللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَهِ عَمَ وَلِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُوبَ مِن رَّبِهِ مِّ لَانْفَرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 🍘 فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِمَآءَامَنتُم بِهِۦفَقَدِاهْ تَدَوآ وَإِن نَوَلَوْا فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٌ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّحِيعُ ٱلْكَلِيمُ ٣ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ

[۱۲۱-۱۲۰] التحذير من اتباع اليهود والنصارى

107-107 إثبات القرآن للنسخ في الأحكام الش 110-10 موقف أهل الكتاب من المؤمنين

[١١٣-١١] أماني اليهود والنصارى ورأي كل فريق منهم بالآخر

بْغَةً وَخَنْ لَهُ، عَلِيدُونَ @ قُلْ أَتُحَاّجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَخَنْ لَهُ مُغْلِصُونَ ۞ أَمَّ

111-117 افتراءات أهل الكتاب والمشركين في ادعائهم الولد لله تعالى

نْقُولُونَ إِنَّا إِزَهِ عَرَوَالِسَمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْ قُوبِ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَلَرَكٌّ قُلُءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِاللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَدَةً

عِندَهُ مِنَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمُّ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞

١ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَنهُمْ عَن قِبْلَهُمُ ٱلْمَى كَافُواْ عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغُرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيعٍ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُّمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِتَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتْ لَكِيرَةً إِلْاعَلَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَننَكُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ وَلِن كَانَتْ لَكِيرَةً إِلَا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَننَكُمٌّ إِنْ كَاللَّهُ وَثُلُ تَحِيمُ ﴿ فَ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّب وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءُ فَلَنُولِيَ نَكَ قِبْلَةً تَرْضَلْهَ أَفَولِ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمُ شَطْرَهُ أَو إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَيِّهِمُّ وَمَا ٱللَّهُ بِعَنفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَيِنَ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكُ وَمَا آلَتَ بِتَابِعِ قِبْلَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضْ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّاكَ إِذَا لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ٥ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُّ وَإِنَّا فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ الْحَقُّ مِن رَّبِكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْ تَرِينَ 🐿 وَلِكُلِّ وِجْهَةُ هُوَمُولِيهُمُ فَٱسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 🐠 وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَالْمَسْجِدِالْحَرَامِّ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن زَيِكُ وَمَا اللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّاتَعْمَلُونَ 🔞 وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِّ وَحَيْثُ مَاكُنتُهُ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِتِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ۞ كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَنِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّالُمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ 🔞 فَاذَكُرُونِيَ أَذَكُرُكُمْ وَاشْڪُرُواْ لِي وَلَاتَكُفُرُونِ 🎰 يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِوَالصَّلَوْةَ إِنَّاللَّهَ مَعَ ٱلصَّلِيرِينَ 🏚 وَلانَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتُ أَمْ أَحْيَآ وُلَكِن لَا تَشْعُرُونَ 🕲 وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِثَىْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمَوَ لِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَتُّ وَبَشِّرِ الصَّبِرِينَ ۞ الَّذِينَ إِذَآ أَصَكِبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓ أَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۞ أُوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتٌ مِّن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ۞ ۞ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَابِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِاعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ ٱنْزَلْنَامِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْهُ كَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيَّكَ لُلِنَّاسِ فِي ٱلْكِئَبِ أَوْلَتِهِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِ مَا لَسَعِنُوكَ 🚳 إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَتِهِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ 🐠 إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ٥ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظرُونَ ٥ وَإِلَاهُكُمْ إِلَكُ وَحِدُّ لَا إِلَهُ وَالَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الرَّحِيمُ إِنَّ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلْيَّلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَىا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَامِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيئِجِ وَالسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّكَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآينتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَجِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ هِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ هِ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوَأَوْ الْعَادَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ هِ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوَ أَنْ لَنَاكَرَّةً فَنَتَبَرَّ أَمِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّهُ وَا مِنَّأَكَذَ لِكَ يُرِيهِ مُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّادِ ٢٠ يَتَا يُهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَاتَنَبِعُوا خُطُورَ وَالشَّكَيْطِنَ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينُ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرَكُم بِالسُّوَءِ وَٱلْفَحْسَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانْعَلَمُونَ ﴿ السَّوَءِ وَٱلْفَحْسَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانْعَلَمُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُ أَتَبِعُوا مَا آَنَزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلَوْ كَاسَ ءَابَآ وُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْءًا وَلَا يَهْ مَدُونَ ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِٱلَّذِى يَنْعِقُ عِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَاءً صُمُّ ابْكُمُ عُمَّى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَكُمُ وَٱشْكُرُواْلِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْحِنزِيرِ وَمَاۤ أُهِلَ بِهِ -لِغَيْرِٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّغَيْرَ بَاعِ وَلَاعَادِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا أُولَيْهِكَ مَايَأْ كُلُونَ فِ بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَوَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ۞ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّكَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةَ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنَبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَبِ لَنِي شِقَاقِ بَعِيدٍ

11.50 | 12.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50

وحدانية الله تعالى ومظاهر قدرته حال المشركين ومصيرهم

حال السردين ومصيرهم تحليل الطيبات ، وعداوة الشيطان للإذ

( 1/m)

بيان الحلال والحرام من المآكل كتمان ماأنزل الله وعقاب فاعله (1/5) (1-17A) (1/5) (1-17A) (1/7) موهف اليهود من تحويل القبلة الحكمة من تحويل القبلة ووجوب التوجه إلى الكعبة في الصلاة الصبر على البلاء يرتقي بصاحبه لبلوغ الغايات

السعي بين الصفا والمر عقوبة كتمان العلم संदेशीहरें के स्वाहरी हैं के लिए हैं कि लिए

 لَيْسَ ٱلْبِرَّأَن ثُوَلُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِب وَلِكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْ مِ ٱلْآخِر وَٱلْمَلَيْ كَيْدُ وَٱلْكِنَ الْمَالَ عَلَىٰ حُيِّهِ ذَوِى ٱلْقُرْبَكِ وَٱلْيَتَكَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُوبَ بِعَهْ دِهِمْ إِذَاعَاهَ دُواَ وَالصَّنبِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِيكَ الَّذِينَ صَدَقُواً وَأُولَتِيكَ هُمُ الْمُنَّقُونَ 🍩 يَتَأَيُّمَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنْلِيُّ لَكُورُ بِٱلْحُرُّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِوَٱلْأُنْثَىٰ فَامَنْ عُفِيَ لَهُمِنْ آخِيهِ شَيْءٌ فَانِّبَاعُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنُ ۚ ذَٰ لِكَ تَخْفِيكُ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيدٌ ٥ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَواةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ١ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَاحَضَرَأَ حَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ٥ فَمَنْ بَدَّلَهُ، بَعْدَمَاسِمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلْأَيْنَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سِيعُ عَلِيمٌ ٥ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بِيْنَهُمْ فَلآ إِثْءَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَجِيمٌ 🚳 يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَىٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ۞ أَيَتَامًامَّعْدُودَتٍّ فَمَن كَابَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْعَلَى سَفَرِ فَعِدَةٌ مُيِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَلَى ٱلَّذِيرَبَ يُطِيقُونَهُ فِذَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَخَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۖ هَ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُسْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدُى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِّ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْةٌ وَمَن كَانَ مَي يضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِّنَ أَسَكَامٍ أُخَرُّ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ النِّسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَوَلِتُكْمِلُوا الْمِدَّةَ وَلِتُكَيِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 🚳 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوهَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَارِّن فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ 🚳 أُجِلَّ لَكُمْ لِيَّلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآ بِكُمُّ هُنَّ لِبَاسُّ لَكُمْ وَأَنتُهُ لِبَاسُ لَهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ قَنْتُ أَنْكُمْ وَأَنتُهُ لِبَاسُ لَهُنَّ عَلِيَكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْثَنَ بَشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُواْ مَاكَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَّى يَتَبَيّنَ لَكُوا أَلْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِمِنَ الْفَجْرِثُمْ أَلْتِمُوا الصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلَا تُبَشِرُوهُ كَ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاحِدُّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهِ أَكَذَ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَنتِهِ ولِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مَّ يَتَّقُونَ 🚳 وَلَاتَأْكُلُوٓ أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقَامِنْ أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ ♦ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِـ لَّةَ قُلْهِى مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَـاْقُواْ ٱلْبُهُونَ مِن ظُهُورِهِ َ اَلْكِنَّ ٱلْبَرَّمَن ٱتَّعَيُّ وَأَثُواْ ٱلْبُهُوبَ مِنْ أَبُوبِهِكَأُ وَّاتَّقُواْ اللَّهَ لَمُلَكُمْ نُفُلِحُونَ ۞ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعْتَدُوٓ أَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ۞ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنَ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِنْنَةُ أَشَدُّمِنَ الْقَتَلِّ وَلَائْقَانِلُوهُمْ عِندَالْمَسْجِدِ الْخَرَامِحَتَّى يُقَايِبُلُوكُمْ فِي فَإِن قَنْلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَنفِرِينَ ۞ فَإِنِ ٱنفَهَوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَقَانِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةُ وَيَكُونَ ٱلِدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنفَهَوْا فَلاَعُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ۞ ٱلشَّهُولُ لَحْزَامُ بِٱلشَّهِ لِلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَنتُ قِصَاصُّ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِعِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَٱعْلَمُوٓ الَّذَ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُنْقِينَ 🍩 وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلا تُنْلَقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَىٰ لَهُ لَكَةٍ وَأَحْسِنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ أَلْمُحْسِنِينَ ۞ وَأَتِبْوُا ٱلْحَجَّ وَٱلْمُمْرَةَ لِلَّهُ فَإِنْ أَحْصِرْتُمُ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدْيُ وَلَا تَحَلِقُواْ رُءُوسَكُرِحَتَّى بَبُلُغَ الْهَٰدَى يَحِلَهُۥ فَى كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْبِهِۦٓ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ عَفَيْدَ يَدُّ مِن صِيامٍ أَوْصَكَقَةٍ أَوْنُسُكُ ۚ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَىٰ لَحْجَ فَاٱسْتَيْسَرَمِنَالْهَدْيُ فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي لَلْحَجَّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم ۚ يَلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ, حَاضِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ۞ٱلْحَجُّ أَشَّهُ رُّمَّعْ لُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ ۖ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَا تَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْـلَمْهُ اللَّهُ وَتَكَزَوْدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ النَّقُويَ فَ وَاتَّقُونِ يَسَأُولِي الْأَلْبَابِ 🚳 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن رَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضْتُ مِنْ عَرَفَنتِ فَأَذْ كُرُوا اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَأَذْ كُرُوهُ كَمَا هَدَنكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ - لَمِنَ ٱلضَّكَ آلِينَ ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَ اضَ ٱلنَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا ٱللَّإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَسِكَكُمُ مَا أَذْكُرُوا ٱللَّهَ كَذِكْرُهُوَ البَآءَكُمُ أَوْأَشَكَ ذِكُرَّا فَمِنَ ٱلنَّكَاسِ مَن يَعُولُ رَبَّنَآءَ انِنَا فِي الدُّنيكا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ﴿ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَاءَ انِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّادِ ۞ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّاكَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞

 ۱۷۷
 حقیقة البر
 ( ۲ / ت )
 البهي عن أكل أموال الباس بالباطل ( ۳/۱ )

 ۱۷۷ حقیقة البر
 ( ۲ )
 ۱۸۹ التوقیت بالأشهر القمریة
 ( ۲ )

 ۱۸۹ تشریع القصاص وبیان حکمته
 ( ۲ )
 ۱۹۹ القتال فی سبیل الله وبیان حکمه
 ( ۲ )

 ۱۸۱ تشریع الوصیة
 ( ۲ )
 ۱۹۹ التحقیق
 ( ۲ )

أحكام الحج والعمرة

التفسير الموضوعي

<u>١٨٧-١٨٣</u> تشريع الصيام وبيان أحكامه

 وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيّامٍ مَّعْدُودَتَّ فَمَن تَعَجَّل فِي يَوْمَيْنِ فَكَرَّ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَا خَرَفَلآ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَن اتَّا خَرُواْ اللّهَ وَاتَّا اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّهُ وَاللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّهُ وَاعْلَمُواْ أَنْهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّهُ وَاعْلَمُواْ أَنْهُ وَاللّهُ وَاعْلَمُواْ أَنْهُ وَاللّهُ وَاعْلَمُواْ أَنْهُ وَاعْلَمُواْ أَنْهُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمْ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاعْلُوا اللّهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَا إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ 🐞 وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ - وَهُوَ ٱلدُّ ٱلْخِصَامِ 🥝 وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِشْرِ فَحَسْبُهُ جَهَنَمُ وَلِبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَكُ ٱبْتِغَنَّاءَ مَهْسَاتِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفَكَ بِٱلْعِبَادِ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَاصَنُواٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۞ فَإِن زَلَلْتُدمِّنُ بَعْدِ مَاجَآءَتْكُمُ ٱلْبَيِّنَكُ فَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيثُم ۞ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْفَكَامِ وَالْمَلَيْ حَالَةُ وَقُضِى ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ سَلْ بَنِيٓ إِسْرَةِ يلَكُمْ ءَاتَيْنَهُ مِمِّنْ ءَايَةٍ يَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُ فَإِنَّ ٱللّهَ صَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ۞ زُيِّنَ لِلّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِّ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابِ۞ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَكِحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّىٰ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئَبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيةٍ وَمَاٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتْهُ مُ ٱلْبَيِنَتُ بَغَيّا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ ٱلَّذِينَ وَامَنُوا لِمَا أَخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَكَةُ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتَهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلظَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْحَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُاللَّهِ ۗ ٱلآإِنَّ نَصْرَاللَّهِ قَرِيبٌ 🏟 يَسْتَكُونَكَ مَاذَايُنفِقُونَ قُلُ مَآ أَنفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمَتَكَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِ وَمَاتفَعْكُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِعِ عَلِيتُ ۗ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُ اللَّهُ وَعَسَى أَن تَكُرَهُوا شَيْعًا وَهُوَ فَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُوَشُرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ا يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلشَّهُ وَٱلْحَرَامِ قِتَالَ فِيهِ قُلُ قِتَ الَّ فِيهِ كَبِينُّ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللّهِ وَكُفْرًا بِهِ - وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْ لِهِ - مِنْهُ أَكُبُرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْ نَهُ ٱلْكِبَرُ مِنَ ٱلْفَتْلِ وَلَا يَزَا لُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّ وَكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَلْعُواْ وَمَن يَرْتَدِ دْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتُ وَهُوَكَافِرٌ فَأُولَكِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَكِيكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ۞ ۞ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُمِن نَفْعِهِمَّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَايُنفِقُونَ قُلِ ٱلْمَفْقُ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكَّرُونَ 🗘 فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۗ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمِسَلَمَى ۖ قُلْ إِصْلاحٌ لِمَّا خَرَالِ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمُ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيرٌ حَكِيمٌ ۞ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا مَثُهُ مُؤْمِنَ أُخَيرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتَكُمْ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُتُوْمِنُ خَيْرُمِّنِ مُشْرِكِ وَلَوَأَعْجَبَكُمُّ أَوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةٍ بِإِذْ نِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَاينتِهِ عِللنَّاسِ لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِّ قُلْهُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا نَقَرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُرَ ۖ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ أَللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿ فَإِنَّا اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ فَأَنُواْ حَرْثُكُمْ أَنَّا شِعْتُمْ وَقَدْمُواْ لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ فَأَنُواْ حَرْثُكُمْ أَنَّا شِعْتُمْ وَقَدْمُواْ لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ مُّلَاقُوهٌ وَبَشِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَلَا تَجْعَلُواْ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّإَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَشَلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ لَّا يُوَّاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِفِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم بِمَاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ۞ لِلَّذِينَ يُوَّلُونَ مِن ذِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرُّ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيثُمُ ۞ وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيمٌ عَلِيمٌ ۞ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرَّبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمُنَ مَاخَلَقَ اللَّهُ فِي ٱڗۧڿڶڡۣۿڹٙٳڹڬؙڹۜؽۊٝڡڹۜٙٵ۪ڷڷۅۉٙڷؽٚۅؚۧۅۘٲڷڒڿؚۧۅٛؠؙۼۅۘڶۿڹٞٲڂۜۛۑڔؘڐۿڹۜڿڎؘڣ ذڸڮٳڹ۫ٲڒٲۮۊٙٳڝۧڵڂٵ۠ۅۿڬڒؘڡؚؿٛڷٱڵٙۮؚؽۼڵؿؠڹۜٵ۪ڵۼؖۿڣۣۧۅؘڸڵڗڿٳڸۼڵؾؠڹۜۮڒڿڎؖٚۅٲڵڷۀۼڒۣۑۮؖ حَكِيمُ ۞ ٱلطَّلَاقُ مَرَّتَانَّ فَإِمْسَاكُ مِمْعُرُونٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْمِمَّآءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيّا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَا ٱفْنَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَذَ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا يَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًاغَيْرَةُ ۥ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاجُنَاحٌ عَلَيْهِمَا أَن يَرَاجَعَآ إِن ظَنَآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَيَلِكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿

أحكام الخمر والميسر و أضرارهما معاملة الأيتام والإحسان إليهم من أحكام مناكحة المشركين آلحيض وأحكامه آلحلف بالله ويمين اللغو

۲۱۱ من احكام مناكحة المشر ۲۲۲-۲۷۲ الحيض واحكامه ۲۵۲-۵۲۷ الحلف بالله ويمين اللفو ۲۷-۲۷۱ من احكام الإيلاء والطلا ۲۲-۲۲۹ عدد الطلاق وما يترتب マー) 1/m) ニ/m) ニ/m) 1/e)

حال المنافقين حال المؤمنين الدعوة إلى الإسلام والتحدير من المعاصي حاجة الناس إلى الرسل وما يلاقونه مع أتباعهم من الا

7/0 7/0 7/16/14 7/0/14 7/0/14 7/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0/14 1/0



٢

وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَفْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوبٍ أَوْسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوبٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنُدُوْ أَوَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنْخِذُو ءَايَنتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِدِّعَوَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمُعُرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِدِءمَنكَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ ذَالِكُو أَذَكَ لَكُو وَأَطْهَرُ وَأَلِلَهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لاَنَعْلَمُونَ 💣 ♦ وَٱلْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَلَاهُنَّ حَوْلَيْنِكَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُرْمَّا كَالْوَلُودِلَهُ. رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَأَ لَا تُصَكَّآرٌ وَلِلِهَ أُبِولَدِهَا وَلَامَوْلُودُ لَهُبُولَدِهِ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًاعَن تَرَاضٍ مِّهُمَا وَتَشَاوُرِ فِلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَ أُواِنْ أَرَدتُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓ أَوْلَلَاكُمُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُو إِذَا سَلَمْتُم مَّآ ءَانَيْتُمُ بِالْمُعُرُوفِ وَأَنَقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوٓ أَنَّ ٱللّهَ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 📆 وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَايَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبِعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلِيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي ٓ أَنفُسِهِنَ بِالْمَعْرُوثِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٥ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ أَوْ أَكْنَتْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُ نَ وَلَكِن لَّا ثُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْـرُوفَاْ وَلَا تَعْـزِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِنَابُ أَجَلَةٌ، وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ۖ ٱنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ عَفُوزُ جَلِيتُمْ ۞ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُرْ إِن طَلَقَتُمُ ٱلنِسَآءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْتَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَيْكُر إِن طَلَقَتُمُ ٱلنِسَآءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْتَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَىٓالْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِقَدَرُهُ، مَتَعَاٰ بِٱلْمَعُرُونِ ۖ حَقًّا عَلَىٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُ مُ لَكُنَّ فَرِيضَةُ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا آن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ - عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوٓ اأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُ الْفَضْلَ بَيْنكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 🏟 حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَٱلصَّكَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَـنِتِينَ ۞ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْرُكُبَانًا فَإِذَآ آمِنتُمْ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَاعَلَمَكُم مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْتَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجُاوَصِيَّةً لِآزُوْجِهِم مَتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِ فَ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَكُمُ إِلْمَعُرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ 🚳 كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 🍘 ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَنَهُمْ إِنَ اللَّهَ لَذُوفَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٢٠ وَقَايَلُواْ فِي سَكِيلِ اللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيتُمْ عَلِيكُ هُ مَن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَافِيُضَاعِفَهُ اللَّهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةٌ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُكُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونِ هُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلِا مِنْ بَنِي إِسْرَةِ بِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِي لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكَانُقَدَتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ ٱلْأَنْقَتِلُوّاً قَالُواْ وَمَالَنَآ ٱلَّانُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِينرِنَا وَأَبْنَآ بِمَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْاْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُ مَرِّواً لَلَّهُ عَلِيمُ ا إِلَّا فَلَالِمِينَ ﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّاللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا فَقَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَاوَنَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَىةً مِنَ الْمَالِّقَالَ إِنَّاللَّهَ اصطَفَلْهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْتِرُّ وَٱللَّهُ يُوَّتِي مُلْكَهُ مَن يَشَكَآءُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ عَكِلِيدٌ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمْ إِنَّ ءَايكةَ مُلْكِهِ وَأَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن زَّبِّكُمْ وَيَقِيَّةٌ مِّمَّاتَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتَ عِكَةٌ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۖ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ رِفَهَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنّى وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ. مِنّيَ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۚ فَشَرِيُواْ مِنْ هُ إِلَّا قِلِيهَ لَا مِّنْهُمُّ فَلَمَّا جَاوَزَهُۥهُو وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، قَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُوا اللَّهِ كَم مِّن فِتَ ةٍ قَلِي لَةٍ غَلَبَتْ فِتَةً كَثِيرَةً بِإِذْ نِ اللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ الصَّهَ بِهِنَ ۞ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْرَبِّنَكَ آفْرِغْ عَلَيْسَنَاصَبُرًا وَثَكِيَّتْ أَقْدَامَنَكَا وَانصُرَيَاعَلَى الْقَوْمِ الْكَيْفِرِينَ ۖ فَهَزَمُوهُم بِإِذْ نِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُ، دُجَالُوتَ وَءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلِحِحَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَكَآهُ ۖ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُ مِرِبَعْضِ لَفَسَكَ تِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُوفَضَّ لِعَلَى ٱلْعَكَلِمِينَ ۞ تِلْكَ ءَايَنْتُ ٱللَّهِ نَتَـٰ لُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ

٣٣٩-٣٣٨ الحفاظ على الصلاة

(٥/١) (1/0)

٣٤٢-٢٤٠] وصية الحول للمتوفى عنها زوجها ومتعة كل مطلقة ٣٤٥-٢٤٣ قبح الجبن وفضل خلق الشجاعة وفضل الإنفاق ٢٥٢-٢٤٦ ذكر طالوت وجالوت وانهزام الفئة الكثيرة أمام الفئة القليلة

٣٣٢-٣٣١ خلق المسلم في معاملة المطلقة وولاية التزويج 777 من أحكام الرضاع والنفقة على الأولاد ٢٣٥-٣٣٤ عدة المتوفى عنها زوجها وخطبتها تعريضاً

٣٣٧-٣٣٦ حقوق المطلقة قبل الدخول

 عِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَ هُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْ هُم مَن كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُ مْ دَرَجَتٍ وَءَاتَيْنَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَعَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَآيَـدْنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُـكُسِ ۗ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَـٰتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَعِنْهُم مَّنْءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَر وَلَوَشَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَـتَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيدِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ ٱللَّهُ لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوَ ۗ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ رُسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَرَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْ نِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ٤ إِلَابِمَا شَآةً وَسِعَكُرْسِيُّهُ السّمَنوَتِ وَالْأَرْضُّ وَلَا يَعُودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ 🏟 لاَ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينِ قَدَ تَبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيُّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّغُوتِ وَيُؤْمِرِ لِاللّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْمُرْوَةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنفِصَامَ لَمَا ۗ وَٱللّهُ سَمِّيعُ عَلِيمٌ ٥ ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيآ وَهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتِ أَوْلَتَهِك ٱصْحَتَابُ ٱلنَّارِيُّهُمْ فِيهَا خَلِادُونَ 💣 أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلَّذِى حَاجَّ إِبْرَهِ عِهَ فِي رَبِعِ ۖ أَنْ ءَاتَلَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عِمُ رَبِّي ٱلَّذِى حَاجَّ إِبْرَهِ عِنْمَ فِي رَبِّعِ ۗ أَنْ ءَاتَلَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عِمُ رَبِّي ٱلَّذِى حُيْمٍ ـ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَاْ أُحِي ۗ وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ مُ فَإِتَ اللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرٌّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّللِمِينَ ﴿ أَوْكَأَلَّذِى مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةُ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحْي عَلَذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَمَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْثَةً عَامِرْتُمَّ بَعَثَةً، قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِرٍ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِأْتُةَ عَامِ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهٌ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ َّالْكَ لِّلنَاسِ وَٱنظَرْ إِلَى ٱلْعِظَامِرِكَيْفَ ثُنشِزُهَاثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمُأَفَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ،قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيتُ ۖ وَإِذْقَالَ إِبْرَهِهُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۚقَالَ أَوَلَمُ تُؤْمِنَ ۚ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَبِنَ قَلْبَى ۖ قَالَ فَكُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرَّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّاجُعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَآعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ۞ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثُ لِ حَبَّتٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاْتَةُ حَبَّةً وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيكُم ۞ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُسْبِعُونَ مَآأَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذًىٰ لَهُمْ آجُرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُون 🚭 ♦ قَوْلُ مَّعْرُوفُ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذَى ۗ وَٱللَّهُ عَنِيٌّ حَلِيتُ ۗ هَا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْبَطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِبِنَّآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُوْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرَ ۖ فَمَثَلُهُ,كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ.وَابِلُ فَتَرَكَهُ، صَلْدَّالًا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّاكَسَبُواً وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ هَ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتَامِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُلِ جَنَةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَائَتَ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبِّهَا وَابِلُّ فَطَلُّ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ كُين نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُلُهُۥ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُولَهُ ذُرِيَّةٌ ضُعَفَآهُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحَرَقَتُّ كَذَلِكَ بُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمُ تَتَفَكَّرُونَ ۞ يَتَأَيُّهَاٱلَّذِينَءَامَنُوٓ أَنْفِقُواْ مِنطَيِّبَتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَالَكُم مِّنَٱلْأَرْضِ ۖ وَلَاتَيَمَّمُواْٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْفِيةٍ وَٱعْلَمُوٓ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيُّ حَكِيدُ ۞ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَاءَ ۗ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّعْ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ۞ يُوْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذَ كُرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَب ۞ وَمَآ أَنفَ قَتُهُ مِّن نَفَقَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِّن نَكْذُرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ۞ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَاهِي ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُوْتُوهَا ٱلْفُ قَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّعَاتِكُمٌّ وَاللّهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ خَبِيرٌ ۞ ۞ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ وَلَكِ نَ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِا تَفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ يُوفَ إِليَّكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۞ لِلْفُ قَرَآءِ الَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِ سَبِيلِ اللَّهَ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّبًا فِ ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَسَاهِلُ أَغْنِيكَاءً مِنَ ٱلتَّعَفَّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمُ لَايَسْتَأُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَأُومَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۞ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ 🚳

( ± /Y ) ( ± /Y ) ( ± /Y ) ( ± /Y )

ثواب الإنفاق ع سبيل الله وآدابه الإنفاق لمرضاة الله والتحذير من الريا الأمر بالإنفاق من الطيب لا الخبيث تخويف الشيطان من الفقر صدقة السر وصدقة العلن

٤

771-777 11 777-778 11 777-778 12 777-777 12 777-777 13 777-777

لناس والحث على الإنفاق في سبيل الخير ( ١/٥) ( ١/١ ) (٦/٣ ) حلان

أً منع الإكراه على الدين أثر ولاية الله وولاية الشيطان التفسير الموضوعي

TV قصة النم مذ مع الداهيم مبيان قدرة الله الألحياء المت

سُوْلَةِ الْبُقِيَةِ - الْغَبَرِكَ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓ أَإِنَّمَاٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأَ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوْأَ فَمَنَ جَآءَهُ ،مَوْعِظَةٌ مِن رَبِّهِ عِفَاننَهَى فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمْـرُهُ وَإِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ النَّارِّهُمْ فِيهَا خَللِدُونَ ﴿ هُ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْاْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَتِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَارِ آثِيمِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِاحَتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُاٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَيِّهِمْ وَلَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوبَ 🔯 يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَابَقِيَ مِنَ ٱلرِّيَوَّا إِن كُنتُم تُوَّمِنِينَ 🚳 فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُدُ فَلَكُمْ رُءُوسُ آمَوَلِكُمْ لَاتَظْلِمُونَ وَلاتُظْلَمُونَ ۖ ۖ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلا تُطْلَقُ وَالْ كَالْتُ وَعُسْرَةً فَنَظِرَةُ إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْخَيْرُلَّكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ @ وَاتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوفِّن كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى فَاصَّتُهُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبُ إِلْعَكْدَلِّ وَلَايَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكْنُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكَ تُبُ وَلْيُمْ لِلِ ٱلَّذِى عَلَيْءِٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِٱللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ مِوالْمَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَن تَضِلًا إِحْدَنهُ مَافَتُذَكِّرَ إِحْدَنهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰۚ وَلَايَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْْ وَلَاتَسْتَمُوٓاْ ٱن تَكْنُبُوهُ صَغِيرًا ٱوْكَبِيرًا إِلَىٓ ٱجَلِهِ-ذَلِكُمْ ٱقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى ۚ أَلَّا تَرْبَابُوٓأً إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَدَرةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُبُوهَا ۗ وَأَشْهِ دُوٓا إِذَا تَبَايَعْتُ ۚ وَلَا يُضَاّرًا كَاتِبُ وَلَا شَهِيذُ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَهُمُوقُ إِكُمْ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ يِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ ۖ هَ ♦ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرِهَنُ مَّقْبُوضَ ۗ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلَيْؤَدِّ ٱلَّذِى ٱقْرُثُونَ ٱمَننَتَهُۥوَلِيْتَقِ ٱللَّهَرَبَّةُۥوَلاَ تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَا حَدَّ وَمَن يَكَتُمْهَا فَإِنَّهُ وَءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحاسِبْكُم بِدِاللَّهُ ۚ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ ۖ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ مَا اَلْسَالَهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ مَا اَلْسَالُهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِقُونَ عُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِ كَنِهِ ۗ وَرُسُلِهِ ۗ لَانْفَرْقُ بَيْرَ أَحَدِمِّن رُسُلِهِ ۚ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَ أَغُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ 🔞 لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَاۚ لَهَامَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَاۤ أَوْ أَخْطَ أُنَّا رَبَّنَا وَلاَتَحْمِلُ عَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَاۤ أَوْ أَخْطَ أُنَّا رَبَّنَا وَلاَتَحْمِلُ عَلَيْهَا مَا ٱكْمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَأْرَبَّنَا وَلَا تُحَيِّلْنَامَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِۦ ۚ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْلَنَا وَٱرْحَمُنَأَ أَنتَ مَوْلَكَ نَا فَأَنصُـ رَنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينَ الَّمْ اللَّهُ لا إِللَّهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْفَيْوِهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بُسْمِ اللَّهِ الزَّكُمْ الرَّكِيدِ مُ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْكِ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَئِةَ وَٱلْإِنجِيلَ ۞ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِّ وَأَنزَلَ ٱلْفُرَقَانُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَئِتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزُ ذُو ٱننِقَامٍ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ۞ هُوَٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَالْعَرَينُ الْحَرِيمُ عُوَ الَّذِى آَذِلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ ءَايَثَ تُعْكَنتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنْبِ وَأُخَرُمُ تَشَيبِهِنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ذَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا مَشَنبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِسْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَايَمْ لَمُ تَأْوِيلَهُ وَإِلَّاللَّهُ وَالرَّسِحُونَ فِي ٱلْعِلْمِيقُولُونَ ءَامَنَّا بِدِء كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّناً وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أَوْلُواْ ٱلْأَلْبُبِ 🔘 رَبَّنا لَا تُزِغْ قُلُويَنَا بَعْدَإِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنك رَحْمَةً إِنَّك أَنتَ أَلُوهَا بُ ۞ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيهِ إِنْ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَيْءَ عَنْهُمْ اَمْوَلُهُمْ وَلَا آوَلَا هُم مِينَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِيكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّادِ ۞ كَذَأْبِ وَالْفِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ عِاينتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ يُذُنُّونِهُمُّ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ۞ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلِّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُّ وَيِتْسَ ٱلْمِهَادُ ۞ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِشَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّا فِئَةٌ تُقَايِّلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ كُورَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْمَكَ ٱلْمَانِّوْ وَٱللَّهُ يُوَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَآهُ إِنَّ فِى ذَالِكَ لَمِـبْرَةً لِأَوْلِ ٱلْأَبْصَدِ ۞ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَـنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنَطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ

وَٱلْخَيْلِٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثُّ ذَالِكَ مَتَكَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّا وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ ٱلْمَعَابِ ۞ ♦ قُلْ ۚ أَقُنْبِيَّكُمُ بِخَيْرِ مِّن ذَالِكُمُّ

(1)

لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْعِندَ رَبِّهِ مْجَنَّكُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُطَهَّكُرَةٌ ۖ وَرِضُوَ كُ مِّتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِبَ يُمَا بِٱلْعِب

سورة 1-1 إثبات وحدانية الله تعالى وإنزال الكتاب ( 1/1 ) آل عمران 1-1 المحكم والمتشابه  $\frac{1}{2}$  المحكم  $\frac{1}{2}$ 

[۲۸۱-۲۷۰]تحريم الربا وأضراره على الفرد والمجتمع

 $( \ 7 \ )$  توثيق الدين المؤجل بالكتابة أو الشهادة أو الرهن  $( \ 7 \ )$   $( \ 7 \ )$   $( \ 7 \ )$   $( \ 7 \ )$ 

١٣-١٠ خسران الكافرين وعاقبة المغرورين في الدنيا ( ١/١ )
 ١٢-١٤ محبة الشهوات في الدنيا، والآخرة خير وأبقى ( ١/١ )

 $( \sqrt{V} )$  عقيدة المؤمنين وتكليف الله تعالى عباده بما يطيقون  $( \sqrt{V} )$ 

التفسير الموضوعي

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَ ٓ إِنَّنَآ ءَامَنُنَا فَأَغْفِ رَلَنَا ذُنُوبَنَا وَقِهَا عَذَابَ النَّارِ ۞ الصَّنبرينَ وَالصَّندِقِينَ وَالْقَسَنِةِينَ وَٱلْقَسْنِينَ وَالْقَسَدِقِينَ وَٱلْقَسْنِينَ وَالْقَسَدِقِينَ وَٱلْقَسْنِينَ وَالْقَسَدِقِينَ بَالْأَسْحَارِ ۞ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لِآ إِلَهُ إِلَّاهُوَ وَالْمَلَتِيكَةُ وَأُولُواْ الْعِلْمِ قَايِمًا بِالْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ الْمَصَادِ ۞ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لِآ إِلَهُ إِلَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّ ٱللَّهِ ٱلْإِسْكَنُدُّ وَمَا ٱخْتَكَفَ ٱلَّذِيرَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْسَيًا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بِحَايَبَ اللَّهَ عَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٥ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْأُمِيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمُ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَصَدِ ٱهْتَكَدُواْ قَالِتَ تَوَلُّواْ فَإِنَّكَ عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأَمُرُونَ بِعَالِمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَا لِمِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَا لِللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ ٱلِيهِ ۞ أَوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُم مِّن نَّصِرينَ ۞ ٱلرَّتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَنِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِنَبِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُعَيَّتَكَا لَكَانُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَنَ تَمَسَّنَا ٱلنَّالُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍّ وَعَرَّهُمُ فِي دِينِهِ مِ مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُ مْ لِيَوْ مِ لَآرَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ قُلِ ٱللَّهُ مَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ ثُوَّتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُ مَن تَشَآءُ وَتُحذِلُ مَن تَشَآءُ مُلِكِ ٱلْخَدِرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ هُولِجُ ٱلْيَلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيَلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِرِ﴾ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيُّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَآ الْمُعِيْرِحِسَابٍ ۞ لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَلْفِرِينَ أَوْلِيكَةَ مِن دُونِ ٱلْمُوْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَقُواْ مِنْهُمْ تُقَلَةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيدُ قُلُ إِن تُخْفُوا مَا فِي مُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَلِيتُ ﴿ وَمَ يَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتُ مِنْ خَيْرِ تُحْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّلُوَّأَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفَ بِٱلْعِبَادِ ۞ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهُ فَأَتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُرْ ذُنُوبَكُرُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيتُ ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُ ٱلْكَنْفِرِينَ ۞ ﴿ إِنَّ اللَّهَ ٱصْطَفَىٰ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْـرَهِيــمَـوَءَالَعِـمْرَنَعَلَىٱلْعَلَمِينَ 🐨 ذُرِّيَةُأَبَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ ۖ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُم 🍘 إِذْ قَالَتِٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّزًا فَتَقَبَّلُ مِنِّيٓ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَاۤ أَنْثَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلْأُنثَى ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَعَرَوَ إِنِّ أَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ۞ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَٱنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا زُكِّرِيّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَارِزْقَا قَالَ يَنمَزُيمُ أَنَّ لَكِ هَنذًا قَالَتْهُوَمِنْ عِندِٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ 🕝 هُنَا لِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبُّهُمَّالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَلَءِ ۞ فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَيْحَةُ وَهُوَقَآيِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ وَحَصُورًا وَنَبِيَّا مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَمُّ وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَ قِي عَاقِرَّ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِيٓءَايَةً ۚ قَالَءَايِتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ إِلَّا رَمْزَا وَٱذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَكِبْحَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَ رِ ۖ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيَكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَنْكِ عَلَى فِسَآءِ ٱلْمَكَمِينَ الله المَرْيَامُ الْقَنْدِي وَاسْجُدِى وَٱرْكِعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءَ ٱلْعَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ۞ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يَكُمْرِيْهُ إِنَّ ٱللَّهُ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱلْمُسِيحُ عِيسَى ٱبْنُمَرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرِّينَ ۞ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهُ لَا وَمِنَ ٱلْتَهَدِيدِينَ ۞ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَكَ ذَالِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآعُ ۚ إِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ مُكُن فَيَكُونُ ۞ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَلِنةَ وَٱلْإِنجِيلَ @ وَرَسُولًا إِلَى بَنِيَ إِسْرَهِ يلَ أَنِي قَدْحِثْ تُكُم بِتَايَةٍ مِّن زَيِّكُمُّ أَنِيٓ أَغْلَقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْتَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيَّزًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَصْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ وَأُحِي ٱلْمَوْقَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنْبِتُكُم بِمَاتَأَكُلُونَ وَمَاتَكُحِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّقْمِنِينَ ۞ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَىًّ مِنَ التَّوْرَىٰ فِوَلِأُحِلَّ لَكُمْ إِن كُنتُم مَّقْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْت وَجِتْ تُكُرُ بِعَايَةٍ مِن دَيِّكُمْ فَأَتَقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ @ إِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنذَاصِرَطُ مُسْتَقِيدٌ ۖ ۞ ♦ فَلَمَّا أَحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ قَالَ مَنْ أَنصَادِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَاكَ ٱلْحَوَارِيُّونَ خَنْ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدُ بِأَنَّ

٣٢] محبة الله تعالى باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم (٢/ت

محبة الله تعالى باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم (٢/ﺕ اصطفاء الله للأنبياء ، وقصة نذر امرأة عمران ما ﷺ (١٥٥ بطنها لخدمة ببت الله تعالى

دعاءٌ زكريا وطلبه الدرية الطيبة وإنجاب يحيي ( °/أ ) قصة مريم وولادة عيسى عليه السلام بقدرة الله تعالى ( °/أ ) . مكر المهمد بعيس، عليه السلام

(1) (1) (1) (1) (1) (1) محبة الشهوات في الدنيا،والآخرة خير وأبقى الشهادة على وحدانية الله وأن الدين المقبول عند الله الإسلام جزاء قتل الأنبياء

> إعراض اهل الكتاب عن حكم الله كل شيء بيد الله وهو على كل شيء قدير النهي عن موالاة الكفار والتخويف من الآخرة

التفسير الوضوعي

رَبَّنَاءَامَنَابِمَآ أَنزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَاٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَامَعَ ٱلشَّلِهِدِينَ ۞ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ ۖ وَلَا لَلَّهُ يَعِيسَيْ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ أَتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةُ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِ بُهُمْ عَذَابًا شكدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ الْآنْفِ رَقَّ وَمَالَهُ مِينَ نَصِرِينَ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُوَفِيهِمْ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظّلِمِينَ ۞ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَاتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّ مَثَلَعِيسَىٰعِندَٱللَّهِ كَمَثَلِءَادَمَّ خَلَقَكُدمِن ثُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّكَ فَلَاتَكُنُ مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ۞ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوٓ أَنَدْعُ أَبْنَاءَ نَا وَأَبْنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَ كُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ وَنَبْتَهُ لَ فَنَجْمَلُ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَيْرِينَ إِنَّ هَنذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنكَ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَكَنبِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلِمَةِ سَوْآءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُوا أَلَّانَعَ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَسَيْتًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَا بَامِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّواْ فَقُولُواْ ٱشْهَا دُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۞ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تُحَاّجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَآ أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعْدِهِ ۚ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ۞ هَآ أَنتُمْ هَآ وُلاَيْ حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ-عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ-عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ 🔞 مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَاكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِكَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَلَذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواُ ۖ وَٱللَّهُ وَلِيُٓ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَدَّتَ ظَآ إِهَا ُهُ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنْبِ لَوْيُضِلُونَكُونَ وَمَا يُضِلُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَبِ لِمَ تَكَفُرُونَ عِنَايَتِ اللَّهِ وَٱنتُمْ تَشْهَدُونَ ۞ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَنْبِ لِمَ تَلْبِسُونِكَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَٱنتُمْ تَعَلَمُونَ ۞ وَقَالَت ظَابَهِنَةٌ يُمِّنَّ أَهْلِ ٱلْكِتَنْبِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِيٓ أَبْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓا ءَاخِرَهُ. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 🏟 وَلَاتُؤْمِنُوٓا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرَقُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ ٱن يُؤَتَّى ٱحَدُّمِثُلَ مَآ أُوتِيتُمُّ ٱوْيُحَابَّوُكُو عِندَرَيِّكُمُّ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآأُمُّ وَٱللَّهُ وَسِيمُ عَلِيمٌ ۞ يَخْفَصُ بَرَحْ مَتِهِ عَمَن يَشَآمُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۞ ۞ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِهِ ۚ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِما ۗ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمَيْتِينَ سَكِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَأَتَّقَى فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَّتُرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أُولَئِهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُحَلِّمُهُمُ ٱللهُ وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيتُر ﴿ وَإِنَّ مِنْهُ مْ لَفَرِيقًا يَلْوُنَ ٱلْسِنَتَهُم بِٱلْكِنَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُوَمِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُوَمِنَ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَنبُ وَٱلْحُكُمُ وَٱلنَّابُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادَالِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِيتِ نَهِما كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَذَرُسُونَ 🍪 وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَغَخِذُوا الْلَكَيْحِ كَوَ النَّبِيِّ عَنَ أَزَبَابًا أَيَا مُرْكُم بِالْكُفُر بَعْدَإِذْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلنَّبِيِّتَ لَمَآءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَبِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّجَآءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقُ لِّمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ۗ وَلَتَنصُرُنَهُ ۚ قَالَ ءَأَقَ رَرْتُ مُ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِى ۚ قَالُواْ أَقْرَرْنَاْ قَالَ فَأَشْهَدُواْ وَأَنَاْمَعَكُمْ مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ۖ هَا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَالِكَ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَكْسِقُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوَعًا وَكَرُهَا وَإِلِيَّهِ يُرْجَعُونَ ﴿ هُ قُلْ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ وَمَآ أَنْزِلَ عَلَيْ إِنْ وَالْهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّإِبِيُّونِ مِن زَيِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ @ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَا لإسكنم دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ @ كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفُرُواْ بَعْدَ إِيمَنهُمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ الْبِيّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِيمِينَ ۞ أُوْلَيَهِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَغَنَكَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَكَتَبِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۞ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعَدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلطَّهَآ لُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاثُواْ وَهُمْ كُفًّا رُّفَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ مُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِدِّ ۖ أُولَتَهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيَمْ وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِينَ ۞

٨٧-٧٨ أكاذيب اليهود وافتراء أهل الكتاب على الأنبياء

🔼 - ٨٥] أخذ العهد على أهل الكتاب أن يؤمنوا بالنبي 🎆 ويجميع الأنبياء وقبول الإسلام محاولة أهل الكتاب إضلال المسلمين

( E/Y )

[٨- ٨٦] أنواع الكفار وقبول التوبة الصادقة

٧٧-٧٥ الوفاء بالعهد عند أهل الكتاب وأداء الأمانة

78-04

(1/0)

لَنَ لَنَا لُواْ ٱلْبِرَّحَقَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَا شِحِبُونَ وَمَا لُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِتَ ٱللَّهَ بِعِيعَلِيدُ ۞ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَالَّ الطَّعَامِ الْحَالَبِينِ ٓ إِسْرََةِ يلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَةِ يلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ءمِن قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ ٱلتَّوَرَىٰةُ قُلُ فَأَتُواْ بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَاتَلُوهَآ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ 🍘 فَمَنِ ٱفْتَرَىٰعَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُوْلَئِهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ۞ قُلْصَدَقَ اللَّهُ فَأَتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ ۞ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْعَلَمِينَ ﴿ فِيدِ ، ايكَ اللَّهُ مَقَامُ إِبْرَهِيمُ وَمَن دَخَلَهُ ، كَانَ ، امِنَا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِحِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ 🕸 قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَاتَعْ مَلُونَ ۞ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَكَ آءٌ وَمَا اللَّهُ بِعَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِبِقَامِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئبَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَإِيمَنِكُمْ كَفرِينَ۞ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُۥ وَمَن يَعْنَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمٍ فَيَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِۦوَلاَ تَمُوثَنَّ إِلَاوَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ۞ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّ قُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَآءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ وَإِخْوَنَا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِفَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَاكِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَمَلُمْ نَهْ تَدُونَ ٥ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةُ يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَأُولَئِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْمَيْنَثُ وَأُوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيدٌ ١ وَمَ تَبْيَضُ وَجُوهُ وَتَسْوَدُ وَجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وَجُوهُ هُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْفُرُونَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِهُمْ فِهَا خَلِدُونَ ۞ تِلْكَءَايَنْتُ ٱللَّهِ مَنْ أَيْكُ فَرُاللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ۞ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ ثُرَّجُعُ ٱلْأَمُورُ۞ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّتِهِ ٱخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْكَ عَنِ ٱلْمُنكَر وَتُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْءَامَكَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْهُمُ ٱلْمُوْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَلْسِفُونَ ۞ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَادِّلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْ بَارَّثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ۞ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوۤ اْإِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِحَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ 🐿 ♦ لَيْسُواْ سَوَآيُّ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنْبِ أُمَّةُ قَآبٍ مَةٌ يَتَلُونَ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ۞ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْ مِٱلْآخِرِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَسْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِوَيُسْنِرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُوْلَكَتِيكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَمَا يَفْعَكُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُصَّفَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ ۚ بِالْمُتَّقِينَ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلاَ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأَوْلَئِيكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِهَا خَلِدُونَ ۞ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكَمَثُلِ رِيجٍ فِبِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرِّثَ قَوْمِ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 🕲 يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْ لُونَكُمْ خَبَالَا وَدُوامَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ وَمَاتُخْفِيصُدُورُهُمْ أَكْبَرُّقَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيِئتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ۞ هَنَانَتُمْ أُوْلَاَءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلاَ يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِئَبِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَا وَ إِذَا خَلَوْا عَضُواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّاللَّهَ عَلِيمُ لِذَاتِ الصُّدُودِ ۞ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبَكُمْ سَيِّتَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا ۗ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَسَقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ نُحِيطًا ۞ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ۞ إِذْ هَمَّت ظَآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُهُمُ أُوعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ۞ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِوَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 🚳 إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُفِيكُمُ أَن يُعِذَكُمْ رَبُّكُم بِثَلَنتَةِ ءَالَفِي مِّنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ مُنزَلِينَ 🚳 بَلَيَّإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْدِهِمْ هَذَا يُمَّدِدَكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَتَيِكَةِ مُسَوِّمِينَ ۞ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِنَظْمَ بِنَّ قُلُوبُكُم بِدِّءوَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ لِيَقْطَعَ طَرَفَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوْيَكِيتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَآبِيِينَ ۞ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَىٰءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ٥ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِيبَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّيبَا أَضْعَنَفَا مُّضَنَعَفَةٌ وَأَتَّقُوا أَلَلَهُ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ ۞ وَانَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّذِي أُعِدَتْ لِلْكَفِرِينَ ۞ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞

 ﴿ وَسَادِعُواْ إِلَىٰ مَعْ فِرَةٍ مِن دَّيِكُمْ وَجَنَّةٍ عَمْثُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَٱلْكَظِيدِةِ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً أَوْظَلَمُوۤ ٱلنَّفَسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَـ لُواْ وَهُمْ يَعْـ لَمُونِ ۖ ۞ أُوَلَيْهِكَ جَزَآوُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِهِمْ وَجَنَّتُ تَجَـْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَلِدِينَ فِيهاْ وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ 📦 قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٩ هَلَا ابِيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَلَاتَهِنُواْ وَلَاتَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم تُمُوِّ مِنِينَ ﴿ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ فَكَرْحُ مِّتْ لُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاةً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ هُ وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ أَمْحَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَ كُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّدِينَ ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَمِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ 🍘 وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقَتِ لَ ٱنقَلَتْتُمْ عَلَىٓ أَعْقَىٰ ِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ ۞ وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنْبَامُّوَجَّلاً وَمَنِ يُرِدْ ثَوَابَٱلدُّنْيَانُوَّ تِهِءمِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِء مِنْهَأُ وَسَنَجْزِيٱلشَّلِكِرِينَ 🏟 وَكَأَيِّن مِّن نَّبِي قَلْ تَلَ مَعْهُ. رِبِيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا اَسْتَكَانُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِينَ 🌚 وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِيَ أَمْرِنَا وَثَيِّتَ أَقَدَامَنَا وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِينَ ﴿ فَعَانَنَهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ لُلُحْسِنِينَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَدِبِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ۞ بَلِٱللَّهُ مَوْلَدَكُمْ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّنصِرِينَ ۞ سَنُلِقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلْطَكَنَّا وَمَأْوَسِهُمُ ٱلتَّاذُّ وَبِتْسَ مَثْوَى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿ وَلَقَـُدُ صَكَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْ نِهِ ۚ حَقَى إِذَا فَشِـلْتُـمْ وَتَنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُهُ مِّنْ بَعْـدِمَآ أَرَىٰكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيـدُ ٱلدُّنْيَ اوَمِنكُم مِّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيبْتَلِيكُمْ ۖ وَلَقَدُ عَفَاعَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَكُورُكَ عَلَىٓ أَحَكِ وَٱلرَّسُولُ لِيدُعُوكُمْ فِيَ أُخْرَىٰكُمْ فَأَثْبَكُمْ غَمَّاٰ بِغَيِّ لِكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَامَاۤ أَصَبَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۖ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ ٱلْغَيْرِ أَمَنَةً نُعَاسَا يَغْشَى طَآبِفَتُهُ مِّنكُمْ وَطَآبِفَةُ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْءً قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّالَا يُبْدُونَ لَكُ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَلْهُنَّا قُلُ لَوْكُنْمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلَ إِلَى مَضَاجِعِهِمُّ وَلِيَبْتَلِيَ اللهُ مَافِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَجِّصَ مَافِي قُلُوبِكُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿ إِنَّا ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَاٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيدُ ﴿ فَايَالُهُ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيدُ ﴿ فَاللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيدٌ ﴿ فَا يَعْلَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَاٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيدُ ﴿ فَا يَعْلَى اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللّمُ لَتَعَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَنِي مَا اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُولِ اللَّهُ عَلَ ٱلَّذِينَ اَمنُوا لَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْكَانُواْ غُزَّى لَّوْكَانُواْ عِندَنَا مَامَا تُواْ وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَاكِ حَسْرَةً فِى قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُمِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ صَ وَلَهِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْمُتُكُمْ لَمَغْ فِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ٥ وَلَبِن مُتُمَّ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِ لَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ 🐞 فَبِمَارَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْكُنتَ فَظَّاغِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّواْمِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُّ وَشَاوِرُهُمْ فِٱلْأَمْرَ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ 🍅 إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمٌّ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ أُوعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكُّ كِي الْمُؤْمِنُونَ ۞ وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَغْلُلْ وَأَتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيكَمَةُ ثُمَّ ثُوفًى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ أَفَمَنِ أَتَّبَعَ رِضُونَ اللَّهِ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَلُهُ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ لَلْصِيرُ ١ هُمْ دَرَجَتُ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُابِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّن أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَاينتِهِ ء وَيُزكِيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئب وَٱلْحِكْمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَنِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ أُولَمَّا أَصَلِبَتَكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَلذآ قُلْهُومِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُّ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴿

• ١٣٦-١٣٦ نصائح للمؤمنين تدخلهم الجنة وتنجيهم من النار

1٤١-١٣٧ عواقب الكافرين وبيان أن العاقبة للمتقين وفضل الجهاد عتاب لبعض من شهد غزوة أحد من الص

101-189 التحذير من طاعة الكافرين

[107-107] أسباب مصيبة المسلمين في أحد

(۲/ث) 10٨-١٥٦ تحذير المؤمنين من التشبه بالمنافقين وترغيبهم بالجهاد الله عليه وسلم وأخلاقه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه ( i/o )

170-170 ذكر بعض العبر من غزوة أحد وبعض قبائح المنافقين

(1/4)

وَمَآ أَصَحَبَكُمْ يَوْمَٱلْتَقَى ٱلْجُمَعَانِ فَيِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَا فَقُواْ وَقِيلَ لَهُمُ تَعَالَوُا قَنتِلُواْ فِي سَبِيلُ للَّهِ أَوادْ فَعُواْ قَالُواْ لَوَنَعْلَمُ قِسَالًا لَانَتَبَعْنَكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِيَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَنِ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۖ وَٱللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا يَكْتُمُونَ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ۞ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَ تَأْبِلُ أَحْيَاهُ عِندَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ ۞ فَرِحِينَ بِمَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلِفِهِمْ ٱلْاَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوكَ ﴾ يَسَتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْ لِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجَرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِمَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْاْ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَأَخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۞ فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَمْهُمْ سُوَءُ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ۞ إِنَّمَاذَالِكُمُ ٱلشَّيَطَنُ يُحَوِّفُ أَوَّلِيآءَ هُۥ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُننُم تُوْمِنِينَ ۞ وَلَا يَعْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئَ أَيْرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظَّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَكَمْمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَنِ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئَا وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيدٌ ۞ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ ٱنَّمَانُمْ لِي لَهُمْ خَيْرٌ لِإَنْفُسِمِمْ إِنَّمَانُمْ لِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓ الْإِشْمَا وَلَهُمْ عَذَابُ مُنْ هِينٌ ﴿ مَاكَانَاللَّهُ لِيكَزَالْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا آنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخِيدَ مِنَ ٱلطَّيِّبُّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيطُلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ ـ مَن يَشَأَةُ فَنَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَلَكُمُ ٱجْرُعَظِيدُ ۞ وَلاَيَحْسَكِنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَآ ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ - هُوَخَيْرًا لَهُ مُ مُّلُهُ هُوَشَرُّ لَهُمُ شَيُطُوّ قُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ - يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةَ وَلِلّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ لَّقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَعَن أَغْنِيآ أُسَنَكُتُ مُا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ١ ذَلِكَ بِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلْيَنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ أَلنَّا أَرُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمُ رُسُلُ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُدْ فَلِم قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُدْ صَلِدِقِينَ 🔞 فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلُّ مِّن قَبْلِكَ جَاءُو بِالْبَيِنَاتِ وَالزُّبُرُ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ۞ كُلُّ نَفْسِ ذَابِعَةُ ٱلنُّوتِ وَإِنْسَانُوْ قَوْكَ أَجُودَكُمْ بِوَمَ ٱلْقِيكَ مِنْ قَلَىٰ زُحْرَجَ عَن النَّارِ وَأَدْخِلُ الْجُكَدُ فَقُلُ فَازُّ وَمَا الْجَنِّوةُ الدُّبُكَ إِلَّا مَتَنَّمُ النَّدُودِ ﴿ فَيَلَوْكَ فِي الْمَوْلِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَقَسَمُ كُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوثُوا ٱلْكِتَكِ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ ٱلْفُرَكُو ٓ الْأَمُودِ @ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلَّذِينَ أُو تُوا ٱلْكِتَبَ لَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرُواْبِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا ۖ فَبِلِّسَ مَا يَشْتَرُونَ 📾 لَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا ٓ اتَوَا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَاذَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ 🙆 وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَنَتٍ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلَذَا بَطِلًا شُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَا بَالنَّادِ ٥ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِٱلنَّارَ فَقَدْٱخْزَيْتَهُۥ وَمَالِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ۞ رَّبَّنَآ إِنَّناسَمِعْنَامُنَادِيَايُنَادِي لِلْإِيمَنِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَا ْرَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْعَنَا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ۞ رَبَّنَا وَءَانِنَا مَا وَعَدَتَّنَاعَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةَ ۚ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ۞ فَٱسۡتَجَابَ لَهُمۡ رَبُّهُمۡ أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِلِ مِّنكُم مِن ذَكَرِ أَوْ أَنثَى بَعْضُكُم مِّن أَبَعْضَ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْمِن دِينرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَنتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأُدْ خِلَنَهُمْ جَنَّنتِ تَحْرِي مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَدُرُ ثَوَابًا مِنْ عِندِٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ. حُسْنُ ٱلثَّوابِ 🏟 لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ 🝘 مَتَكُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَىهُمْ جَهَنَّمُ وَبِتْسَ ٱلِلْهَادُ 🍘 لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَمُمْ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَنُرُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِاللَّهِ وَمَاعِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ٥ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَب لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ وَمُنَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَسْعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ اللَّهِ ثُمَنَا قَلِيلا أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٥ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا أَصْبُرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 🕲

( 1/m)

( ۲/ث )

المنزلة الشهداء في سبيل الله تعالى 📆 - الكافرين تسلية للرسول على أحد وتهديد للكافرين

١٩٧-١٩٦ الكفار وجزاؤهم

١٩٠٠ ١٩٠ الأتقياء ومؤمنو أهل الكتاب وجزاء كل

(1/4) ( ٧/ج )

إِسْ مِاللَّهِ الزَّكُمُ فِي الزَّكِي فِي يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَمِثَ مِنْهُمَا رِجَالُا كَثِيرًا وَنِسَاءٌ وَاتَّقُوا اللّهَ الَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِءَوَا لْأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَفِيبًا ۞ وَءَا ثُوا الْيُعَنَى أَمُواكُمُ وَلَا تَتَبَدَّ لُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۗ وَلَاتَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمُ إِنَّ أَمْوَلِكُمُ إِنَّهُ كَانَحُوبًا كَبِيرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمَ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَنَهَىٰ فَٱنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبُعُ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَنُكُمْ ذَلِكَ أَدْفَى أَلَّا تَعُولُواْ ۞ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَيْ بِنَ نِحَلَةٌ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًافَكُلُوهُ هَنِيَكَامَ يَيَّالِ وَلا تُوْتُواْ ٱلسُّفَهَاءَ أَمَوْلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَاللَّهُ لَكُرُ قِينَمَا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلَامَّةُ وَقَالاَمَّةُ وَقَالاَمَّةُ وَقَالاَمَّةُ وَقَالاَمَّةُ وَقَالاَمَّةُ وَقَالاَمَّةُ وَقَالاَمَّةُ وَقَالاَمَّةُ وَقَالاَمَّةُ وَقَالاَمَةُ وَقَالاَمَةُ وَقَالاَمَةُ وَقَالاَمَةُ وَقَالاَمُ وَقُولُواْ لَيْهِمْ أَمُولَهُمُ أَنْ وَلَا لَيْهِمْ أَمُولَهُمُ مَّ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَاوَبِدَارًا أَن يَكُبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعُ وَفِي فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَاهُمُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ۞ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقَرُبُونَ وَلِلِيِّسَاءَ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُوبَ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرُ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿ وَإِذَا حَضَرَا لُقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْيَىٰ وَالْمَسَكِينُ فَارْزُفُوهُم مِنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلَا مَعْرُوفَا ۞ وَلْيَخْسَ الَّذِينَ لَوَتَرَكُواْ مِنْ خَلِفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَسَةَ قُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلُاسَدِيدًا ۞ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا 🛈 يُوصِيكُوا لللهُ فِي أَوْلَادِ كُمُّ لِلذَّكَرِمِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنشَيَيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا مَا تَرَكَّ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصَفُ وَلِأَبَوَيْدِ لِكُلِّ وَحِدِ مِّنْهُ كَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَلَهُ وَلَذُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَذُّووَ وَلَهُ وَلَأُوهُ وَلِأَبُوا الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَذُّ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَذُّ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَا ثُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْدَيْنٍ ۚ ءَابَآ وُكُمْ وَأَبْنَآ وُكُمْ لَاتَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُوْ نَفْعَاۚ فَرِيضَةَ مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّاللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكِكَ أَزْوَجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُ إِن وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِين بِهَآ أَوْدَيْنِ ۚ وَلَهُنِ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّاتَرَكُمْ مِّنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنُ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَةً أَوامْراَةٌ وَلَهُۥ أَخُ أَوْ أَخْتُ فَلِكُلِّ وَحِدِيمِنْهُ مَا ٱلسُّـدُسُّ فَإِن كَانُوٓ أَأَتُ ثَرَمِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَآ أَفِي ٱلثُّلُثِّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْن غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ الله عَدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِك ٱلْفَوْزُٱلْفَظِيمُ ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَمَتَعَدَّ حُدُودَهُ, يُدْخِلْهُ نَارًا خَكِيدًا فِيهَا وَلَهُ, عَذَابُ مُهِيثٌ ﴿ وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ ٱرْبَعَةً مِّنكُمٌّ فَإِن شَهدُواْ فَٱمْسِكُوهُنَّ فِىٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّنَهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْيَجْعَلَ اللَّهُ لَأَنَّ سَكِيلًا ۞ وَالَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَّأَ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّجِيمًا ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَادُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءِ بِعَهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأُولَكِيكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمٌ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ حَتَّىٓ إِذَاحَضَرَ أَحَدَهُمُٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّ تُبْتُٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوثُونَ وَهُمُّ كُفَّالُّ أُوْلَكِيكَ أَعْتَدْنَا لَكُمْ عَذَابًا ٱلِيمَا ۞ يَتَأَيُّهَاٱلَّذِينَءَامَنُوا لَا يَعِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا ٱلنِّسَاءَ كَرُهَ آوَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَاءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْتًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١ وَإِنْ أَرَدَتُهُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَابَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْمِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ، بُهْ تَنَاوَ إِثْمَامُهِينًا 🍙 وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، وَقَدْ أَفْضَى بِعَضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَقًاغَلِيظًا ۞ وَلَا نَنكِحُواْ مَانَكُحَ ءَابَ آوُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّـهُۥكَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتَا وَسَآءَ سَبِيلًا ۞ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَ كُمُّمْ وَبَنَا ثُكُمْ وَأَخَوَ تُكُمُّ وَعَمَّنتُكُمْ وَخَلَاثًكُمْ وَبِنَاتُ ٱلْأَخْ وَبِنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمّهَاتُكُمْ ٱلَّتِي ٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَٱخْوَاتُكُم مِّنِ ٱلرَّضَعْةِ وَأُمّهَاتُ نِسَآيِكُمْ وَرَبَيْبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآ بِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلَتُ ميهنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُ مِبِهِ كَ فَكَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ رَحَكَيْهِ لُ أَبْنَا يَصِحُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَىبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَكِيْنِ إِلَّا مَاقَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيـمًا 🏟

١٤] من أحكام المواريث وحقوق المحتاجين والأيتام والقرابة غير الوارثين

عقوبة الزنا في أول التشريع

गम्द्राम् । अस्ति । अस

 وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ أَيْمَانُكُمُ لَكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَأُحِلَلَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمُوالِكُم تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُ سَ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٥ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمْ مِّن فَلَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ بَعَضْ كُم مِّنَ بَعْضَ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُرَ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُونِ مُعْصَنَتِ غَيْرَمُسَفِحَتِ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَكِحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِى ٱلْعَنَتَ مِنكُمُّ وَأَن تَصْبرُواْ خَيْرٌ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ هُ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُحبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِ يَكُمُّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ كَيْمُ وَيَهْدِ يَكُمُ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ كَيْمُ فَ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَتِ أَن يَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ۞ يُريدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ۞ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِحِكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمٌّ وَلَا نَقْتُكُواْ أَنفُسكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۞ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ عُدُوا نَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ فَارًاْ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ۞ إِن تَجْتَـ نِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهُوْنَ عَنْـهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّذَخَلًا كَرِيمًا ۞ وَلَا تَنَمَنَّوْاْ مَافَضَلَ ٱللَّهُ بِهِ عِنصَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱحْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْنَسَبَنَ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَى ءِعَلِيمًا ۞ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا 🕏 ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُ مُرعَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمَوْلِهِ مَّ فَٱلصَّدلِحَاثُ قَانِنَاتُ حَافِظَاتُ لِلَّغَيْبِ بِمَاحَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ ٱطَعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ أَمِن أُهْلِهَا ۖ إِن يُرِيدُ آإِصْلَحَايُوفِي ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا 🧒 💠 وَأَعْبُدُوا ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِدِء شَيْعًا أَوَيالُوَلِاَ يُن إِحْسَنَا وَبِذِى ٱلْقُـرْبِي وَٱلْمَسَلِحِينِ وَٱلْجَادِ ذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْجِنُابِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنُبِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَامَلَكَتْ أَيْمَنُكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُغْتَالًا فَخُورًا ١ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْ لِ وَيَكْنُمُونَ مَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَ فِرِينَ عَذَابًا مُّهِ ينَّا ٥ وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ رِحَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا إِلْيُوْمِ ٱلْآخِرُّ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ,قَربِنَا فَسَآءَ قَرينَا 🚳 وَمَاذَاعَلَيْهِمْ لَوّ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا 🏟 إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَنعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ فَكَيْفَ إِذَاحِثْ نَامِن كُلِّ أُمَّتِمْ بِشَهِيدٍ وَجِثْ نَابِكَ عَلَىٰ هَنْ وُلآءِ شَهِيدًا ۞ يَوْمَيذٍ يَوْدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوَتُسَوَى بهمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكَوْةَ وَأَنشُدَسُكُوي حَتَّى تَعْلَمُواْ مَانَقُولُونَ وَلَاجُنُهُا إِلَّاعَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُننُم مَّ شَيْنَ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ يِن كُم مِن ٱلْغَابِطِ أَوْلَامَسْنُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَحِدُواْ مَاءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا عَفُورًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنَبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُوا ٱلسَّبِيلَ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبٍ كُمُّ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا ۞ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْ نَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّأُ بِأَلْسِنَنِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِينَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَالْعَمْوَانُظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُكُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِئَابَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّ هَاعَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْنَلُعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا ٱصْحَكَبَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا 🕲 إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِءوَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءٌ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى ٓ إِنَّا ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِءوَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءٌ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى ٓ إِنَّ مَا عَظِيمًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۞ ٱنظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَكَفَى بِدِي إِثْمَا ثُمِينًا ۞ ٱلمّ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَوُلَآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ۞

إلا عبادة الله وحده والإحسان للوالدين والأقارب والجيران وذم البخل والرياء (١/١)
 عدل الله وفضله على عباده وتحذيره لمن عصاه
 بعض شروط صحة الصلاة
 من قباله النمود وضلالاتهم

الله من قبائح اليهود وضلالاتهم المراقب اللعنة المراقب الكتاب بالإيمان بالقرآن وتهديدهم باللعنة الله تعالى وما لا يفضره الله تعالى وما لا يفضره

به (13-11 ( ۲ ) ما (17 ( ټ/۲ ) ما (17 ( ټ/۲ ) ( ټ/۲ ) ( سام ( ۲ ) ) ( ۲ ) ] نوبه الله على عباده ¶ حرمة الأموال والأنفس وعقوبة العدوان عليهما ∐اجتناب الكبائر والصخائر من الذنوب ¶ النعي عن التمني مالحث على العمل مالرضا دما قس التفسير الموضوعي

حرمة الزواج بالمتزوجات وحق الزوجة بالمهر
 شروط الزواج بالأمة وعقوبتها إذا وقعت بالفاحشة المرابخ على عباده
 توبة الله على عباده

प्रस्ता होत्र

أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَلَهُ, نَصِيرًا ۞ أَمْ لَمُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ۞ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَاتَنهُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۚ فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلْكًا عَظِيمًا 🤡 فَيِنْهُم مَّنْءَامَنَ بِهِءوَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا @ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَيَنِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ فَارًّا كُلُّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لُنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُو قُواْ ٱلْعَذَابُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزَيزًا حَكِيمًا ۞ وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ سَنُدُ خِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِٱلَّبَدَأَ لَهُمْ فِهِٱلْزَوْجُ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْ خِلْهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا 🎓 إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن ثُوَّدُوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَى آهَلِها وَإِذَا حَكَمْتُ مِ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَعَكُمُواْ بِٱلْعَذَلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَا يَعِظُكُم بِيِّجٍ إِنَّا لَلَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ يَكَا لَهُ مَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن نَنزَعْنُمْ فِ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْاَحْوِرَ ٱلْاَحْرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَٱخْسَنُ تَأْوِيلًا ٥ ٱلمَّ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓ أَإِلَى ٱلطَّلغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ-وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُضِلُّهُمْ ضَكَلًا بَعِيدًا ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوٓاْ إِلَى مَآ أَنـزَلَ ٱللَّهُ وَ إِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ۞ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةُ إِحَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدُنَاۤ إِلَّاۤ إِحْسَنَاوَتَوْفِيقًا ۞ أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِ مُ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَهُ مْ فِي ٱنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ۞ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطِيعَ بِإِذْبِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوَ أَنَهُمْ إِذِ ظُلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ اللَّهَ وَأَسْتَغْفَرَلَهُ مُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابُ ارَّحِيمًا ۞ فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَبِّنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ۞ وَلَوْ أَنَّا كَنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓ أَنْفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْمِن دِينِكُمْ مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمٌّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ۞ وَإِذَا لَا تَيْنَهُم مِّن لَدُنَّا أَجُرًا عَظِيمًا ۞ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ۞ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَيَهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهم ْمِنَ ٱلنَّبِيَّىٰ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينُّ وَحَسُنَ أُوْلَيْهِكَ رَفِيقًا ۞ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ عَلِيمًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْحِـذَرَكُمْ فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعًا ۞ وَإِنَّ مِنكُوْلَمَن لَّيُبَظِّئَنَّ فَإِنَّ أَصَلِبَتْكُمْ ثُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيٓ إِذْ لَمُ أَكُن مَّعَهُمْ شَهيدًا 🚳 وَلَبِنْ أَصَابَكُمْ فَضُلُّ مِّنَ أَللِّهِ لِيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بِيَنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةُ يُلَيّتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوَزًا عَظِيمًا 🚭 ♦ فَلَيْقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ الدُّنْيَ إِلَّا لَآخِرَةً وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجُرًّا عَظِيمًا ٥ وَمَالَكُونَ لَا ثُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاۤ أَخْرَجْنَامِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لِّنَامِن أَلْدُنكَ وَلِيَّا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيل ٱلطَّاعُوتِ فَقَائِلُوَاْ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيَطَانِ ۚ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيَطَانِكَانَ صَعِيفًا ۞ أَلَرَتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمُ كُفُواْ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوةَ وَءَاثُواْ الزَّكُوةَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ الْفِنَالُ إِذَافِرِينٌ مِّنَهُمْ يَغْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّهِ ٱۊٲؘۺۘڐؘڂؘۺ۫يَةٞۅؘقاڷۅٲڒؠۜٮؘٚٳڸڔػؘڹۜؠتؘعَليٓٮ۬ٵٱڵڣۣٮٚٵڶۅٙڵٳٓٲڂۧڗؙڹٮۜٳٙڮٓٲڂڸۊؚٙؠڹ۪ؖڨؙڵڡؘڬۣٵڷڎ۫ؾ۫ٳۊٙڸۑڷؙۅؘٲڵٳٛڿۯةؗڂؘؿڒؖڵؚڡؘڹۣٱڣٞۼ٥ڵٳؙٛڣٚڶڡؙۅڹڣٚۑڸڒ۞ٲؽٮ۫ڡٵ تَكُونُواْ يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنْكُمْ فِي بُوجٍ مُشَيَّدَةً وَإِن تُصِبّهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَلَاهِ عِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبّهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَلاهِ عِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبّهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَلاهِ عِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَهَالِ هَتَوُلآهِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ۞ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِيَنَ لَللَّهُومَا أَصَابَكَ مِن سَيِّتَةٍ فِينَ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ۞ مَّن يُطِعِ ٱلرِّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۞ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْمِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنَّهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَّ فَأَعْرَضْ عَنْهُمْ وَتَوكَلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْنِكَ فَاكَثِيرًا ۞ وَإِذَاجَاءَ هُمُ أَمَرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِدِّ وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أُولِيَ ٱلْأَمْرِمِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَا بِطُونَهُ، مِنْهُمٌّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرُحْمَتُهُ وَلَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا 🍪 فَقَائِلُ فِي سَبِيلِٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوَّا وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ مَن يَشْفَعْ شَفَاعةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ, نَصِيبُ مِنْ أَوْمَن يَشْفَعْ شَفَاعةُ سَيِّتَاةً يكُنلَّهُۥكِفْلٌ مِّنْهَأُوكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ۞ وَإِذَاحُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَاۤ أَوَ رُدُّوهَآ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۞

(٣/ت) (٧٩-٧٧ أحوال الناس حين فرضية القتال ( ٢/ث

-07] عقاب الكافرين وثواب المؤمنين · -03] الأمر بأداء الأمانات والحقوق والحكم بالعدل واطاعة الله والرسول وأولى الأمر ( ٢/ ت) → 77 الاعتماد على مصدر صحيح عند إذاعة الأخبار

والحقوق والحجم بالعدان وإضاعه الله ورسوله (7/1) 1/1 1/2 التحريض على الجهاد (7/1) 1/2 القهم والترغيب في طاعة الله ورسوله (7/1) 1/2 التحريض على الجهاد (7/1) ملام

(٩٩-٥٥) الأمر بأداء الأمانات والحقوق والحكم بالعدل وإطاعة الله ورسوله V--١٠ مزاعم المنافقين ومواقفهم والترغيب في طاعة الله ورسوله [٧٧-٧] قداده القتال 8 الاسلام

التفسير الموضوعي मिस्प्राहित

ٱللَّهُ لآ إِلَهَ إِلَّاهُوْ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لاَرَيْبَ فِيةً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ۞ ۞ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كَسَبُوٓاْ أَتُريدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَصَلَ ٱللَّهُ وَمَن يُضْبِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا 🙆 وَدُواْ لَوْتَكُفُرُونَ كَمَا كَفُرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءٌ فَلَا نَتَّخِذُواْ مِنْهُمُ أَوْلِيَآءَ حَتَّىٰ هَاجِرُوا فِي سَبِيلِٱللَّهَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُمَّ وَلَانَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ أَوْجَآءُ وَكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَوْيُقَائِلُواْ قَوْمَهُم فَلُوشَآءَ ٱللّهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائِلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ وَٱلْقَوْاْإِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ هَاجَعَلَاللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَكِيلًا ۞ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَارُدُّوٓ اْإِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيمَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُو السَّلَمَ وَيَكُفُواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِقْتُمُوهُمْ وَأُولَيَكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا مَّبِينًا ۞ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَافَا فَتَحْ يِرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسكَلَمَةً إِلَىٓ أَهْ لِهِ؞ٓ إِلَّا أَن يَصَّكَ قُوْاْ فَإِن كَاكِ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَمُوْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِكَةٍ وَإِن كَاكِمِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبُيْنَهُم مِّيثَقُ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَ لِمُّ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَابَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٥ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ, جَهَنَّمُ خَلِدًا فِهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، وَأَعَذَ لَهُ, عَذَابًا عَظِيمًا ۞ يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُوٓ الإَناصَرَبَّتُمَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَابَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ ٱلْقَيَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسَتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ فَعِنْ لَاللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوۤ أَإِكَ ٱللَّهَ كَاكَ بِمَا تَعْمَلُوكَ خَبِيرًا ۞ . لَا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أَوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ مِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهُمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمُوَلِهِمْ وَأَنفُسِهُمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسْنَى ۗ وَفَضَّ لَاللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجَّرًا عَظِيمًا ۞ دَرَجَنتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّلُهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَكُنُنُمُ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ اأَلَمْ تَكُنّ أَرْضُ ٱللّهِ وَاسِعَةً فَلُهَا حِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَيَكَ مَأُوَلُهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا 🏟 إِلَّا ٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَايَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ فَأَوْلَتِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةٌ وَمَن يَغْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ عِمْهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِنْ يُدْرِكُهُ ٱلْمَوْ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَإِذَاضَرَبُّمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُر جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوةِ إِنْ خِفْلُمْ أَن يَفْنِينَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مَيْبِينًا وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَلَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةٌ مِّنَهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا أَسْلِحَتُهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيكُونُواْمِن وَرَآيِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآيِفَةُ أُخْرَكَ لَمْ يُصَاثُواْ فَلَيْصَلُواْ مَعَكَ وَلَيَأْخُذُواْحِذَرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمُّ وَدَّٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْتَغَفْلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمُ فَيَعِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةٌ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوٓ أَسْلِحَتَكُمٌ وَخُذُوا حِذْرَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًامُّهِينًا ۞ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمٌّ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمٌ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةٌ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُوِّ مِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ۞وَلَاتَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوَّرِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتُرَجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لاَيرْجُورَجُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ الْكِننَبِ بِالْحَقّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَىٰكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَآ بِنِينَ خَصِيمًا ۞ وَٱسْتَغْفِرِٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَلَا تُجْكِدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ۞ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَمَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا 🥨 هَمَا أَنتُمْ هَتَوُ لَآءِ جَلاَ لَتُمُ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَحَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا 🐞 وَمَن يَعْمَلْ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ. ثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَنْفُوزًا رَّحِيمًا ۞ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ ،عَلَىٰفَسِفِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّعَةً أَوْلِمَّا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ-بَرِيَّعًا فَقَدِ ٱحْتَمَلُ بُهْتَنَا وَإِثْمَامُبِينًا 🔞 وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ. لَحَمَّت ظَابَفَتُ يُّمِنَّهُمْ أَك يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّوكَ إِلَّا هُمٌّ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَابَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا 🐠

 $\frac{\Lambda}{\Lambda}$ يوم القيامة حق لأريب فيه  $\frac{\Lambda}{\Lambda}$  ( $\frac{\Lambda}{\Lambda}$ )  $\frac{\Lambda}{\Lambda}$  فضل المجاهدين والتحذير من القعود عن الجهاد ( $\frac{\Lambda}{\Lambda}$ ) ذكر بعض صفات المنافقين وكيفية معاملتهم ( $\frac{\Lambda}{\Lambda}$ )  $\frac{\Lambda}{\Lambda}$  فضل الهجرة في سبيل الله وعذر المستضعفين ( $\frac{\Lambda}{\Lambda}$ )

 $\frac{(1/-1)}{9}$  ذكر بعض صفات المنافقين وكيفية معاملتهم  $\frac{(1/-1)}{1/7}$  فضل الهجرة في سبيل الله وعذر المستضعفين  $\frac{(1/-1)}{1/7}$  حكم قصر الصلاة في السفر وصلاة الخوف  $\frac{(1/-1)}{1/7}$  حكم القتل الخطأ والقتل العمد  $\frac{(1/-1)}{1/7}$ 

لقَتَلَ الْعَمَدُ ( ۗ ۗ ) <u>1.5</u> الحثُ على القتال وانتظار الأجر من الله ( ٢/٠ عكام (٢/ث) <u>(١٠٥-١١١</u> الأمر بالعدل المطلق وإقامة الحق في الحكم ( ٥/أ

الأحكام وجوب التثبت في الأحكام



क्षेत्रिक के विकास क

• لَاخَيْرَ فِي كَيْرِمِن نَجْوَىٰهُمْ إِلَامَنُ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَىجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَانَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ء مَاتَوَكَّى وَنُصَـلِهِ ۽ جَهَـنَّمَّ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِنَّاللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ - وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَ إِلَّآإِنَكَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَنَا مَّرِيدًا ۞ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَذَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۞ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا مُرنَّهُمْ فَلَيْبَتِّكُنَّ ءَاذَاكِ ٱلْأَفْعَلِمِ وَلَاكُمُ بَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُكَ خَلْقِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِهٰ إِللَّهَ عَلَانَ وَلِيْتَا مِّن دُونِٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَا نَا مُبِينَا ۞ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّاغُهُولًا ۞ أُولَتِيكَ مَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا يَحِيصًا ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدْ خِلْهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَىٰرُ خَلِدِينَ فِهَآ ٱلدَّاوَعَدَ ٱللَّهِ حَقّاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ۞ لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَآ أَمَانِيِّ أَهْلِ ٱلْكِتَابُّ مَن يَعْمَلُ سُوٓءًا يُجْزَبِهِ ، وَلَا يَجِدْلَهُ ، مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَانَصِيرًا ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ مِن ذَكَر أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَمُوْمِنُ فَأُوْلَئِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا 🚳 وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خِلِيلًا ۞ وَيلَّومَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَاكَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تُحِيطًا ۞ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّذِي لَا تُؤَّتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَنتَ تَقُومُواْ لِلْيَتَنكي بِٱلْقِسْطِ وَمَاتَفَعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا 🍩 وَإِنِٱمْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَاصُلْحَاْ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَٱحْضِرَتِٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَـتَّقُواْ فَإِكَ اللَّهَ كَاكَ بِمَا تَعْمَلُونَ خِيرًا ۞ وَلَن تَسْتَطِيعُوَاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْحَرَصْتُمٌ فَكَا تَحِيـلُواْ كُلَّ الْمَيْـلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصَّلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَإِن يَنَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلُّ مِن سَعَتِهِ عُوكَانَ ٱللَّهُ وَسِعًا حَرِيمًا ۞ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ۞ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ إِن يَشَأَيُذُ هِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخِرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا ٥ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَى بِهِمَّا فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْمُوَىٓ أَن تَعْدِلُوۤ أَوَإِن تَلْوَ وَالْوَتُعُرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءوَٱلْكِئْبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلْكِتَبِٱلَّذِى ٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْ كَتِهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَ ضَلَالْا بَعِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ اَزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمَّ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ۞ بَشِرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ الَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَآ مِن دُونِ ٱلْمُوْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۞ وَقَدْنَزَلَ عَلَيْكُمْ فِٱلْكِئَبِ أَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَايَت ٱللَّهِ يُكُفِّرُ بِهَا وَيُسْنَهُ زَأْبِهَا فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّا أَيْثُهُ إِذَا مِثْلُهُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَيعًا ٥ ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَّحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَسَالُوٓاْ ٱلْمَرْنَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَيفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓاْ ٱلْدَ نَسْتَحُوذَ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَللَّهُ يَعَكُمُ بِيِّنَكُمْ مَيْوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنِفِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا 🔞 إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخَلِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَلِاعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓاْإِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ مُنْ أَذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَتُوُلَآءٌ وَلَآ إِلَىٰ هَتَوُلَآءٌ وَمَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ.سَبِيلًا ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَءَ امَنُوا لَانَتَّخِذُوا ٱلْكَنِفِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَثُرِيدُونَ أَن تَجْعَـكُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَا ثُمِّيينًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَكِلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن يَجِدَلَهُمْ نَصِيرًا @ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَكُمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأَوْلَكِمِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ مَّا يَفْكَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿

| الحدة الكلام النافع والتحذير من مخالفة الرسول ( ア/ ت ) ۱۷۰-۱۳۳ الحث على رعاية اليتيم والصلح بين الزوجين والعدل بين النساء | ۱۲۱-۱۲۱ ضرر الشرك وخطر الشيطان ( ۱/۳ ) ۱۳۴-۱۳۳ الملك لله وحده وكل شيء بيده ، وثواب الدنيا والآخرة

( ٢/٢) الأمر بالعدل والإيمان بالله والرسول والكتب المنزلة ٠

( ٢/٣) المنافقون ومواقفهم وجزاؤهم والتحذير من صنيعهم والنهي عن موالاة الكافرين (٣/أ)

(1/1)

ضرر الشرك وخطر الشيطان الترك وخطر الشيطان الترك الترك الإيمان والعمل الصالح الترك الإيمان والعمل لا على الأماني

التفسير الموضوعي

इस्ट्रिया - प्रस्टाया ब्रह्म 學問題 ٢ لَا يُحِبُ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوَءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمٌ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ۞ إِن نُبَدُواْ خَيْرًا ٱوْتُخْفُوهُ ٱوْتَعْفُواْ عَن سُوَءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُ لِهِ ـ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ـ وَيَقُولُونَ نُؤَمِنُ بِبَعْضِ وَنَصَّفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا 🥨 أُوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْ نَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا ثُمِهِينَا 🏟 وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ءَوَكَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِمِنْهُمْ أَوْلَكِيْكَ سَوْفَ يُوْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ، يَسْتَلُكَ أَهْلُ الْكِئْبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنْبَامِنَ السَّمَاءَ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَمِن ذَالِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُ مُ ٱلصَّاحِقَةُ بِظُلْمِهِمُّ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتْهُ مُ ٱلْبَيِّنَتُ فَعَفُوْنَاعَن ذَالِكٌ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلَطَنَا مُبِينَا ﴿ وَرَفَعَنَا فَوَقَهُمُ الطُّورَبِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ أَدْخُلُوا ٱلْبَابِ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَاتَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَقَا غَلِيظًا ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِحَايَتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُثُ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَحَ بُهَّتَنَا عَظِيمًا ۞ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمُّ وَإِنَّا ٱلْذِينَ ٱخْنَلَفُواْفِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْ مُ لَمُهُمِهِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱنِبَاعَ ٱلظَّنِّ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينُا ۞ بَل زَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦقَبْلَمَوْتِهِۦۚ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۞ فَيُظلِّرِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتِ أُحِلَّتْ لَهُمُّ وَبِصَدِّهِمْ عَنسَبِيلُٱللَّهِ كَثِيرًا ۞ وَأَخْذِهِمُ الرِّيوْا وَقَدْ نُهُواعَنْهُ وَأَكِلِهِمْ أَمُوَلَ النَّاسِ بِالْبَطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَيْفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيسًا ۞ لَكِنِ الرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُوْمِنُونَ عِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ الصَّلَوْةُ وَٱلْمُؤْتُونَ الزَّكِوْةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ عِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ أَوْلَيَكَ سَنُوْتِهِمْ أَجَرًا عَظِيًّا 🌑 إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَالنِّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرِهِيهُ وَ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيْوُبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدِ دَ زَبُورًا 🏟 وَرُسُلًا قَدُ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ۞ رُّسُلًا مُّبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتَلَّايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۖ لَيَكُونِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ. بِعِلْمِةْ وَٱلْمَلَتِمِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا ا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ۞ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِهَآ أَبَدَا ۚ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن زَّيِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا 🗬 يَّنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَاتَغَنْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَاتَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقَنْهَ ٓ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنَةً فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِّهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةٌ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمُ إِنَّمَا ٱللَّالِلَّهُ وَحِدٌّ سُبْحَننُهُ أَن يَكُوبَ لَهُ وَلَا ثَقُولُواْ ثَلَاثَةُ أَن السَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًالِتَهِ وَلَا ٱلْمَلَيْحِكُةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ -وَيَسْتَكَيْرِ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُوَفِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَصَّلِهِ ۗ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُ مْ عَذَابًا ٱلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ يَكُمُ اللَّهُ عَذَابًا ٱلنَّاسُ فَدْجَآءَكُم بُرْهَانٌ مِّن دَّالِكُمْ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا 🚳 فَأَمَّا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَأَعْتَصَهُواْ بِهِۦفَسَكُيدُخِلُهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنَّهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا 🚳 يَسْتَقْتُونَكَ قُل اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلْكَةَ إِنِ ٱمْرُقُواْهَلَكَ لَيْسَ لَهُ، وَلَدُّ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكُ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَمَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا ٱقْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلْثَانِ مِّاتَرَكُ وَإِن كَانُوٓ أَإِخُوةً رِّجَا لَا وَنِسَاءَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْدَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ مَّ أَن تَضِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُمْ يَكَأَنُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ لسم الله الزيم الزيد مُ بِٱلْعُقُودُ ٱُحِلَّتَ لَكُم بَهِ يِمَةُ ٱلْأَنْعَكِمِ لِلَّامَايُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَنِحِلِي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ مَايُرِيدُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحِلُّواْ شَعَكَيْرَ ٱللَّهِ

بِالْمُقُودُ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِ يمَةُ الْأَنْعَكُم إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّا اللَّهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ ۞ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُوا شَعَلَيْرَا لَلَهِ وَلَا الشَّهَرَ الْحَرَامَ وَلَا الْفَتْمَ وَلِا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْفَتْمَ وَلِا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْفَتْمَ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمِيْرِ وَالنَّقُونَ فَضَلَّا مِن الْمَعْدَولَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمِيْرِ وَالنَّقُونَ فَضَلَّا مِن اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

ت الله عليهم وسلم (١٦٠) جزاء الكافرين ودعوة الناس إلى الإيمان بالرسل صلى الله عليهم وسلم (١/٣)

) (٢/ت) <u>ا٧٢-١٧١</u> النهي عن الغلو وبيان أمر المسيح عيسى ب) جزاء من آمن واهتدى بهدى الله تعالى الله تعالى

الكلالة أو حكم الإخوة والأخوات لأب وأم أو لأب

<u>11</u>1 حكم الجهر بالسوء وفضل العضو وإبداء الخير وإخفاؤه <u>١٥</u>١ جزاء من لا يؤمن بالله ورسله وفضل الإيمان

<u>١٠٠١-١٠٠١</u> جراء من لا يومن بالله ورسته وقصل الإيكا <u>١٠٥١-١٥٠١</u> مواقف اليهود المتعنتة ونقضهم للمواثيق

-۱۹۲۱ معاقبة اليهود بسبب ظلمهم وأكلهم الريا الم الم وحدة الوحي وحكمة إرسال الرسل

التفسير الموضوعي

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْسَةُ وَٱلدَّمُ وَكَحَمُ ٱلِخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَ لِغَيْرِاللَّهِ بِهِ- وَالْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَآ ٱكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّامَا ذَكَيْنُحُ وَمَاذُبِ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْنَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَئِ ذَلِكُمْ فِسْقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَغْشَوْهُمْ وَٱخْشُونَ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَدِينَا فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ زَحِيثٌ ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمَّ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِبَنَتُ وَمَاعَلَمْتُ م مِّنَ ٱلْجَوَارِج مُكَلِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِّاعَلَمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِّا أَمْسَكَنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ اَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَانَقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ قَبْلِكُمْ إِذَاءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَمُسَفِحِينَ وَلَامُتَّخِذِيٓ أَخْدَانَّ وَمَن يَكَفُرّ بِٱلْإِيمَنِ فَقَدْحَبِطَ عَمَلُهُ. وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِينَ فَلَا مِنْ الْخَسِينَ فَلَا مُتَّخِدِيَّ أَخْدَانَّ وَمَن يَكْفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْحَبِطَ عَمَلُهُ. وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ فَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمَّتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَٱغْسِلُواْوُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنَ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَأَطَهَ رُواْ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٓ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَآءَ أَحَدُّمِنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْلَامَسْتُمُ ٱلنِسَآءَ فَلَمْ تَحِدُواْ مَآءُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدُ اطَيِّبًا فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْـةٌ مَايُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْـمَتَهُ.عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَاذْ كُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَقَهُ ٱلَّذِى وَاثَقَكُم بِهِ ۚ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ۚ إِنَّاللَهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءً بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَيْ ٱلَّاتَعَ لِلُواْ هُوَأَقَرَبُ لِلتَّقُوكَ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ ابِمَاتَعْمَلُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَدَتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجَرُ عَظِيمٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايَنِيِّنَآ أَوْلَتِيكَ أَصْحَبُ الْجَحِيمِ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓ اْإِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُ مَّ فَكَفَّ أَيْدِيَهُ مَّ عَنكُمْ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ 🍘 💠 وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَنَى بَغِي إِسْرَةِ بِلَ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ اثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمَّ لَهِنْ أَقَمْتُمُ الطَّهَ لَوْءَ اتَيْتُمُ ٱلزَّكُوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمّ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَّأُكَفِّرِنَّ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُّ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجَرى مِن تَحْتِهِكَ ٱلْأَنْهَكُرُ فَمَن كَفَرَبَعْ دَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ۞ فَبِمَا نَقْضِهم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيلًا يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَا ذُكِّرُواْ بِفِّ وَلَا نُزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قِلِيلًا مِّنْهُمَّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ٥ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّانَصَىٰ رَى ٓ أَحَذْنَامِيثَنَقَهُ مَ فَنَسُواحَظًّا مِّمَّاذُكِّرُوا بِهِۦفَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآةَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةْ وَسَوْفَ يُنَبِّثُهُمُ اللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ١٠ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءً كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنتُمْ تَخَفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْ جَآءَ كُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ﴿ يَهْدِي بِدِٱللَّهُ مَنِ أَتَّبَعَ رِضُوَاكُهُ الشُّكُ السَّكَعِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞ لَقَدْكَ فَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمٌ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّكُهُ. وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَأْيَعَلُقُ مَا يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُوٱلنَّصَكَرَىٰ خَنُ ٱبْنَكُواْاللَّهِ وَأَحِبَكُوهُۥ قُلَ فَلِمَ يُعَذِّ بُكُم بذُنُوبكُم بَلْ أَنتُم بَشَرُّمٌ مِّنَ أَنتُم بَشَرُّ مِّمَّنَ خَلَقٌ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَنَأَهَلَ ٱلْكِنَبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبِيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَآءَ فَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَيْفَوْمِ ٱذْ كُرُواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْجَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيكَةَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوكًا وَءَاتَلِكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ يَفَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْنُدُواْ عَلَىٰٓ أَدَبَادِكُمْ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ۞ قَالُواْ يَكُوسَيَ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّادِينَ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَغْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ۞ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُوكَ ٱنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَ الدُّخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْهَابُ فَإِذَا دَخَلَتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُرمُّوْ مِنِينَ ۞

١-٥] الوفاء بالعقود ومنع الاعتداء وبيان ما أحل الله وما حرم (٦) [١٢-١٤] نقض أهل الكتاب للمواثيق

﴿٦﴾ [10-17] تذكير أهل الكتاب برسول الله ﷺ وبالقرآن الذي أنزل إليه فرضية الوضوء والتيمم والغسل

(٧/ج) [14-17] الرد على افتراءات اليهود والنصاري ٣٦-٢٠ مطالبة موسى قومه بدخول الأرض المقدسة وموقفهم الرافض (٥/١)

(۷/ب)

التذكير بنعم الله وعهوده والأمر بالشهادة بالقسط والحكم بالعدل

قَالُواْيِكُمُوسَىٰٓ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَآ ٱبْدَامُواْ فِيهَآ فَٱذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَىٰتِلآ إِنَّاهَهُنَاقَاعِدُونَ ۞ قَالَرَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيَّ فَٱفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ۞ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ 💣 💠 وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَيْ ءَادَمَ بِٱلْحَقّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَنُقُبَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَلُ مِنْ ٱلْآخَرِ قَالَ لِأَقْنُلُنَّكُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ لَبِنْ بَسَطَتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِنَقْنُكَنِي مَآ أَنَاْ بِبَاسِطِ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْنُلَكُ ۚ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَكَمِينَ ۞ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِّ وَذَٰلِكَ جَزَ وَا ٱلظَّالِمِينَ ۞ فَطَوَّعَتْ لَهُ, نَفْسُهُ, قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ, فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞ فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ, كَيْفَ يُوَرِى سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَنُويْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْفُرَابِ فَأُوْرِى سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّلِهِ مِينَ ٥ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَاعَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَةٍ بِلَ أَنَّهُ. مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا آخِيا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمُّ رُسُلُنا بِالْبِيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ إِنَّمَا جَزَةُ أُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ. وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَـتَّلُواْ أَوْيُصَلَبُواْ أَوْتُصَلَمُ أَيْدِيهِ مَّ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ أَوْيُنفُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيُ فِي ٱلدُّنْيَ أَولَهُمْ فِي ٱلْآنِيَ أَولَهُمْ فِي ٱلْآنِجُمْ فَأَعْلَمُواْ أَتَ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثٌ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِيسَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَاْكَ لَهُ مَ مَافِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَـهُ لِيَفْتَدُواْ بِدِمِنْ عَذَاب يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَانْقُيِّلَ مِنْهُمٌّ وَلَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ۞ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ۞ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاءَ بِمَاكَسَبَا نَكَنَلًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ۞ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلِّمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُوزٌ رَّحِيمٌ ۞ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ وَمُلْكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَغْفِرُلِمَن يَشَآهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ۞ يَتَأَيَّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَعَزُنك ٱلَّذِينَ يُسكرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْءَامَنَا بِأَفْوَهِهِ مُولَمَ تُقْوِمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوٓاْ سَمَّنعُونَ لِلْكَذِبِ سَتَنعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمَ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلَرَمِنُ بَعْدِ مَوَاضِعِدِيِّ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُ مَ هَنذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمَ تُؤْتَوُهُ فَأَحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْ نَتَهُ، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَمْيُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَقُلُوبَهُ مَ لَكُمْ فِ ٱلدُّنْيَاخِرَيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِرَيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ سَمَّنعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلشَّحْتَّ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوَّأَعْرِضْ عَنْهُمَّ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكُمْ تَيْنَهُمْ أَوّا عَرْضُ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكُمْ تَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّاللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَنةُ فِيهَاحُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكٌ وَمَآ أَوْلَيۡهِكَ بِٱلۡمُوۡمِنِينَ ۞ إِنَّآ أَنزَلْنا ٱلتَّوَرِيةَ فِيهَاهُدَى وَنُورُ يُحَكُّمُ بِهَا ٱلنِّييُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَنِينُونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسۡتُحۡفِظُواۡمِنڮَنۡبِٱللَّهِ وَكَانُواْعَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّكَاسَ وَٱخْشُونِ وَلَاتَشْتَرُواْ بِعَايَنِي ثَمَنَا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَئَيِكَ هُمُٱلْكَفِرُونَ @ وَكُنَبْنَاعَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ وَٱلْمَانِّ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ وَهُوَكَ فَارَةٌ لَذَّ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِ كَ هُمُ الظَّلِمُونَ @ وَقَفَيْنَاعَلَىٓءَاثَىٰرِهِم بِعِيسَىٱبْنِمَرْيَمَمُصَدِّقَالِّمَابَيْنَ يَكَ يَهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَءَاتَيْنَكُهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُذًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًالِّمَابَيْنَ يَكَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَلْيَحَكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيةٍ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِ قُونَ۞ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَابَيْتَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعْ أَهُوَآءَ هُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةُ وَمِنْهَاجُأُ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِيَبَلُوكُمْ فِمَآءَاتَكُمْ فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّ فَكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ ٥ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَيعَ أَهْوَاءَهُمْ وَٱحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلُّواْ فَأَعْلَمُ أَنْهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمٌ وَإِنَّ كَثِيرا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ۞ أَفَحُكُم ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنَّ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞

(1/0) (٥/١) [١٤-٤] تسلية النبي إلى بسبب ما يواجهه من تعنت اليهود ومكر المنافقين ٣٧-٢٧] قصة هابيل وقابيل وأول جريمة قتل في التاريخ ٣٤-٣٣] عقوبة قطاع الطرق أو حدّ الحرابة

( ٦ ) [17-12] التوراة والإنجيل كتابان سماويان فيهما الهدى والنور وتشريع القصاص (٣/ﺕ)

(٧/ب)

🎷 [٣٧-٢٥] التقوى والجهاد والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة وبيان عاقبة الكفار (٢/ت) [١٨٠-٥] القرآن مصدق للكتب السماوية والحكم به واجب

۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ۦَامَنُواْ لَائتَيْخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَنَرَىٰٓ أَوْلِيَآٓ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ رِمِنْهُمْ ۖ إِنَّاللَّهَ لَايَهُ وَوَالنَّصَنَرَىٰٓ أَوْلِيَآ مُبْعَضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ رِمِنْهُمْ ۖ إِنَّاللَّهَ لَا يَهُ وَلَا لَيَهُودَ وَٱلنَّصَنَرَىٰٓ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ رَمِنْهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ لَا يَتَعْوِمُ ٱلظَّلِمِينَ ۖ هِ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَكِرِعُوكَ فِيهِم يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَآمِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْامْرِ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ عَلَى مَا اَسَرُّواْ فِي أَنفُسِمِمْ نَلِدِمِينَ ٢٠٠٠ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَءَ امَنُوٓ الْهَوُّلَآءَ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَـنهُمْ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَيِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ 🕝 يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ-فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِرِ يُحَبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ أَذِ لَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوَّمَةَ لَآبٍمٍ ذَاكِ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاأَهُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 🚳 إِنَّهَ وَلِيكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ,وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمْ رَكِعُونَ 🍘 وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَلَّذِينَ عَاصَبُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ ٱلْعَلِبُونَ ۞ يَكَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانَتَخِذُوا ٱلَّذِينَ أَخَّذُوا دِينَكُمْ هُزُوا وَلِيبًا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوثُوا ٱلْكِننَبِ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّا رَأُولِيَاءٌ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِن كُنُمُ مُّ قَمِينَ ۞ وَإِذَانَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوّاً وَلِمِبّا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَآ يَعْقِلُونَ 🚳 قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنّآ إِلَّا أَنْءَامَنَا بِإِللَّهِ وَمَآ أَنْزِلَ إِلْيَناوَمَآ أَنْزِلَ مِن قَبّلُ وَأَنَّا كَثَرَكُمْ فَنَسِقُونَ ۞ قُلْ هَلْ أُنْبَتَكُكُم بِشَرِيِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَاللَّهِ مَن لَّعَنَةُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخِنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّلغُوتَ أَوُلَيْكَ شَرٌّ مَّكَانَاوَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ۞ وَإِذَاجَآءُوكُمْ قَالُوٓاءَامَنَّا وَقَد ذَّخَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْخَرَجُواْ بِدِّءَوَاللّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ۞ وَلِزَاجَآءُوكُمْ قَالُوٓاءَامَنَّا وَقَد ذَخَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْخَرَجُواْ بِدِّءُواْللّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ۞ وَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَرّعُونَ فِي ٱلْإِثْدِ وَٱلْعُدُونِ وَأَحْلِهِ مُ ٱلسُّحْتَ لَبِيْسَ مَا كَانُواْيِعْمَلُونَ ۞ لَوَلَا يَنْهَنْهُمُ ٱلرَّبَنِينُونَ وَٱلْأَحْبَارُعَنَ قَوْلِمِهُ ٱلإِثْمَرَ وَأَكْبِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ 🐨 وَقَالَتِٱلْيَهُودُ يَدُٱللَّهِ مَغْلُولَةً عُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُحِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَلَةٌ وَكَيْزِيدَ سَكِكْيُرا مِّنْهُم مَّا آنُزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيِكُنَا وَكُفْرًا وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَلَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَمَةَ كُلُمَآ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَاَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَنبِ ءَامَنُواْ وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَاعَنَّهُمْ سَيِّعَاتِهمْ وَلَأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ 🔞 وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن زَيِّهِمْ لَأَكُلُواْمِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَايَعْمَلُونَ ۞ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْك مِن ذَيِكَّ وَإِن لَّرَتَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِّ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى اُلْقَوْمَ الْكَفِدِينَ 🍪 قُلْ يَتَأَهْلَ الْكِنْبِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى ، تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلُ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن زَيِّكُمُّ وَلَيَزِيدَ كَكْثِيرًا مِّنْهُم مَّاَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ طُغْيَىٰنَا وَكُفْراً فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ عَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِعُونَ وَالتَّصَارَىٰ مَنْءَامَ إِلَيَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعْزَنُونَ كُ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَقَى بَنِيٓ إِسْرَءِ يِلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلًا ۖ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولُ إِمَا لَاتَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا صَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ۞ وَحَسِبُوٓا أَلَّاتَكُونَ فِتْنَةُ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ وَاسْ اللّهُ عَلَيْهِ مَرْثُمَّ عَمُواْ وَصَمَّواْ كَثِيرٌ مِنْ يُنْهُمُّ وَاللّهُ بَصِيرٌا بِمَا يَعْمَلُونَ ۞ لَقَدْكَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَّ ٱلْمَسِيحُ أَبْنُ مَرْيَحٌ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنَبِي إِسْرَهِ بِلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُم ۖ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ ٱلنَّازُّومَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَادِ ۞ لَّقَدْكَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَكَثَةٌ وَمَامِنْ إِلَاهٍ إِلَّآ إِلَهُ وَحِدٌّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ۞ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أَهُ، وَاللَّهُ عَنْ فُورٌ زَّحِيبُ مُ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّارَسُولٌ قَدْخَلَتْ مِن قَبْ لِهِ ٱلرُّسُلُ وَأَمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّكَامُّ ٱنظُرْكَيْفَ بُرَّيْنُ لَهُمُ ٱلْآيِئتِ ثُمَّ ٱنظَرَأَفَ يُؤْفَكُونَ ۞ قُل أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعَ أُواللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ قُلْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَاتَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَالْحَقِّ وَلَاتَنَّبِعُوَاْ أَهْوَآءَ قَوْمِر قَدْضَكُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَكُواْ كَثِيرًا وَضَكُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ ۞ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِي إِسْرَ عِيلَ عَلَىٰ لِيسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى آبْنِ مَرْيَدٌ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ۞ كَانُواْ لَا يَـتَنَاهَوْكَ عَن مُّنكَرِفَعَلُوهُ لِبَنْسَ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ تَـرَىٰ كَثِيرًامِنْهُـ مَ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِتْسَ مَاقَدَّمَتْ لَمُتُمَّ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَ وَفِي ٱلْمَـٰذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ۞ وَلَوْكَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّيِ قِ مَآ أَنزِكَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآهَ وَلَكِكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَنسِقُوبَ ۞ ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَلَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلْيَهُودَوَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَلَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلْيَهُودَوَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ مُودَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوٓ الِنَّانَصَكَرَئَّ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَايَسْتَكْبُرُونَ 🚳

> ٥٨-٥١ النهي عن موالاة اليهود والنصاري وغيرهم من والأمر بموالاة الله ورسوله والمؤمنين

٧١-٥٩ من قبائح اليهود وضلالاتهم ودعوة أهل الكتاب للإيمان

بالله ورسوله وإلقاء العداوة والبغضاء بينهم

بسبب سكوتهم عن المنكر

٨٦-٨٢ موقف اليهود والنصارى من المؤمنين

(VT)

وَإِذَاسَمِعُواْمَآ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰٓ أَعَيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّى يَقُولُونَ رَبَّنَآءَامَنَّا فَٱكْثَبْتَا مَعَ ٱلشَّلِهِدِينَ ۞ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّالِحِينَ 🥸 فَأَثَبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتٍ تَجَرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِعَايَلِتِنَآ أَوْلَيْكَ أَصْعَابُ ٱلْجَحِيمِ ۞ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرَّمُواْ طَيْبَتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْسَدُوٓ أَإِنَ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ وَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيِّبَأُ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ ٱلتَّم بِهِۦمُؤْمِنُونَ ۞ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللُّغُوفِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَاعَقَدتُمُ ٱلْأَيْمَانُ فَكَفَّارَثُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَاتُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْدِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُ مْ وَٱحْفَظُوٓاْ أَيْمَانَكُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَكُرُ تَشْكُرُونَ 🚳 يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَتْرُ وَٱلْمَنْصَابُ وَٱلْأَنْكَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتِنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ 🔞 إِنَّمَا ٱلْخَتْرُ وَٱلْمَنْصَابُ وَٱلْأَنْكُمُ وَجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتِنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ 🔞 إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطُنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَذَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِيٱلْخَبْرِوَٱلْمَيْسِرِوَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِٱللَّهِ وَعَنِٱلصَّلَوْةَ فَهَلَ ٱنتُم مُّنَهُونَ ۞ وَٱطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱطْيعُوا ٱللَّهَ وَٱطْيعُوا ٱللَّهَ وَٱطْيعُوا ٱللَّهَ وَٱلْطِيعُوا ٱللَّهَ وَالْطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلْطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلْطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلْطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلْطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلْطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلْطِيعُوا ٱللَّهَ وَالْطِيعُوا ٱللَّهُ وَٱلْطِيعُوا ٱللَّهُ وَٱلْطِيعُوا ٱللَّهُ وَالْطِيعُوا ٱللَّهُ وَٱلْطِيعُوا ٱللَّهُ وَٱلْطِيعُوا ٱللَّهُ وَٱلْطِيعُوا ٱللَّهُ وَالْطِيعُوا ٱللَّهُ وَالْطِيعُوا ٱللَّهُ وَٱلْطِيعُوا ٱللَّهُ وَالْطِيعُونُ ٱللَّهُ وَالْطَهُونَ وَالْطَهُونَ وَالْطَهُونَ الْطَهُونَ وَالْطَهُونَ وَالْطَهُونَ وَالْطَهُونَ وَالْطَهُونَ وَاللَّهُ وَالْطَهُونَ وَالْطَهُونَ وَالْطَهُونَ وَاللَّهُ وَالْطَهُونَ وَالْطَهُونَ وَالْطَهُونَ وَالْطَهُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْطِيعُوا ٱلللَّهُ وَالْطِيعُوا ٱللَّهُ وَالْطِيعُوا اللَّهُ وَالْطِيعُوا اللَّهُ وَالْطِيعُوا اللَّهُ وَالْطِيعُونَ الْطَهُونَ وَالْطِيعُونَ الْمُلْوَقِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْطِيعُونُ ٱللَّهُ وَالْطِيعُونَ ٱللَّهُ وَالْطِيعُونُ اللَّهُ وَالْمُؤْتُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْتُونَ وَالْمُلْوَاللَّهُ وَالْمُؤْتِونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْتِونُ وَالْمُؤْتُونِ وَاللْمُؤْتُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْتُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْتِونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْتِ رَسُولِنَاٱلْبَكَغُٱلْمُبِينُ ۞ لَيْسَعَلَىٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَاطَعِمُوٓ أَإِذَا مَاٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْثُمَّ ٱتَّقُواْ ذَ لِكَ فَلَهُ، عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَقَنْلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنَلُهُ, مِنكُمُ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِنْلُمَ الْفَكُرُ مِنَ عَنْكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَكِمِينَ أَوْعَدْلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَّذُوقَ وَبَالَ أَمْرِ وْءَعَفَاٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسْنَقِمُ ٱللَّهُ عَرْبِينٌ أَوْ النِقَامِ ٥ أُحِلَّ لَكُمْ صَنِيدُ ٱلْبَحْرِوطَعَامُهُ. مَتَنعَالَكُمْ وَلِلسَّيَارَةَ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِمَادُ مْتُعْرُمُّا وَٱتَّـ قُواْٱللَّهَ ٱلَّذِي ﴿ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ ۞ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَدَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَكَرَامَ قِيكُمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهَرَالْحَرَامَ وَٱلْهَدَى وَٱلْقَاكَبِيذَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَرَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْتَاكَبِيذَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَكُلّ شَى عِلِيدُ ۞ أَعْدَمُوٓ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ تَحِيدٌ ۞ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۞ قُل لَايَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْأَعَجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَاتَّقُواْ اللَّهَ يَتَأْوُلِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 🤁 يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَسْتَكُواْ أَصْبَحُواْ بِهَا كَيْفِرِينَ ۞ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَجِيرَةٍ وَلَاسَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَاحَامْ وَلَكِكَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَإِذَاقِيلَ لَمُكْرَتَعَالَوْاْ إِلَى مَآ أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَسَالُواْ حَسَّبُنَا مَا وَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابِيَاةٍ أَوْلَوْ كَانَءَابَآ وُهُمْ لَايَعْلَمُونَ شَيْءًا وَلَايَهْ تَدُونَ 🥹 يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْعَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعُا فَيُنَبِّكُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 🥹 يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلثَّانِ ذَوَاعَدْلِ مِنكُمْ أَوْءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُدُ لَانَشْتَرِى بِدِءَ مَنَا وَلَوْكَانَ ذَاقُرْ بِيُّ وَلَانَكْتُتُوشَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْآثِمِينَ 🤯 فَإِنْ عُيْرَعَكَ ﴿ ٱنَّهُمَا ٱسۡتَحَقّآ إِثْمَافَٵخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَامِكَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأَوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادُلُنَآ ٱحَتَّى مِن شَهَادَ تِهِمَا وَمَاٱعْتَدَيْنَآ إِنَّا إِذَا لَمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ۞ ذَلِكَ أَدْنَىَ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّا يَمَنُ بُعَدَ أَيْمَنِهُم وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاسْمَعُوَّا وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقِينَ ۞ ﴿ وَمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْ تُمَّ قَالُوا لَاعِلْمَ لَنَا آينك أَنتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ اذْ كُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذَ أَيَّدَتُكَ بِرُوحٍ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْ لَا وَإِذْ عَلَمْتُكَ ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلنَّوْرَىٰةَ وَٱلْإنجيلِّ وَإِذْ غَلْمَتُكَ ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلنَّوْرَىٰةَ وَٱلْإنجيلِّ وَإِذْ غَلْقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ نِى فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ نِي ۖ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْ نِي ۖ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْقَى بِإِذْ فِي ۖ وَإِذْ كُنَّ مَا لَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ إِنَّ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمُ مَهَ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْ نِي ۖ وَإِذْ كُنْ مَا لَكُونُ طَيْرًا إِإِذْ فِي وَلَا تَعْمَلُ مَا لَكُونُ طَيْرًا إِلَا تَعْمَلُ مَا لَا يَعْمُ لَكُ بَنِيَ إِسْرَ ۚ وِيلَ عَنكَ إِذْ جِثْنَهُ مِ فِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَلْذَآ إِلَّا سِحْرُ مُّبِينُ ۖ ۞ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنْ ءَامِنُواْ فِي وَبِرَسُولِي قَالُوٓاْءَامَنَّا وَٱشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ۞ إِذْقَالَ ٱلْحَوَارِثُيُونَ يَنِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَهَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم ثُوِّمِنِينَ ۞ قَالُواْ زُيدُ أَن نَأْ كُل مِنْهَا وَتَطْمَينَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّاجِ دِينَ ۞

٢

ٱلْحَكَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ بُسُمُ اللَّهِ الزَّهُ الزَّكُمُ الزَّكِيدِ مِ المنوكة الانخطار وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَالْظُلُمَاتِ وَٱلنُّورِّثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْبِرَيِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۖ هُوَٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِن طِينِ ثُمَّ قَضَىٓ أَجَلًا وَأَجَلُ مُسَمًّى عِنكَهُۥ ثُمَّ أَشُمْ تَمْتَرُونَ 📦 وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَنوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكْسِبُونَ 🐞 وَمَاتَأْنِيهِ حَمِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَنتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ 🧿 فَقَدَكَذَّ بُواْ بِالْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمُّ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمَ أَنْبَكُواْ مَا كَانُواْبِهِ۔يَسْتَهْزِءُونَ۞أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَامِن قَبْلِهِدمِّن قَرْنِ مَكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمٌ نُمكِّن لَكُرُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَ لَرَجَرِي مِن تَعْهِمْ فَأَهْلَكَنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ١٤ اخِرِينَ 🕥 وَلَوَنَزَّلْنَا عَلَيْك كِنْبَافِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَلْدَآ إِلَّاسِحَرُّ مُّبِينٌ ۞ وَقَالُواْ لَوْلَاۤ أَنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۗ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقَضِى ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ۞ وَلَوْجَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَاعَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ۞ وَلَقَدِٱسْنُهْ زِئَ بِرُسُلِمِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْمِنْهُم مَّاكَانُواْبِهِ-يَسْنَهْزِءُونَ ۞ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّانظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِبِينَ ۞ قُلْ لِمَن مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ قُلْ لِللَّهِ ۗ كَنْبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَارَيْبَ فِيدُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤ ٱأَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ ۞ ♦ وَلَهُ. مَاسَكُنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارْوَهُوَٱلسَّمِيعُٱلْعَلِيمُ ۞ قُلْ أَغَيْراًللَّواْتَخِذُ وَلِيَّافَاطِرِٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُّ قُلْ إِنِّى أُمِرْتُ أَنَّ أَكُوبَ أَوْلَ مَنْ أَسْلَمُ وَلا تَكُونَتَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ۞ مَّن يُصَّرَفْ عَنْهُ يَوْمَ بِ ذِفَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَإِن يَمْسَسَكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلاكَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوَّ وَإِن يَمْسَسَكَ بِغَيْرِ فَهُوَ عَلَيْكُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۞ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرْشَهَدَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدُ أَبِيْنِ وَبِيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَىٰٓ هَٰذَا ٱلْقُرَءَانُ لِأَنْذِرَكُم بِهِۦوَمَنْ بَلَغَ أَيِنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَتَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰٓ قُلُ لَآ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَكِدُ وَإِنَّىٰ بَرِئَةً مِّمَّا تُشْرِكُونَ ١ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُ أَكَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ وَمَنْ أَظْلَامُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِتَايَنِتِهِ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرُّكُوۤ أَلَيْنَ شُرِّكُوٓ أَلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ۞ ثُمَّ لَرَ تَكُن فِتَنَهُهُمْ إِلَّآ أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَيِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ 🥡 اَنظُرْكَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمٌّ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ 🏟 وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِيمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ٓءَاذَانِهِمْ وَقُرَأٌ وَإِن يَرَوَا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَأَحَتَىٰ إِذَاجَاءُولَدَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَذَاۤ إِلَّآ أَسَطِيرُٱلْأَوَّلِينَ ۖ ۞ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّادِ فَقَالُواْ يَلَيْلَنَا أَنْرَدُ وَلَا ثُكَذِّبَ بِعَايِنتِ رَبِّنا وَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ بَلْ بَدَا لَهُمُ مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبَلُ وَلَوْرُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَلِنِبُونَ ۞ وَقَالُوٓ أَإِنْ هِيَ إِلَّا حَيَالْنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ۞ وَلَوْتَرَيَّ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمٌّ قَالَ ٱلْيَسَ هَلَذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَيِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ تَكْفُرُونَ 🤁 قَدْخَسِرَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّوْحَتَّىٰ إِذَاجَاءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَحَسَّرَنَنَاعَكَى مَافَرَّطْنَافِيهَاوَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰظُهُورِهِمُّ أَلَاسَآءَ مَايَزرُونَ 🍘 وَمَاٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّالَعِبُ وَلَهُوُّ وَلَلَّاارُ ٱلْآخِرَةُ

ا<u>-۱۱۰۰</u> معجزات عيسى عليه السلام وإنزال المائدة على بني إسرائيل ( ٥/أ ) (١٣-٦٦) أدلة أخرى لإثبات الوحدانية لله تعالى وإثبات البعث ٢٠٠١ تبرئة عيسى من مزاعم النصاري بأنه وأمه إلهان من دون الله ( ٧/ج ) (<u>١٧-٦٧ قدة الله على كشف الضيومة الله لنبيه بالرسالة ومحادلة المسكون</u>

خَيْرُ لِلَّذِينَ يَنْقُونُّ أَفَلَاتَمْقِ لُونَ 💣 مَّذْنَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِكَذِّ بُونَكَ وَلَكِكَنَّ ٱلظَّابِمِينَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ 🏟 وَلَقَدْكُذِّ بَتْ

رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَاكُذِّبُواْ وَأُودُواْ حَتَّى أَلَنْهُمْ نَصُرُنا ۚ وَلَامُبَدِّلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ۖ وَلَقَدْجَآءَكَ مِن نَبَاعِي ٱلْمُرْسَلِينَ ۖ وَإِن كَانَ كَبُرْعَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ

فَإِنِٱسْتَطَعْتَأَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمَا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِتَايَةً وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰۚ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ 🍘

سرى بانه وقمه إنهان من دون الله ( ۱/ج ) | <u>۱۷-۱۹ |</u> قدرة الله على كشف الضر وشهادة الله لنبيه بالرسالة ومجادلة المشركين ( ١/١ ) والدلة وحدانيته ( ١/١ ) | <u>۲۲-۲۰</u> معرفة أهل الكتاب النبي وإعراض المشركين عن الإيمان به مع ذكر بعض مشاهد يوم القيامة ( ٣/٣ ) من مشاهد يوم القيامة ، وموقف المشركين أمام النار ( ٣/٣ ) | <del>(٣-١٣</del> ) من مشاهد يوم القيامة ، وموقف المشركين أمام النار

العنت المشركين وعنادهم بالباطل ، وعاقبة كفرهم الباطل ،

التفسير الوضوعي الوضوعي الوضوعي القصوعي القصوعي القصوعي

(1/4)

( ١/٣ ) [٣٥-٣٦] بيان لقيمة الحياة الدنيا وتسلية للنبي أما كان يلقاه من عناد المشركين وتكذيبه

 إِنَّمَايَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَبِّهِ عُقَلَ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَى أَن يُنزِّلَ ءَايـةٌ وَلَكِكنَّ أَحْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَمَامِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاطَآيِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدٍ إِلَّا أَمَمُ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَنبِ مِن شَيْءٍ ثُعَّا إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْبِتَايَنِتِنَاصُمُّ وَبُكُمُ فِٱلظُّلُمَتِ مَن يَشَا إِٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأَ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُٱللَّهِ أَوَأَتَنكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُدْصَادِقِينَ ۞ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيكثِشِفُ مَا تَدْعُونَ إِيَّدِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُشْرِكُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَآ إِلَىٰ أُمَدِمِّنِ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَهُمْ بِنَضَرَّعُونَ ۞ فَلَوْلآ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِنِ قَسَتْ قُلُومُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَكَمَّا نَسُواْمَا ذُكِّرُواْ بِهِ ـ فَتَحْنَاعَلَيْهِمْ أَبُوابَكُلِ شَيءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَهُم بَغْتَةَ فَإِذَاهُم مُثْلِسُونَ ۞ فَقُطِعَ دَابِرُٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُلِلَهِ وَبِٱلْعَالَمِينَ ۞ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَاللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَنَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَكُ عَيْرُاللَّهِ يَأْتِيكُم بِجُ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَنتِ ثُمَّهُمْ يَصَّدِفُونَ ۞ قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهْ رَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ وَمَا نُرْسِلُٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ 🚳 وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا يَمَشُهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ 🚳 قُل لَآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآ إِنْ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَايُوحَىۤ إِلَىَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُۗ أَفَلَا تَنَفَكُرُونَ ۞ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَـرُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّهِمِّ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِۦ وَ لِيُّ وَلَاشَفِيعُ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ۞ وَلَا تَطْرُدِٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَدٍّ. مَاعَلَيْكِ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوبَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ 🍪 وَكَذَالِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوٓا أَهَا وُلَآءَ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْضِنَا ۖ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِدِينَ ۞ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَلِتِنَا فَقُلْ سَكَمُّ عَلَيْكُمُّ كَتَبَ رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ، مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَءُ البِجَهَكَلَةِ ثُعَّ تَابَمِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ، عَفُورُّ رَحِيمُ ٥ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ قُلْ إِنِّي نَهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلُ الَّهَ أَهُوآءَ كُمٌّ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَآ أَنَاْمِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ قُلَ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن زَّتِي وَكَذَّبْتُم بِدٍّ مَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِدِيَّ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَنصِلِينَ ٥ قُل لَوْأَنَّ عِندِى مَاتَسْتَعْجِلُونَ بِهِ - لَقُضِى ٱلْأَمْرُبَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ ٥ ﴿ وَعِندَهُ ، مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ كَايَعْلَمُهَآ إِلَّاهُوۡ وَيَعْلَدُمَافِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَاتَسْ قُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُبِينِ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِى يَتُوفَّ لَكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُ مِ إِلنَّهَ ارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيدِلِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَيِّكُمُ مِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٨ وَهُوَالْقَاهِرُفَوْقَ عِبَادِهِ 5 وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةٌ حَتَى إِذَاجَاءَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۞ ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَكُهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِبِينَ هَ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلْمُنتِ ٱلْبَرِّوَ ٱلْبَحْرِيّدْعُونَهُ. تَضَرُّعَ أَخَفَيَةً لَيِنَ أَنجَىٰنَامِنَ هَذِهِ - لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ هَ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنَّهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ 🏚 قُلْ هُوَٱلْقَادِرُ عَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْيَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ ٱنظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَنَ لِعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ۞ وَكُذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُلُ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ ۞ لِكُلِّ بَبَا مِتَسْتَقَرُّ وُسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ وَإِذَارَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي -َايَكِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَوَإِمَّا يُنسِينَكَ ٱلشَّيْطِنُ فَلَا نَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّكَ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ 🚇 وَمَاعَلَ ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِ مِّن شَيْءٍ وَلَاكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ۞ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّحَٰذُواْدِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوَّا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا ۗ وَذَكِرْبِهِ ۗ أَن تُبْسَلَ نَفْسُل بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَلَاشَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَذْلِ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا ۖ أَوْلَكِهِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواً لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَبِيهِ وَعَذَابٌ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ ۞ قُلْ أَنَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٓ أَعْقَابِنَابَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَاٱللَّهُ كَٱلَّذِى ٱسْتَهُوَتْهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُۥٓ أَصْحَبُ يَدْعُونَهُۥۤ إِلَى ٱلْهُدَى ٱقْتِنَاۚ قُلْ إِبَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدَىۗ عَلَىٓ أَعْهُ كُنَّ وَأُمِّ مَا لِنُسّلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَأَنَّ أَقِيمُواْ ٱلطَّهَ لَوْةَ وَأَتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَنَوْمَ يَقُولُ كُن فِيكُونَ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورَ عَلِلْمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَ كَدَةً وَهُوَٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۞

7٤-٦٣ من

٧٠-٦٨ الكذبون والم

رجو الخوترن ۱۱

۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنِّي أَرَىكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ ثُبِينِ ۞ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ٥٠ فَلَمَّاجَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوَّكُبَّا قَالَ هَلْذَارَبِّي فَلَمَّا ٱفْلَقَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْآفِينِ ٥٠ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِعُ اقَالَ هَلْذَا رَيِّيَّ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِي لَأَحْجُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّمَالِينَ ۞ فَلَمَّارَهَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَـةُ قَالَ هَلذَارَتِي هَلْاً ٱكَّخَبَرُّ فَلَمَّا ٱفْلَتْ قَالَ يَلقُومِ إِنِّ بَرِيَّ ءُمِّتَا تُشْرِكُونَ ۞ إِنِّ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَكَوَسِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَآ أَنَاْمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَحَآجَهُ، قَوْمُدُّ، قَالَ أَتُحَكَجُّوَتِي فِاللَّهِ وَقَدْ هَدَلِنَّ وَلآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ۚ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ ۞ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكَ تُمْ وَلا تَعَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانَا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 🕲 ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَننَهُم بِظُلْمٍ أُولَئِيكَ لَهُمُ ٱلْأَمَّنُ وَهُم مُّه تَدُونَ 🚳 وَتِلْكَ حُجَّتُنَآءَاتَيْنَهَاۤ إِبْرَهِيدَعَكَى قَوْمِهِۦنَرْفَعُ دَرَجَنتِمَن نَشَآهُ إِنَّارَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ ۞ وَوَهَبْ نَا لَهُ وَإِسْحَنَى وَيَعْ قُوبٌ كُلَّا هَدَيْنَا فَوْدًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّ يَدِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَدَرُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ @ وَزَّكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسُّ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَإِسْمَنعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَلْنَا عَلَى ٱلْمَنكِمِينَ ۞ وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّنهُمْ وَإِخْوَنِهُمُّ وَاجْنَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِي بِهِ ءَن يَشَآةُ مِنْ عِبَادِهِ وَوَلَوَ أَشَرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُ مِمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 🚳 أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِننَبَ وَٱلْخَكُرُ وَٱلنَّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرُ بِهَا هَوُلآ ءِ فَقَدْ وَكُلَّا بَهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَابِكَىفِرِينَ ﴿ أُولَيْكِ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَمْهُمُ ٱقْتَدِةً قُللَّا آسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ إِذْقَالُواْ مَاۤ أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِّن شَيَّءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِۦمُوسَى نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ وَوَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِمْتُمِمَّالْمَرْتَقَائُمُواْ أَنتُدُولَآءَابَآ وُكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ۞ وَهَلذَا كِتَكَبُّ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَمَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِلِيَّ وَهُمْ عَلَىٰ صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ 🌀 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِى إِلَىّٰ وَلَمْ يُوحَ إِلَيُوشَىٰ ۗوَمَن قَالَ سَأَنِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَىٓ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوتِ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ بَاسِطُوۤ ٱلَّذِيهِ مَ ٱخْرِجُوٓ ٱأَنفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ تَجْزَوْتَ عَذَابَٱلْهُونِ بِمَاكِنتُمْ تَقُولُونَ عَلَىٱللَّهِ غَيْرَٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَنتِهِ عَسَّتَكْبِرُونَ 🏟 وَلَقَدْ جِثْتُمُونَا فُرَادَىٰ كُمَاخَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُمُ مَّا خَوَلْنَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمَّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمَ أَنَهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُواْ لَقَدَتَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّعَنَكُم مَّاكُنْتُمْ تَزْعُمُونَ 🔞 ﴾ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَكُ يُغِرِجُ ٱلْمَيَّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى ثُوَّفَكُونَ ۞ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكُنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَا ۚ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِنَهُ تَذُواْ بِهَا فِي ظُلْمَنَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيِكَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّو مُسْتَوْدَةٌ قَدْفَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآهُ فَأَخْرَجْنَا إِنهِ ــ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَامِنْهُ خَضِرًا نَحْ بِجُ مِنْهُ حَبَّا مُّتَرَاكِ بَا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلِّعِهَا قِنْوَانُّ دَانِيَةٌ وَجَنَّتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَنِيَّةٍ ٱنْظُرُوٓ اْ إِلَى تَمَرِهِ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِذِّ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرِّكَآ ۽ ٱلْجِنَّ وَخَلْقَهُم ۗ وَخَرْقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمِ شُبْحَننُهُ، وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَهُ، صَاحِجَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمَّ لآ إِلَنَهَ إِلَّا هُوَّخَلِقُ كُلِ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ وَكِيلٌ ۞ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَاللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ۞ قَدْجَاءَكُم بَصَآ بِرُمِن زَّيِّكُمْ فَصَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةُ - وَمَنْ عَيى فَعَلَيْهِ أَوْمَآ أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ۞ وَكَذَالِك نُصَرَّفُ ٱلْآيكتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُكِيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۞ ٱنَّبِعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ ۖ لاَ إِلَكَ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ مَآأَشْرَكُوْأُومَاجَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَآأَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ۞ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَذُوْا بِغَيْرِعِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّتُهُم بِمَاكَافُواْ يَعْمَلُونَ 🥸 وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِجَهْدَ أَيْمَنِهمْ لَإِن جَآءَتُهُمْ ءَايَّةٌ لَيُوْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَنَتُ عِندَاللَّهِ وَمَايُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَنُقَلِّبُ أَفِيدَتُهُمْ وَأَبْصَكَرَهُمْ كَمَالَمْ يُؤْمِنُواْ بِدِءَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِ فِيمْ يَعْمَهُونَ ۞

عليهم ( ١/٥ ) [٩٩-٩٠] من مظاهر قدرة الله الباهرة وحكمته وفضله على عباده

من أكاذيب المشركين وافتراءاتهم على الله تعالى والرد عليهم  $(\ au/ au)$ 

منع الشرك منع الشرك منع الشرك منع الشرك  $(-\sqrt{v})$ (1/0) (1/0)

( سد الذرائع ) النهي عن سب الأصنام والأوثان ( سد الذرائع )  $\sqrt{V}$ 

الجهل بالله ، وإنزال الكتب على الأنبياء ومهمة القرآن ٩٤-٩٣ افتراء الكذب على الله تعالى وعقابه يوم القيامة

• وَلَوَأَنَّنَا نَزَّلْنَاۤ إِلَيْهِمُ ٱلْمَكَيْحَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوْقَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّاكَانُواْ لِيُؤْمِنُوۤاْ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ ٱحَـُرَهُمْ يَجْهَلُونَ ۞ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُ هُمَّ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُوزًا وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ مَافَعَ لُوَهُ فَذَرْهُمْ وَمَايَفْتَرُونَ ه وَلِنَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقْتَرِفُونَ ﴿ اللَّهِ أَنْفَعَ مَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِينَ أَلَا يَعْمَكُمّا وَهُوَ ٱلَّذِينَ أَلَا يَا إِلَيْكُمُ ٱلْكِنَابُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن زَبِكَ بِٱلْحَقُّ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَدِينَ ١٠ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدُلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ وَإِن تُطِعَ أَحْثَرَ مَن فِ الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهَ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمّ إِلَّا يَغْرُصُونَ ۞ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِةٍ وَهُوَأَعْلَمُ إِلْمُهْ تَدِينَ ۞ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مُوّْمِنِينَ ۞ وَمَالَكُمْ أَلَا تَأْكُلُواْمِمَاذُكِرَ ٱسْمُاللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهُ وَإِنَّاكُيْضِلُونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِعِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ۞ وَذَرُواظَنِهِرَٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ۞ وَلَاتَأْكُواْمِمَّالَّمُ يُذَكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ ٱلْفِسْقُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَ آيِهِ مَ لِيُجَدِ لُوكُمْ ۖ وَإِنَّ ٱطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ۞ أَوَمَن كَانَ مَيْسَتَا فَأَحْيَدِنُكُ وَجَعَلْنَالُهُ، ثُورًا يَمْشِي بِهِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّتُلُهُ فِ ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَأَ كَذَ لِكَ زُيِّنَ لِلْكَنْفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 📆 وَكَذَ لِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَالِيَمْكُرُواْفِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِمِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَ إِذَا جَآءَتُهُمْ اَيَثُهُ قَالُواْ لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ. سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدُ إِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ۖ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ, يَشَرَّحْ صَدْرَهُ, لِلْإِسْلَكِمْ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَّهُ, يَجْعَلْ صَدْرَهُ, ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي ٱلسَّمَاءَ كَذَالِكَ يَجْعَـكُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَهَلَذَاصِرَكُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمُ أُقَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَذَكَّرُونَ ۞ ۞ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَ رَبِّهُمَّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَاكَانُواْيَعْ مَلُونَ 💣 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَنمَعْشَرَ ٱلْجِنّ قَدِ ٱسْتَكْثَرَتُم مِّنَٱلْإِنبِنَ ۖ وَقَالَ أَوْلِيَٱوْهُم مِّنَ ٱلْإِنبِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَآ أَجَلْنَاٱلَّذِىٓ أَجَّلْتَ لَنَّاقَالَ ٱلنَّارُمَثُوَىٰكُمْ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَاشَآءَٱللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيدٌ عَلِيدٌ ۖ ۖ وَكَذَٰ لِكَ نُوَلِّي بَعْضَ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضًا بِمَاكَانُواْيَكْسِبُونَ ۞ يَنَمَعْشَرَ ٱلِجِنِّ وَٱلْإِنسِ ٱلْدَيَأْتِكُمْ رُسُلُّ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَيَوْمِكُمْ هَنذَأْقَالُواْ شَهِدْنَاعَكَى أَنفُسِنَا وَغَرَتْهُمُ ٱلْخَيَوْةُ ٱلدُّنْيا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَنفِرِين ﴿ وَاللَّ أَن لَمْ يَكُن رَّبُكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَفِلُونَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِنَاعَكِمِلُواْ وَمَارَبُّكَ بِغَنْفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ 📦 وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةَ إِن يَشَكُأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُم مَّايَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَةِ قَوْمٍ ءَاحَرِينَ 💣 إِنَّ مَاتُوَعَدُونَ لَآتُّ وَمَا أَنشُر بِمُعْجِزِينَ 🏟 قُلْ يَعَوْمِ اَعْمَلُواْعَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّى عَامِلُّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ، عَنِقِبَةُ ٱلدَّارُّ إِنَّهُ. لَا يُفْلِحُ ٱلظَّيلِمُونَ ﴿ وَجَعَلُواْلِيَّهِ مِمَّا ذَرّاً مِن ٱلْحَرَثِوَاً لَأَنْعُكِ وَنَصِيبًا فَقَالُواْ هَكَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِ مَ وَهَلَذَا لِشُرَّكَا إِنَا أَفَكاكَ السُّركَ آبِهِمْ فَكَلا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَاكَانَ لِلَّهِ فَهُوَيَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمْ أَسَآءَ مَايَحْكُمُونَ 🔞 وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَ آوُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيكَلِيسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْسَآ ءَاللَّهُ مَافَعَكُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُواْ هَاذِهِ وَآنَعُكُمُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَ ] إِلَّا مَن نَّشَآهُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُ لَا يَذَكُرُونَ ٱسْمَاللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآةً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِم بِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ هُ وَقَالُواْ مَافِ بُطُونِ هَلَاِهِ ٱلْأَنْفَدِ خَالِصَةٌ لِّذُكُودِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٓ أَزْوَجِنَا وَلُويَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَا أَمُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ، حَكِيمُ عَلِيمٌ شَهُ اللَّهِ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مُنْ مُلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُ مَارَزَقَهُمُ اللَّهُ أَفْتِرَآءً عَلَى اللَّهِ قَدْضَكُواْ وَمَاكَانُواْ مُهَتَدِينَ ۞ ♦ وَهُوَ الَّذِيَّ أَنشَأَجَنَّتٍ مَّعْرُوشَتٍ وَغَيْرَمَعْرُوشَتٍ وَأَلنَّحْلَ وَالزَّرْعَ مُخْلِفًا أُكُلُهُ. وَالزَّتُونِ وَالرُّمَّانِ مُتَسَكِبُهُ وَغَيْرَمُتَسَكِبً كُلُواْ مِن ثَمَر مِيهِ ذَآ أَثْمَرُ وَءَاتُواْ حَقَّهُ. يَوْمَ حَصَادِمِيَّ وَلَا تُسْرِفُوٓ أَ إِكُهُ. لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ٥ وَمِنَ ٱلْأَنْعَدِ حَمُولَةً وَفَرْشَا كَثُلُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ الكُمْ عَدُوَّمُبِينٌ ٥

( i/V )

أ–١٢٧] سنة الله تعالى في الهداية والضلال أ–١٣٢] من مشاهد يوم القيامة وتقريع الكافرين على عدم إيمانهم

118 WEST

<u>١٣١-١٢١)</u> من مشاهد يوم الميامه ولمربع الـ <u>١٣٥-١٣١)</u> التهديد والإندار بعداب الاستئص ١٣٠-١٤١) من ضلالات المدكرة وحمالاتهم

ئح (٦) خ<del>ئ</del> ۱۲۰ (۲)(۱/ت) ۱۲۰۱ 110 شهادة الله تعالى لنبيه بالصدق 177 ضلالات المشركين وبيان ما يحل وما و

۱۲۲<u>-۱۲۲</u> مثل المؤمن والكا ۱۷۶ تمنت الشركين التفسير الوضوعي

الأدلة الباهرة على قدرة الله وفضله والدد على ضلالات المشركين (١١/١

(۷/ت)

لَيْوَلَا الْإِجْلِيْنَا - الْإِجْلِيْنَا ثَمَنِيَةَ أَزْوَجٌ مِّنَ ٱلضَّأْنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ قُلْءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثَيَيْزِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنثَيَيْنِ نَيْعُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ۞ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبِقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَكَاءَ إِذْ وَصَّلَحُمُ اللَّهُ بِهَكِذاًّ فَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيضِ لَ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِرًّ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُللَّا أَجِدُفِي مَا أُوحِي إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِدِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْسَةً أَوْدَمَا مَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ ورِجْشُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ فَكَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ تَّحِيثٌ ۖ ۞ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرُّ وَمِنَ ٱلْبَقَر وَٱلْغَنَدِحَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلْحَوَاكِآأَوْمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْدٍ ذَالِكَ جَزَيْنَهُد بِبَغْيِهِم ۗ وَإِنَّا لَصَالِقُونَ ۞ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُورَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ.عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوَ شَاءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُنَا وَلَآ ءَابَ ٓ أَوُنَا وَلَا حَرَّمْنَامِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَرحَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَّا ۚ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْرِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرِصُونَ @ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَلِغَةَ فَلَوْشَآءَ لَهَ دَسَكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ قُلْ هَلُمَ شُهَدَآءَ كُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنذَآ فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَادُ مَعَهُمُّ وَلَا تَنْبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَاينتِنا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَتِيهِمْ يَعْدِلُونَ ۞ ♦ قُلْ تَعَالَوَا أَتْلُ مَاحَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُواْبِهِ - شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَلَا تَقْنُلُوۤا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّا هُمَّ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ فَلَوَا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ - لَعَلَّكُمُ نَعْقِلُونَ 🏟 وَلَانَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَانْكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَيُّ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ عَلَكُمْ تَذَكُّرُونَ ٥ وَأَنَّ هَلَا السُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ الْعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ۞ ثُمَّ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِئنَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي ٱحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّقَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِهِ مَرُيُومِنُونَ 🏟 وَهَنذَا كِنَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَاتَّبِعُوهُ وَإِتَّقُواْ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ 🎃 أَن تَقُولُوٓاْ إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِئَبُ عَلَى طَآ بِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنْفِلِينَ ۞ أَوْتَقُولُواْ لَوَ أَنَا ٱنزلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنَّا ٱهْدَىٰ مِنْهُمٌ فَقَدْ جَآءَ كُم بَيِّنَةُ مِّن رَّبِّكُمّ وَهُدَى وَرَحْمَةُ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّب بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا أَسنَجْزى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَاينِنِنا سُوٓءَ ٱلْعَذَاب بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ أَوْيَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُ الرِّ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلِ انْنَظِرُوا إِنَّا مُنْفَظِرُونَ 🔞 إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّعُهُم بِمَا كَاثُواْ يَفْعَلُونَ 🔞 مَنجَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنجَآءَ بِٱلسَّيِتَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 🍪 قُلْ إِنَّنِي هَدَىٰنِ رَبِّ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ دِينَاقِيَمَا مِّلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ 🚳 قُلْ إِنَّ صَلَاقِي وَنُسُكِي وَتَحْيَاىَ وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ 🌚 لَاشْرِيكَ لَذُّ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنْا أُوَّلُ ٱلمُسْلِمِينَ الله الله الله الله الله الله والمورَبُ كُلِ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزَرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّ جِعُكُم فِي نُبِيَّتُكُم بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَعْلَفُونَ ٥ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فَٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَآءَاتَنكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ الْعَفُورُ رَّحِيمُ المَصَ ٢ كِنْبُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ اللهِ أَللَّهِ أَلزُّهُ فَيَ الزَّهِ عِلْمُ الرَّهِ عِلْمُ الرَّهِ عِلْمُ الرَّهِ عِلْمُ الرَّهِ عِلْمُ الرَّهِ 33 يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنَهُ لِلْمُنذِرَبِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزلَ إِلَيْكُمْ مِّن زَيِّكُرُ وَلَاتَنَّبِعُواْ مِن دُونِهِ ۗ أَوَلِيَآ مُّ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۞ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَابِيَتًا أَوْهُمْ قَآبِلُونَ 🧿 فَمَاكَانَ دَعْوَىٰهُمْ إِذْجَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا آن قَالُوٓ إِإِنَّا كُنَّ ظَلِمِينَ 🧿 فَلَنَسْءَكَنَّ ٱلَّذِيرَ ﴿

أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَكَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَلَنَقُصَّنَ عَلَيْهِم بِعِلِّمْ وَمَاكُنَا غَآيِدِينَ ۞ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَ إِلَّا فَضَّ فَمَن ثَقَلَتْ مَوَ زِينُ لُهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُولَنَيِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم بِمَاكَانُواْ بِعَاينتِنَا يَظْلِمُونَ ۞ وَلَقَدْ مَكَّنَّكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَىبِشُّ قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ 🥸 وَلَقَدْ خَلَقَنَ كُمُّمْ ثُمَّ صَوَّرْنَكُمُّمَ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتِبِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّآ إِبْلِيسَ لَرَيَكُن مِّنَ ٱلسَّنِجِدِينَ 🏻

سائل في الإسلام ( ١/ب) سورة الأعراف ١٩-١] اتباع القرآن وعاقبة الكفر وتكذيب الرسل في الدنيا والأخرة

💽 الله المنزلة فيها الهداية والنور ، وتهديد من خالفها بالعناب (٣/ت) ፲٠٠ـ تكريم آدم وذريته وإغواء الشيطان وطرده من الجنة

قَالَ مَامَنَعَكَ أَلَاتَسْجُدَإِذْ أَمَرَتُكَّ قَالَ أَنَا خَيْرُيِّنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَادٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ 🏟 قَالَ فَأُهْبِطْ مِنْهَا فَمَايكُونُ لَكَ أَن تَسَكَبُّرَ فِيهَا فَٱخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّنغِرِينَ 🏟 قَالَ أَنظِرْ فِيَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ۞ قَالَ فَبِمَآ ٱغْوَيْتَنِي لأَقَعُدُنَّ لَكُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ ثُمَّ لَاَتِينَهُ مُ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِمٌ ۚ وَلَا يَجِدُأَ كَثَرَهُمْ شَكِرِين ۞ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُ ومًا مَّذْحُورًا ۖ لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمَلاَنَّ جَهَنَّمْ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ وَيَتَعَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْحَيْثُ شِثْتُمَا وَلانَقْرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ 🐞 فَوَسُوسَ لَحُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِى لَمُمَا مَا وُدِرِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَنكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْتِكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ ۞ وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّى لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ۞ فَدَلَّنهُمَا بِغُرُورٍّ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَحُكَاسَوْءَ ثَهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةَ ۖ وَنَا دَنْهُمَا رَبُّهُمَا ٱلْمَ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ ٱلشَّيَطنَ لَكُمَاعَدُوُّ مُبِينٌ ۖ قَالَارَبَّنَاظَلَمْنَآ أَنْفُسَنَاوَإِن لَّرْتَغْفِرْلَنَاوَتَرْحَمِّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ 💣 قَالَ ٱهْبِطُواْبَعْضُكُرْ لِبَغْضِ عَدُوُّ وَلَكُرُفِىٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّوَمَتَكُم إِلَى حِينِ 🍘 قَالَ فِيهَا تَحْيُوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ۞ يَبَنِيٓءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُولِياسًا يُؤرِى سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِيَاسُ النَّقُويَ ذَلِكَ خَيْرُّ ذَالِكَ مِنْ ءَاينتِٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ۞ يَنَنِي ٓءَادَمَ لَايَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كَمَٱلْخَرَجَ أَبُوَيْكُمْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوَّءَ جِمَالًٓ إِنَّهُ يَرَىٰكُمُ هُوَوَقَبِيلُهُ مِنْحَيْثُ لَانُرُونَهُمْ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا فَعَلُواْ فَنْحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَآ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَآ قُلْ إِتَ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْسَآيَّةِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ ۞ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِّ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَابَدَأَ كُمْ تَعُودُونَ ۞ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًاحَقَ عَلَيْهِمُ ٱلصَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُوا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ تَدُونَ ۞ ه يَنبَنِيٓءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَاتُسْرِفُواْ أَإِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَـةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ءَوَٱلطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاخَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةً كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآينَتِ لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ 💣 قُلْ إِنَّمَاحَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِٱلْحِقِّ وَأَن تُتَشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَالَمُ يُنَزِّلْ بِهِ - سُلْطِئَ اوَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لاَنْعَلَمُونَ 🍙 وَلِنْكُل أَمْوَ آجَلُ فَإِذَا لِيَانَّ أَنْفَ لاَيْتَ تَلْغُرُونَ سَّاعَةُ وَلَايِسَنَقُوبَ وَ اللَّهِ مَا يَا يَا يَكُمُ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءاينتي فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلاَخُوثُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ 🕝 وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ إِحَايَنيٰنَا وَٱسْتَكْبَرُواْعَنَهَاۤ ٱوُلَيۡهِكَ ٱصۡحَنبُ ٱلنَّارِّهُمُ فِيهَاخَٰلِدُونَ 💣 فَنَ ٱلْحَلَوْمِتَىٰ ٱفَتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهَ كَذِيًّا ٱوْكُذْبَ بِحَايَتِهِمُ أَوْلَيْكَ يَمَا لَمُكُمَّ نَصِيلُهُم مِّنُ ٱلْكِنْكِ ﴿ فَيْ إِذَا جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَسُوفُونَهُمْ قَالُو ٓ الَّذِي مَا كُنشَرَ تَدْعُونَ مِن دُوبِ اللّهِ ۖ قَالُوا صَلُواعَنَا وَشَهِدُ واعْلَىٰٓ أَنفُسهمْ أَنَهُمْ كَانُوا كَفوينَ 🌰 قَالَ ٱدْخُلُوا فِي أَمْرٍ فَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِنَ ٱلْجِنْ وَالْإِنسِ فِي ٱلنَّارِ كُلْمَا وَخَلَتُ أَمَّهُ لَكُنتُ أَخْلُهُ مَنَى إِذَا أَذَارَكُوا فِيهَا خَبِيعًا قَالَتُ أَخْرَتُهُ وَلَا فَي رَسًا هَنَوُلاَءِ أَصَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَا بَاضِعَفَامِنَ ٱلنَّارِّ قَالَ لِكُلْضِعْفُ وَلَكِنَ لَانْعَلَمُونَ 🚳 وَقَالَتَ أُولَىٰهُمْ لِأَخْرَنَهُمْ فَعَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْسَامِن فَضَيل فَذُوقُواْ ٱلْمَذَابَ بِمَا كُمُّتُ تَكْمِيثُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينِ كَذَّبُواْ بِتَايَنِينَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّحُ لِمُمْ أَبُوبُ ٱلسَّمَاءَ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِ سَعِ ٱلْجِيَاطِّ وَكَذَالِكَ بَحِّزِىٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَهُمُ مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ ۚ وَكَذَالِكَ بَجْزِىٱلظَّالِمِينَ ۞ وَٱلَّذِيْكَ عَامَنُواْ وَعَكِمُواْ ٱلصَّلِاحَتِ لَاثُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَا وُسَّعَهَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِبَهَا خَلِدُونَ ۞ وَنَزَعْنَا مَافِي صُدُودِهِم مِّنْ غِلِ تَجْرِي مِن تَعْنِيمُ ٱلْأَنْهَارَ وَقَالُواْ ٱلْحَمَّدُ لِلَهِ ٱلَّذِى هَدَىٰنَا لِهِذَا وَمَاكُنَّا لِهَٰ يَدِى لَوْلِآ أَنَّ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَقَذَ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ وَنُودُوۤ أَن تِلْكُمُ ٱلْجُنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُءَ مَّمَلُونَ 🍩 وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَامَا وَعَدْنَارَبُنَاحَقًا فَهَلْ وَجَدتُم مَّاوَعَدَرَبُّكُمْ حَقَّاقًا لُواْنعَدُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنسَبِيلِٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ 🚳 وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْ فُونَ كُلًّا بِسِيمِنهُمٌّ وَنَادَوْا أَصَّحَبَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمُّ لَدَيَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ 🌑 💠 وَإِذَاصُرِفَتْ أَبْصَنْرُهُمْ يِلْقَاءَ أَصْعَبِ لَلنَّارِقَالُواْرَبَّنَا لَابَغْمَلْنَامَعَ ٱلْقَوْءِ ٱلظَّالِمِينَ 🌑 وَنَادَىٓ أَصْنَبُٱلْأَعْرِفُوْمَ يُلِقَاءَ أَصْعَبِ لِلنَّارِقَالُواْرَبَّنَا لَابَغْمَلْنَامَعَ ٱلْقَوْءِ ٱلظَّالِمِينَ 🌑 وَنَادَىٓ أَصْنَبُٱلْأَعْرَافِ رِجَالَايَعْرِفُوْمَهُم بِسِيمَنَهُمْ قَالُواْمَآ أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنتُمْ مَسَتكَيْرُونَ 🚳 أَهَـُوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُـمْ لاينَا لُهُمُ ٱللّهُ برحْمَةً الْدَخْلُواْ ٱلجَنَّةَ لاَخُوثُ عَلَيْكُمُ وَلَآ أَنْتُمْ تَحَرُونَ @ وَنَادَىٰ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْتَ نَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓ إِلَىٰ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْدِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنِيَا فَٱلْيَوْمَ نَنسَهُ مُّكَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَاكَانُواْ بِعَايَٰفِنَا يَجْحَدُونَ ۞

( 4/ب ) اس وإنذار المكذبين بالعذاب ( ٥/أ ) لكفار في النار ( 4/ب )

٣٦ في إرسال الرسل قيام الحجة على الناس وإندار المكذ
 ٣٦ من مواقف الاحتضار ومشهد عداب الكفار في النار
 ٣٤ بيان جزاء الكافرين والمؤمنين المتقين يوم القيامة

KISIKISIKA KISIKA

37-3 بيان جُزاء الكافرين والمُؤمنين المتقين يوم القيامة ﴿ 3 لَهُ عَلَاهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل 3-43 محاورة بين أهل الجنة وبين أهل النار وأصحاب الأعراء 3-10 محاورة بين أهل النار وبين أهل الجنة وأصحاب الأعراء -1/ تكريم آدم وذريته وإغواء الشيطان وطرده من الجنة -2/ آدم ـُهُ الجنة وخروجه منها بسبب أكله من الشجرة

٣-٣٧ بيان فضل الله تعالى على الناس وتحذيرهم من فتنة الشيطان(١/ب ) ٣--٣ من ضلالات الكفار وأعذارهم الباطلة (٧/ج ) التفسير الوضوعي

وَلَقَدْ جِثْنَهُم بِكِنَبٍ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰعِلْمٍ هُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞ هَلْ يَنُظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَةُ . يَوْمَ يَأْقِيلُهُ . يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْجَآءَتْ رُسُلُ رِيّنَا بِٱلْحَقّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْنُرَدُ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنّاَ نَعْمَلُ قَدْ خَيِيرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مّاكَانُوا يَفْ تَرُوبَ إ كَ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغَيْبِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارِيَظْلُبُهُ، حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَرَتِ بِأَمْرِهِ ۚ أَلَالَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ بَاَرَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْمَاكِينَ ۞ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ ، لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ وَلَانْفُسِدُ واْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصَلَاحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّا رَجْمَتَ ٱللَّهِ قَرِبُ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي بَرُسِلَ ٱلرَّبِحَ مُشَرَّا بِينَ عَلَيْ وَحَرْبِينَ عُجُ إِذَا أَمُّا عَدَى مَكَانَا فِلْالْمُقَنَّامُ لِللَّهِ مِنْ إِلَّالُهُ الْكُرْخُونُ اللَّهِ اللَّهُ وَكُلُوكُ فَلَكُمْ مَنْكُرُوكَ 🐞 وَٱلْبُلَدُ ٱلطَّيْبُ يَغُوجُ بُنَاتُهُ بِإِذَن رَبِينُوالَّذِي خَبُ لَا يَعَزُمُ إِلَّا تَكِدُا كَ نَصْرَفُ الْآبَلَتِ لِفَوْمِ بَشَكُمُ فِنَ 🍎 لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَفَالَ يَنَقُوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ وَإِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ۗ إِنَّا لَنَرَىكَ فِي ضَلَالِ ثُمِينِ ۞ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَكَنَاتُهُ وَلَكِحِنِي رَسُولٌ مِّن زَّبِ ٱلْمَالَمِينَ ۞ أُبَلِّغُكُمْ رِسَاكَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَانَعْ لَمُونَ ۞ أُوعَجَبْتُمْ أَن جَاءَكُرُ ذِكْرُمِّن رَبِّكُوعَكَى رَجُلٍ مِّنكُرُ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ 🌚 فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ. فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَتُواْ بِتَايَنْنِنَآ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ۞ ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥۗ أَفَلَا نَنَقُونَ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَنِدِبِينَ ۞ قَالَ يَنقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَنكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْمَعْلَمِينَ ۞ أُبَلِغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُوْ فَاصِحُ أَمِينُ ۞ أَوَعِبْتُدْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرُيِّن زَبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُسْذِرَكُمْ وَأَذْ كُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِقَوْمِ نُوْجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخُلْقِ بَصَّطَةً فَأَذْكُرُوٓاءَا لَآءَ اللَّهَ اللَّهِ لَعَلَكُم نُقُلِحُونَ ۞ قَالُوٓا أَجِثْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحْدَهُ، وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَآ وُنَآ فَأَيْنَا بِمَاتَعِ دُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن رَّبِّكُمْ رِجْسُ وَعَضَبُّ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَلَهِ سَمَّيْتُمُوهَا ٱلْتُدُوءَابَآ وُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَنَّ فَٱنْظِرُوٓ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُسْتَظِينَ ۞ فَأَنْجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ بِعَايَنِنِنَا ۗ وَمَا كَانُواْ مُوَّمِنِينَ ۞ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنقُومِ ٱعْبُدُواٱللَّهَمَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ قَدْ جَاءَ تْكُم بَيِّنَةُ مِن رَّبِّكُمُّ هَنذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَّةٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ٣ وَٱذْكُرُوٓا إِذْجَعَلَكُمْ تُخْلَفَآءَ مِنْ بَعْدِعَادٍ وَبَوَّآكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَاقَصُورًا وَنَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بِيُوتَآفَآذُكُرُوٓا ءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَانَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ قَالَ ٱلْمَلاَّ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ ـ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَتَ صَلِحًا ثُمَّ سَلُّ مِن رَّبِهِ عَالُوٓا إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوٓا إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ كَفِرُونَ ۞ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَكَوَّاْعَنْ أَمْرِرَبِهِ مَرَوَقَالُواْ يَنْصَدِلِحُ ٱثْتِنَا بِمَاتَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَتُهُ فَأَصَّبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَنشِمِينَ ۞ فَتَوَلَّى عَنَّهُمْ وَقَالَ يَنقُومِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَا يَجْتُونَ ٱلنَّصِحِينَ ۞ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٣ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِمِنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءُ بَلَ أَنتُعْ قَوْمٌ تُمُسْرِفُونَ ۞ وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمَّ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَنَطَهَّرُونَ ۞ فَأَنِجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ ۚ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ ، كَانَتْ مِنَ ٱلْعَابِرِينَ ۞ وَأَمْطُرْنَاعَكَيْهِم مَّطَرًا فَٱنظُرْكَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ @ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُٱقَالَ يَنقُومِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَنهِ غَيْرُهُۥ قَدْجَاءَتْكُم بِيَنَةٌ يُمِن رَّبَكُمُّ فَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ وَلَانْبَحْسُواْ ٱلنَّاسَ ٱشْيَاءَ هُمْ وَلَانْفُسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَىحِهَا ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ۞ وَلَا نَقْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ اللَّهِ مَنْ ءَامَن بِهِ وَتَسْبغُونَهَ اعِوَجًا وَاذْكُرُوٓ الإِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمٌّ وَانظُرُواْ كَيْفَكَا كَعْقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِنكَانَ طَآبِفَتُّهُ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِيّ أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَابِهَ لَهُ يُؤْمِنُواْ فَأَصْبِرُواْ حَتَّى يَعَكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ

٧٢-٦٥ قصة هود عليه السلام مع قومه

(۳/ب) <u> ٣-٥٣</u> قيام الحجة على الكافرين بنزول القرآن وإظهار ندمهم يوم القيامة

المراع من دلائل عظمة الخالق سبحانه وآداب الدعاء وتحريم الإفساد في الأرض (١/أ)  $(1/\xi)$ (8/1) قصة لوط عليه السلام مع قومه (8/1)

م-٩٣-٨٥ قصة شعيب عليه السلام مع قومه (١/٥) (1/0) ٦٤-٥٩ قصة نوح عليه السلام مع قومه

انزال المطر وإخراج النبات من الأرض من أدلة البعث يوم القيامة المعالمة

الناق المراق الم

 قَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْمِن قَوْمِهِ-لَنُخْرِجَنَّكَ يَنشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَاۤ أَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِـنَاْ قَالَ أَوَلَوْكُنّاكُوهِينَ ۖ قَدِ اَفْتَرَيْنا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّذِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّنْنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا آنَ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنا وَسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رُبَّنا ٱفْتَحْ بَيْنَنَاوَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَيْحِينَ ۞ وَقَالَ ٱلْلَا ۚ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ - لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَّحَيْدِرُونَ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْفِيهَاۚ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواٰشُعَيْبًا كَانُواْهُمُ ٱلْخَسِرِينَ ۞ فَنُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَعَوّْمِ لَقَدّ ٱبْلَغْنُكُمْ رِسَلَتِ رَبِي وَنَصَحْتُ لَكُمُ فَكَيْفَءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَنفِرِينَ۞وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِي إِلَّآ أَخَذْنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ۞ ثُمَّ بَدَّ لَنَا مَكَانَ السَّيِتَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَقَالُواْ قَدْ مَسَى ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذْنَهُم بَغْنَةُ وَهُمْ لاَيَشْعُهُنَ۞ وَلُوٓأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَنتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَاثُواْ يَكْسِبُونَ ۞ أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَابَيْنَا وَهُمْ نَابِمُونَ ۞ أَوَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ أَفَ أَمِنُواْ مَصَرَالُلَّوْفَلَايَأْمَنُ مَكْرَاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ أَوَلَدْ يَهْدِلِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا آَن لَوْنَشَآءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطَّبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَايَسْمَعُونَ ۞ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآ إِمَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَنِفِرِينَ ۞ وَمَاوَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْ لَهِ وَبَدْنَاۤ أَكْثَرُهُمْ لَفَسِقِينَ ۞ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ ئِتَايَكِتِنَآ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْهِ - فَظَلَمُواْ بِهَا فَأَنْظَرُكَيْفَ كَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّى رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ حَقِيقُ عَلَىٰٓ أَن لَآ أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْجِتْ نُكُم بِيِّنةٍ مِّن رَّيِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِيٓ إِسْرَةِ يلَ ۞ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِعَايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِيقِينَ ۞ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِى ثُعُبَانٌ مُّبِينٌ ۞ وَنَزَعَ يَدَهُ. فَإِذَاهِى بَيْضَآءُ لِلنَّظِرِينَ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِتَ هَلَذَا لَسَنجُرُ عَلِيمٌ إِن يُدُأَن يُخْرِجَكُم مِّنَ أَرْضِكُمٌ فَمَا ذَاتَأْمُرُونَ ﴿ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنَحِرٍ عَلِيمِ ﴿ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓ الْإِنَّ لَنَا لَأَجِرًا إِن كُنَّا نَعَنُ ٱلْعَلِيينَ ۞ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ۞ قَالُواْ يَنْمُوسَىٓ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَكُونَ خَنُ ٱلْمُلْقِينَ ١ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا ٱلْقُوا سَحَكُرُوا أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَاسْتَرْهَ بُوهُمْ وَجَآءُ و بِسِحْرِ عَظِيمٍ ٢ ﴿ وَأَوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَىٰ أَنْ ٱلْقِ عَصَاكً فَإِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَأْ فِكُونَ ۞ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَانقَلَبُواْ صَغِرِينَ ۞ وَأُلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَيجِدِينَ ۞ قَالُوٓاْءَامَنَّا بِرَبِّٱلْعَكِينَ ۞ رَبِّمُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ۞ قَالَ فِرْعَوْنُءَامَنتُم بِهِۦقَبْلَ أَنْءَاذَنَ لَكُوٓ إِنَّ هَنذَا لَمَكُرٌ مَّكَرَّتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُحْرِجُواْمِنْهَآ أَهْلَهَاۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفِ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِيك ۞ قَالُوٓ أَإِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِنَامُنقَلِبُونَ ۞ وَمَانَنقِمُ مِنَّآ إِلَّآ أَنْءَامَنَا بِتَايَتِ رَبِّنَا لَمَّاجَآءَتْنَأَ رَبِّنَا ٱفْرِغْ عَلَيْنَاصَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلَأُمِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُمُوسَىٰ وَقَوْمَهُ ولِيُفْسِدُواْفِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكُ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْي ـ نِسَآءَهُمْ وَ إِنَّا فَوْقَهُمْ قَلِهِرُونَ ۞ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَأَصْبِرُوٓٓ أَإِتَ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۞ قَالُوٓا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِثَتَنَأْقَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ۞ وَلَقَذَ أَخَذْنَآءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَ كُرُونَ ۞ فَإِذَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَاهَذِهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّتَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَثَّهُ وَٱلآ إِنَّمَاطَلِيْرُهُمْ عِندَاللَّهِ وَلَلْكِنَّ أَكَثَرُهُمْ لَايَعْلَمُونَ شَ وَقَالُواْمَهُمَاتَأْنِنَا بِدِءمِنْ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَافَمَا خَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ 🍘 فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتِ مُّفَصَّلَتِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ 📸 وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَنمُوسَى ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُوْمِنَا لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ يلَ ۞ فَلَمَّاكَشَفْنَاعَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ ۞ فَأَنفَتْنَامِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْمِيدِ بِأَنَّهُمْ كَذَّ بُوابِ عَايِنِنَا وَكَاثُوا عَنْهَا غَلِفِلِينَ 💣 وَأَوْرَثَنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَاثُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَدِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَعَدِ بَهَا ٱلَّتِي بَدَرَكُنَا فِيهَا وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ يـلَ بِمَاصَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ، وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ

(م/أ) [٢٦-١٢٣] تهديد فرعون للسحرة وثباتهم على الإيمان وعدم اكتراثهم بفرعون

شه الله في معامله الأمم قبل إهلاكها ترغيب بالإيمانوالتخويضمنالكفروالتهديدبالعذاب في الدنيا بسببالذنوب (١/ب) <u>(١٣١-١٣٠)</u> نزول العذاب بأل فرعون ولجوءهم إلى موسى لرفع العذاب

الله على بني إسرائيل الله على بني إسرائيل

الله قصة موسى عليه السلام مع فرعون الآلال السحدة ب العالمان السحدة ب العالمان

التفسير الموضوعي

(۰/ب) (۱/ب)

رَجَوَزْنَابِبَنِيٓ إِسۡرَٓءِيلَ ٱلْبَحۡرَفَٱتَوَاْعَلَىٰ قَوْمِ يَعَكُفُونَ عَلَىٓ أَصْنَامِ لَّهُمْ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَّنَاۤ إِلَىٰهَا كَمَا لَهُمْ ۚ وَالْهِٱتُّ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهُلُونَ ۖ إِنَّ هَنَوُّلآءِ مُتَابِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُّ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ قَالَ أَغَيْرَاللَّهِ أَبغِيكُمْ إِلَاهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَإِذْ أَبْحَيْنَكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْكَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابُ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلَاً يُمِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَكَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّمِيقَكُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلُقْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَاتَتَهَمْ سَكِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ 🍘 وَلَمَّاجَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَّلِنَا وَكُلَّمَهُ. رَبُّهُ. قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَىنِي وَلَئِينِ ٱنْظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِن ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، فَسَوْفَ تَرَيْنَ فَلَمَّا تَجَلِّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ، دَكًا وَخَرَّمُوسَىٰ صَعِقَاْ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ قَالَ يَنْمُوسَىۤ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَىٰتِي وَبِكَلَيِي فَخُذْ مَآءَاتَـيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّلِكِرِينَ 🧰 وَكَتَبْنَالُهُۥفِى ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّل شَيْءٍ مَّوْعِظَةُ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوْدِيكُو دَارَالْفَاسِقِينَ ۞ سَأَصْرِفُعَنْ ءَايَتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَسَرُواْ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِ نُواْ جَاوَ إِن يَسَرُواْ سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلَا وَإِن يَسَرُواْ سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَسَرُواْ سَبِيلًا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَىٰ تِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِفِلِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَلِقَكَاءَ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَىٰ لُهُمَّ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّامَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ۞ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُلِيِّهِ مْرِعِجْلاجَسَدًا لَّهُ، خُوَازٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَهُ، لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ۞ وَلِنَاسُقِطَ فِي ٱيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْضَلُواْ قَالُواْ لَهِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞ وَلَمَّارَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَىٰ قَوْمِهِ ءَغَضْبَنَ أَسِفَاقالَ بِنْسَمَاخَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعْدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَرَبِكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ جِي ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ 🎃 قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتََّخُذُواْ ٱلْمِجْلَ سَيَنَا لَهُمْ عَضَبُ مِّن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيْوَ ٱلدُّنَيْ وَكَذَ لِكَ جَرِى ٱلْمُفْتَرِينَ ۞ وَالَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّتَاتِ ثُمَّوَا مِنْ بَعَدِهَا وَءَامَنُوٓاْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ زَّحِيثٌ ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن ثُوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَّ وَفِ نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّمْ يَرْهَبُونَ ﴿ وَاخْنَارَمُوسَىٰ قَوْمَهُ ، سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا أَفَلَمَاۤ أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّنَيُّ أَتُهْلِكُنَا بِمَافَعَلَ ٱلسُّفَهَاءُمِنَّا ٓ إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِع مَن تَشَاءُ أَنَت وَلِيُّنَا فَأَغْفِرْلَنَا وَٱرْحَمْنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنِفِرِينَ ۖ وَأَحُتُبُ لَنَافِ هَلَاِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَ وَإِنَّا هُدْنَآ إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِىٓ أُصِيبُ بِهِ مَنْ ٱشَاءً وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ فَسَا أَحْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُوكَ ٱلزَّكَوْءَ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَا يَنِنِنَا يُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِحَ ٱلَّذِى يَجِدُونَ هُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِ ٱلتَّوْرَىٰدِ وَٱلْإِنِجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَنَهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُدُ ٱلطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِ مُ ٱلْخَبَيِّتَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمُّ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِدِوعَ زَرُوهُ وَنَصَكُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أُنزِلَ مَعَثُواً وُلَيْكَ هُمُ ٱلْمُغْلِحُونَ ۖ ﴿ قُلُ يَنَايَّهُا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُ مُمَّلَكُ ٱلسَّمَعَ وَسُولِهِ ٱلذَّيِّ لَآ إِلَهَ إِلَّهُ وَيُحِيءَ وَيُمِيثَ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّهِي ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَنتِهِ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ هُورِينَ قَوْمِ مُوسَىٰٓ أُمَّةُ يَهْدُونَ بِٱلْخَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ هُ وَقَطَّعْنَهُمُ أَثْنَتَى عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أَمَكَأُو أَوْحَيْنَ إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَلْهُ قَوْمُهُ وَأَنِ أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَأَنْبَجَسَتْ مِنْهُ أَثْنَاعَشْرَةَ عَيْنُآقَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُمُّ وَظَلَّلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلْفَهَمُ وَأَنزَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلْمَرَ وَٱلسَّلُويُّ كُلُواْمِن طَيِّبَتِ مَارَزَقْنَاكُمْ وَأَنزَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلْمَرَ وَالسَّلُويُّ كُلُواْمِن طَيِّبَتِ مَارَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَاثُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥ وَإِذْقِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ وَقُولُواْ حِظَةٌ وَادْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّكَ انَّغَفِرْ لَكُمْ خَطِيّتَ يَتِكُمُ مَّ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلَاغَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزُامِّنَ ٱلسَّكَمَاءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ ۞ وَسْعَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِيكَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِ ٱلسَّبْتِ إِذْ تَـ أَتِيهِ مَّحِيتَ انْهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ صَّذَٰلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ شَ

(۲/ب)

وَإِذْقَالَتْ أَمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمًّا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدً آقَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَهُمْ يَنَقُونَ ۞ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ ۖ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُوْنَ عَنِٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَاٱلَّذِينَ طَلَعُوابِعَذَابٍ بِعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ فَلَمَّاعَتُواْ عَنْمَانُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا كَمُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَلِيتِينَ 🚳 وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْمِقَابِ ۚ وَإِنَّهُۥكَمْ مُوْءَ ٱلْعَذَابِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْمِقَابِ ۚ وَإِنَّهُۥكُمْ عَلَيْهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أُمَـ مَا تُعِنَّهُ مُ الصَّلِحُونَ وَمِنْهُمَّ دُونَ ذَالِكُ وَبَكَوْنَهُم بِٱلْحَسَنَتِ وَالسَّيِّتَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 🕲 فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِنْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنَذَاٱلْأَدُّنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُلَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّنْكُهُ, يَأْخُذُوهُ ۚ ٱلْمَرْيُوٓخَذَعَلَتِهم مِّيثَقُ ٱلْكِتَبِ أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَافِيةً وَالدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَقُونُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَالْمُصْلِحِينَ ۞ ﴾ وَإِذْ نَنَقْنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ، طُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ, وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نِنَقُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذَرَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِنظُهُورِهِمْ ذُرِّيَنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ أَلَسْتُ بِرَبِكُمْ ۚ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدْ نَأْ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلَا اَغْلِينَ ۞ أَوْنَقُولُواْ إِنَّا ٱشْرِكَ ءَابَآوُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بُعْدِهِمْ أَفَنُهْ لِكُنَامِافَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ وَكَذَلِكَ نَفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِيَّ ءَاتَيْنَكُ ءَايَنِنَا فَأَنسَ لَخَ مِنْهَا فَأَتَّبِعَكُ ٱلشَّيْطِلِنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ 🐽 وَلَوْشِتْنَا لَرَفَعَنَكُ بِهَا وَلَكِرَنَّكُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنْهُ فَسُلُكُو كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْتَتُرُكُهُ يَلْهَتْ ذَالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايَلِنَأْ فَأَقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ 🚳 سَآةَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِتَايَنِنِنَا وَٱنفُسَهُمْ كَانُوايَظْلِمُونَ 🏟 مَن يَهْ دِٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْ تَذِيٌّ وَمَن يُصْدِلْ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْخَنسِرُونَ 🏟 وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَيْرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۚ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ جِهَا وَلَهُمُ أَعْيُنٌّ لَا يُبْصِرُونَ جِهَا وَلَهُمْ ۚ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ جِهَأْ أُولَئِكِ كَٱلْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَصَلَّا أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْغَنِفِلُونَ ۞ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱسْمَنَ بِدَّ-سَيُحْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أَمَّةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ ـ يَعْدِلُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَذَبُواْ بِحَايَنِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَأُمْلِى لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ١ وَأَلْمَ يَنْفَكُرُواْ مَابِصَاحِبِهِم مِّنجِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّانَذِيُّرُ ثَبِينٌ ۞ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَنَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَلِـ ٱقْنُرَبَ أَجَلُهُم فَي أَيّ حَدِيثٍ بَعَدَهُ مُيُوْمِنُونَ هُ مَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِى لَهُ وَيَذَرُهُم فِي طُغَينهم يَعْمَهُونَ هُ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنها قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهاعِند رَبِّي لَا يُجَلِّيها لِوَقِنها ٓ إِلَّاهُوْفَقُلَتْ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّابَغْنَة كَيسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِي عَنْها ۖ قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ اللَّهِ وَلِيَكِنَّ ٱكْثَرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ هُ قُل لَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لاَسْتَكْ ثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَنِي ٱلسُّوَّةُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِتَوْمِنُونَ \* هُوَالَّذِي خَلَقَكُم مِن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَكَمَّا تَغَشَّلْهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ مِعْلَا أَثْقَلَت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبَّهُ مَا لَيِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِيحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ۞ فَلَمَّآءَاتَنهُ مَاصَلِحًا جَعَلَا لَهُ ، شُرَّكَآءَ فِيمَآءَاتَنهُ مَأَفَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْنًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ٥ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ۞ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَتَبِعُوكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْكُرُ أَدَعُوتُمُوهُمْ أَمَّ أَنتُدْصَاحِتُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَ اذَّ أَمْثَا لُكُمُّ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ أَلَهُمْ ٱرْجُلُ يَمْشُونَ عِمَّآأَمْ لَهُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ عِمَّآمَرَ لَهُمْ أَعْيُنُ يُبْضِرُونَ عِمَّآمَ لَهُمْءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ عِمَّآهُ لِأَنْ أَعْلُونَ فِلَا نُنظِرُونِ 🍅 إِنَّ وَلِيِّيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَـزَّلَ ٱلْكِئنَبُّ وَهُوَيَتَوَكَّى ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِدِ۔ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُلَىٰ لاَيَسْمَعُوّاً وَتَرَدِهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۞ خُذِ ٱلْعَفُووَأَمْرُ بِٱلْمُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجُنِهِلِينَ ۞ وَإِمّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَانَيِكٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَايُقَصِرُونَ ۞ وَإِذَالَمْ تَأْتِهِم ِ كَايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلْ إِنَّمَاۤ أَتَيْعُ مَايُوحَىۤ إِلَىَ مِن رَبِيَّ هَاذَابَصَ آبِرُمِن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٨ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ، وَأَنصِتُواْ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ وَأَذْكُرَزَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْفُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَ يِلْكَ لَا يَسْتَكَبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَيِّحُونَهُ وَلَهُ وَلَهُ لَيَسْجُدُونَ الْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْفُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْفَغِلِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَ يَلِكَ لَا يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَيِّحُونَهُ وَلَهُ وَلَهُ مِسْجُدُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

بُسْ مِ اللَّهِ الزَّهِ الزَّهِ اللَّهِ الزَّهِ اللَّهِ الرَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ قُلُ ٱلْأَنفَالُ يلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ۚ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ إِن كُنتُم ثُوَّ مِنِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوجُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَنَّا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَّكُلُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّارَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ۞ أُولَيِّكَ هُمُٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَتُ عِندَرَيِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيدٌ ۞ كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقَامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُوهُونَ ۞ يُجَادِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَمَالَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۞ وَإِذْ يَعِدُكُمْ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَ الْكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمُ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ عَ يَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَيفِرِينَ ۞ لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَبُبْطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِنَ الْمَلَتِ كَةِ مُرْدِفِين ﴿ وَمَاجَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ وَلِتَظْمَ بِنَّ بِهِ ـ قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّامِنْ عِندِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيثُ ﴿ إِذْ يُعَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ آمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُوْرِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ۞ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَكَيِّكَةِ أَنِّى مَعَكُمْ فَثَبِتُوا ٱلَّذِيكَ مَامَنُواْ سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَأَضْرِيُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأَضْرِيُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ 🤠 ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ 🛈 يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَا لَقِيتُ مُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ 🚳 وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَهِ نِهِ دُبُرَهُ وَإِلَّا مُتَحَرِّفَا لِقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِتَةِ فَقَدْبَآءَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلمَصِيرُ 🔞 فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَ ٱللَّهَ قَنَلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِنَ ٱللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاَّءٌ حَسَنَاْ إِنَّ ٱللَّهَ سَجِيعٌ عَلِيهُ 🚳 ذَلِكُمْ وَأَكَ ٱللَّهَ مُوهِنُكَيْدِ ٱلْكَنِفِرِينَ ۞ إِن تَسْتَفْنِحُواْ فَقَدْجَاءَ كُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنْهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُّ وَلَن تُغْنِي عَنكُر فِتُكُمُّمْ شَيْعًا وَلَوْكُثُرَتٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُوٓ ٱكَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَا تَوَلَّوْاعَنْـهُ وَٱنْتُكُمْ تَسْمَعُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ قَالُواْسَكِعْنَاوَهُمْ لَايَسْمَعُونَ ۞ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْذِينَ لَايَعْقِلُونَ ۞ وَلَوْعِلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمَّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَهُم مُعْرِضُونَ ۞ يَكَانُتُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلِيدِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٥ وَأَتَّ قُواْفِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمِن كُمْ خَاصَتَةً وَاعْلَمُواْ أَبَّ ٱللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥ وَٱذْكُرُوٓ إِإِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمْ وَأَيّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ @ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا آمُولُكُمْ وَأَوْلَكُمُمْ فِتَا نَدُّ وَأَتَاللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجْرُ عَظِيدٌ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓ أَإِن تَنَقُوا ٱللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانَا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُرُويَقْفِرْلَكُمْ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثِبِ تُوكَ أَوْيَقْ تُلُوكَ أَوْيُخْ رِجُوكٌ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ حَيْرُ ٱللّهُ وَاللّهُ عَيْرُ اللّهُ وَاللّهُ عَيْرُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِا عَالَيْهِا مَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِا مَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِا مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِا مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِا مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِا مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِا مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِا مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِا مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا قَالُواْقَدْ سَمِعْنَالَوَنْشَآءُ لَقُلْنَامِثْلَ هَنذَأْ إِنَّ هَنذَآ إِلَّآ أَسَطِيرُالْأَوَّلِينَ ۞ وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَاكَ هَنذَاهُوَٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرَ عَلَيْنَاحِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَمَاءِ أَوِ أَقْتِنَابِعَذَابِ ٱلِيعِي وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 🕝 وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُوا أَوْلِيآ هُو أَوْلِيآ وَهُو إِلَّا ٱلْمُنْقُونَ وَلَكِنَّ أَكُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٠ وَمَاكَانَ صَلَانُهُمْ عِندَالْبَيْتِ إِلَّامُكَآءً وَتَصْدِينَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْفُرُونَ ۞ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُوثُ عَلَيْهِ مُحَسِّرَةً ثُمَّ يُغَلَبُونِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِلَى جَهَنَّ مَيُحْشَرُونِ ۞ لِيَعِيزَ ٱللَّهُ

ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ، عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ، جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ، فِي جَهَنَّمُ أُوْلَيْهِكُ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ قُل لِلَّذِينَ

كَفَرُوٓ النِينتَهُواليُغَفَرْلَهُم مَّاقَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَاتَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ

ٱلدِّينُ كُلُّهُ رِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوْا فَإِنَ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَنَكُمَّ نِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ۞

ما قبله ، وقتال الكفار لمنع الفتنة في الدين

 وَاعْلَمُواْ أَنَّمَاغَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ حُمُسَهُ. وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَٱلْمِتَمَى وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم فِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِّ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيثُ ﴿ إِذْ أَنتُم بِٱلْمُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْمُدُوةِ ٱلْقُصُويٰ وَٱلرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَكُ ثُمُّ لَأَخْتَكَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَلَا وَلَكِن لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًا كَاتَ مَفْعُولًا لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَى عَنْ بَيِّنَةً وَإِنَ ٱللَّهَ لَسَمِيمٌ عَلِيمٌ ۞ إِذْ يُرِيكَهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيكًا ۖ وَلَوْ أَرَىٰكَهُمْ كَثْمَرُ اللَّهُ وَلَا أَرَىٰكَهُمْ اللَّهُ وَلَا أَرَىٰكُهُمْ اللَّهُ وَلَا أَرَىٰكُهُمْ اللَّهُ وَلَا أَرَىٰكُهُمْ اللَّهُ وَلَا الْأَمْرِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُّ إِنَّهُ، عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْثُمْ فِيَ أَعْيُذِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُدِهِمْ إِنَّا لَلْهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُمْ فِثَةً فَأَقْبَتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ أَفْلِحُونَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَا تَنَزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُواْ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِينِ ۖ ۞ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۞ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَكُمٌّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِتَتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّ بَرِيٓ ءُ مِّنكُمْ إِنِّيٓ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ عَرَّهَ وَلَآءٍ دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَعَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ۞ وَلَوْتَرَىؒ إِذْيَتَوَفَّى ٱلَّذِينَكَ فَرُواْ ٱلْمَلَتَهِكَةُ يَضْرِيثُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَىٰرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۖ ذَٰلِكَ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَذْبَىٰرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۖ ذَٰلِكَ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ۞ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْ نَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِيَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ ذَلِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُي مِمْ وَأَتَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ كَذَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْ كَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ عِ ايَنتِ رَبِّمٍ مَّ فَأَهْلَكْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْتُ وَكُلَّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ۞ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ عَهَدتً مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِكُلِّمْ وَهُمْ لَا يَنْقُونَ ۞ فَإِمَّا نَثْقَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمَّ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكُونَ ۞ فَإِمَّا نَثْقَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمَّ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ۞ وَإِمَّا تَخَافَكَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْخَآبِنِينَ ۞ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوٓ أَ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ۞ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّاٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّ كَمْ وَءَاخِرِينَ مِن دُونِهِمْ لَانْعَلَمُونَهُمُّ ٱللَّهُ يُعَلَّمُهُمٌّ وَمَاتُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانُظْلَمُونَ ۞ ۞ وَإِنجَنحُواْ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ، هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ وَ إِن يُرِيدُوٓاْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَالَّذِىٓ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِۦوَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ 🥡 وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوَأَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَيِعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ ، عَزِيزُ حَكِيمٌ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسَّبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلنِّيُّ حَرَّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٱلْقِتَالِۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَنبِرُونَ يَعْلِبُواْ مِائَنَايْ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّاٰئَةٌ يَعْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱنَّهُمْ مَقَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۞ ٱلْنَا خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنَكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفَأَ فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّاْتَةٌ صَابِرَةٌ يُغْلِبُواْ مِاتُنَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ ٱلْفُ يَغْلِبُواْ ٱلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِيرِينَ ۞ مَاكَابَ لِنِيِّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسَّرَىٰ حَقَّىٰ يُثْخِرِ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَاوَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْآخِرَةَ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيذُ حَكِيدٌ ۞ لَّوْلَا كِنَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ فَكُلُواْمِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًاطَيِّبَأَوَاتَقُواْ ٱللَّهَ إِنَّكَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثٌ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلنِّيُّ قُل لِّمَن فِيٓ أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى ٓ إِن يَعْلَمُ إِلَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّوَا يَخْدُ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ ۖ ۞ وَإِن يُريدُواخِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُواُ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمٌّ وَاللَّهُ عَلِيدٌ حَكِيدٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُوٓا أَوْلَيَهِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضِ وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَئيتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ مَا لِكُمْ مِن اللَّهِ عَلَى يَعْظُواْ وَلِهِ السَّنَعَمُ وَكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصِّرُ إِلَّاعَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَكُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيكَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتْنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَيِرٌ ۞ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّالْكُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَتِكَ مِنكُوْ وَأُولُواْ ٱلأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِيكِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّا ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞

3 سِيُورَقُ البُّونِينَ بَرَآءَةٌ يُنَاللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَلَهَدتُمُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ فَيسيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَا أُشَّهُرٍ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُمْ عَغِرِي ٱللَّهِ وَأَنَّاللَّهَ مُغْزِى ٱلْكَنفِرِينَ ۞ وَأَذَنُّ يِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْتِ بَرِأَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓءٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۗ وَرَسُولُهُۥفَإِن تُبْتُمُ فَهُوَخَيِّرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَيْتُمْ فَأَعْلَمُوٓاْ أَتَّكُمْ غَيْرُمُعْجِزِى ٱللّهِ وَبَشِر ٱلَّذِينَ كَفَرُواْبِعَذَابٍ ٱلِيمِ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيَّءًا وَلَمْ يُظَنِهِ رُواْ عَلَيْكُمُ أَحَدًا فَأَيْتُوٓ اإِلَيْهِمْ عَهْدَهُوْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمٌۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ۞ فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْنُلُواْٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاَحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكُوةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمُّ إِنَّالَلَّهَ عَفُورٌرَّحِيمٌ ۞ وَإِنْ أَحَدُّمِّنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَنَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ۞ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُّ عِندَاللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ۗ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَالِمِّ فَمَاٱسْتَقَامُوا لَكُمُ فَٱسْتَقِيمُوا لَمُمَّ إِنَّاللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لاَيْرَقْبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٌ يُرْضُونَكُم بِأَفْوَهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكَثَرُهُمْ فَسِقُونَ ۞ ٱشۡتَرَوۡاٰبِٵيَنتِٱللَّهِ ثَمَنُاقَلِيـالَافَصَدُُواْعَنسَبِيلِهِۦٓٳنَّهُمۡسَآءَ مَاكَانُواْيَعۡمَلُونَ ۞ لَايَرْقُبُونَ فِي مُوۡمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّـةُ وَأَوْلَتَبِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ۞ فَإِنْ تَنابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتَوْا الزَّكُوةَ فَإِخُوَانَكُمْ فِي الدِّينِّ وَنُفَصِّلُ الْآينَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَننَهُم مِّنْ بَعْدِعَهْ دِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُواْ أَجِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَننَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ۖ أَلَانُقَانِلُونَ قَوْمًا نَّكُثُواْ أَيْمَىٰنَهُمْ وَهَكُمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَءُوكُمْ أَوَّلَكَ مَرَّةً أَتَخْشَوْنَهُمُّ فَاللّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنْتُم ثُوَّ مِنِينَ 🏚 قَنتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِهِمْ وَنَصْرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ ثُوّْمِنِينَ ۖ ۞ وَيُـذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمُّ وَبَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ۞ أَمْ حَسِبْتُمُ أَن تُتَرَّكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ اللَّذِينَ جَنهَ دُواْ مِنكُمْ وَلَوْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ ـ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةٌ وَاللَّهُ خَبِيرُ بِمَاتَعْ مَلُونَ ۞ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْ مُرُوا مَسَجِدَ اللَّهِ شَلِهِ دِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ ۚ أُولَيْهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِادُونَ ۞ إِنَّمَايَعْمُرُمَسَنجِدَاللَّهِ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاقَ ٱلزَّكُوٰةَ وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَيْهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ ♦ أَجَعَلْتُمُ سِقَايَةَ ٱلْحَآجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِروَجَ هَدَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَايَتُ كَوْمَا عِندَاللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَيَكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ ۞ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتٍ لَمُمْ فِيهَا فَعِيدٌ مُقِيدٌ ۞ خَالِدِينَ فِيهَآأَبَدًا ۚ إِنَّاللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجْرُ عَظِيدٌ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَخِذُوٓاْءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيآهُ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَ نِ وَمَن يَتُولَهُ مِ مِنكُمْ فَأُولَيَكَ هُمُ ٱلظَّلِلْمُونَ 🔞 قُلْ إِن كَانَءَابَٱۋْكُمُّ وَٱبْنَآ وُكُمُ وَإِخْوَانُكُمُ وَأَزْوَجُكُرُ وَعَشِيرَتُكُو وَأَمَوالُ ٱقْتَرَفْتُمُوهِا وَيَجِدَرُهُ تَغَشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَدِينُ تَرْضُونَهَا آحَبَ إِلَيْكُمُ مِّنُ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا دٍ فِ سَبِيلِهِ وَفَرَّبُّصُواْ حَتَّى يَأْقِ اللَّهُ فِإِمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغَنِّ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضِ بِمَارَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدْيِرِينَ۞ثُمَّ أَزَلَٱللَّهُسَكِينَتَهُ،عَلَىٰ رَسُولِهِۦوَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَجُنُودًا لَّرْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِرِينَ ۞ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَكَآءٌ وَاللَّهُ عَنْ فُورٌ تَّحِيثُمُ ۞ يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوَّا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَعَامِهِمْ هَكِذَاْ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْدَاَةُ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ ۚ إِن شَآءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ قَنِنْ لُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْصِحْتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزِّيةَ عَن يَلِ وَهُمْ صَلْغِرُونَ ۞ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرُ ٱبنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ النَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ النَّهِ وَقَالَتِ النَّهَ وَقَالَتِ النَّهِ وَقَالَتِ النَّهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَقَالَتِ النَّهِ وَقَالَتِ النَّهُ وَقَالَتِ النَّهُ وَقَالَتِ النَّهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَتِ النَّهُ وَقَالَتُ اللَّهُ وَقَالَتِ النَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَتِ اللَّهُ وَقَالَتُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَتِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَقَالَتُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ يُضَكِهِ ثُوكَ قُولَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَلَنَكُ هُمُ اللَّهُ أَنَّكَ يُؤْفَكُونَ ۞ اتَّخَاذُوٓ الْحَبَارَهُمْ وَرُهْبَكَ نَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَكُمَ وَمَآ أَمِرُوٓ اللَّالِيَعْبُدُوٓ اللَّهَا وَحِدًا ۖ لَّآ إِلَا هُوَ سُبْحَنَدُ، عَمَّا يُشْرِكُونَ ٥

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِعُواْ نُورَاللَّهِ بِأَفَوَهِ هِمْ وَيَأْبَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ, وَلَوْكَرِهُ ٱلْكَنفِرُونَ ۞ هُوَالَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُ, بِالْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ مَكَى ٱلدِّينِ كُلِهِ وَلَوْكَرَهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ۞ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَىطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَيَّرُهُم بِعَذَابٍ أَلِيهِ ۞ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّ مَ فَتُكُوَّىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَرّْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَلُوقُواْ مَاكُنتُمُ تَكْنِزُونَ ۞ إِنَّ عِـدَّةَ ٱلشُّهُورِعِندَاللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَشَهْ رَّا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوُتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَ ٓ ٱرْبَعَتُ حُرُمٌّ ذَلِك ٱلدِّينُ ٱلْقِيَّةُ مُّ فَلَاتَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمُّ وَقَائِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةُ كَمَا يُقَائِلُونَكُمُّ كَأَفَّةُ وَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلنَّبِيَّ ءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكِيْضُلُ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ،عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ،عَامًا لِيُوَاطِعُواعِدَّةً مَاحَرَّمَالَلَهُ فَيُحِلُّواْ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ ذُيِّنِ لَهُمْ سُوَّهُ أَعْمَلِهِمُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ ۞ يَسَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُرُ إِذَاقِيلَ لَكُرُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُ مِ إِلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ امِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتَكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ إِلَّا لَيَعِدُوا لِيُعَذِّبُ كُمْ عَذَابًا أَلِهِ مَا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا خَرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْفَارِ إِذْ يَـقُولُ لِصَيْحِهِ وِ لَاتَحْـزَنْ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَا ۚ فَأَنـزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ، عَلَيْهِ وَأَيْتَكَذُهُ. بِجُنُودٍ لَمْ تَدَوُّهُمَا وَجَعَكَ كَلِكَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفَائَ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْمُلْكِأُ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ هُ ٱنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَ الْاوَجَهِ دُواْ بِأَمْوَ لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنكُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ ﴿ لَوَكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَو اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ 🍪 عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ لَايَسْتَغَذِنْكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَدِهِ دُواْبِأَمُوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ الِٱلْمُنَّقِينَ ۞ إِنَّمَايَسْتَتْذِنْكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتْ قُلُوبُهُ مُ فَهُمَّ فِى رَيْبِهِ مْ يَثَرُدُّدُونَ ۞ ♦ وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللهُ ٱلْمِعَاتَهُمْ فَتَبَطَهُمْ وَقِيلَ أَقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَلَعِدِينَ ۞ لَوْخَرَجُواْفِيكُمْ مَّازَادُوكُمْ إِلَّاخَبَ الْا وَلاَ وَضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبَغُونَ كُمُ ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُرْ سَمَّنعُونَ لَمُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْظَالِمِينَ لَقَدِ ٱبْتَعَوْا ٱلْفِتْ نَةَ مِن قَبْلُ وَقَكَلَبُوا لَكَ ٱلْأُمُورَحَتَّى جَآءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْهُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ١ هُونَ لِمُ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ ٱتَّذَن لِي وَلَانَفْتِنِّيَّ أَلَافِى ٱلْفِتْـنَةِ سَقَطُواْ وَإِنْ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ ۖ إِلْكَفِرِينَ ۞ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمَّ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يُتَقُولُواْ قَدْ أَخَذْنَآ أَمْرَنَامِن قَبْ لُ وَيَحْتَوَلُّواْ وَهُمْ فَرِحُونَ ۞ قُل لَّن يُصِيبَ نَآلٍ لَّامَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَاهُوكَ نَاهُوكَ لَنَا أُوعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ قُلْ هَلْ تَرَيَّصُونَ بِنَآ إِلَّآ إِحْدَى الْحُسْنَيَ يُزُّونَكُنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِنْ دِهِ ۗ أَوْيِأَيْدِينَ أَفْتَرَبَّصُوْلَ إِنَّامَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ۞ قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْكَرْهًا لَن يُنَقَبَّلُ مِنكُمُ إِنَّكُمْ كُنتُدْقُومًا فَسِقِينَ ۞ وَمَامَنَعَهُمْ آن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَنتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفُرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَلَوْةَ إِلَّا وَهُمْ كَسُلَا وَهُمْ كَدْرِهُونَ ﴾ فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوَلُهُمْ وَلاَ أَوْلَلْدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ۖ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُوْ وَلَكِكَنَّهُمْ قَوْمٌ يُفَرَقُونَ ۞ لَوْ يَجِـدُونَ مَلْجَـًّا أَوْمَغَـٰزَتٍ أَوْمُدَّخَلًا لَّوَلُّوْاْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ۞ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعُطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يُعْطَوَا مِنْهَ آإِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ۞ وَلَوْ أَنَّهُ مْ رَضُواْ مَآءَاتَنَهُ مُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُوْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضْالِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ وَغِبُونَ ۞ ۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ اللَّهُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْمَحِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُوَلَّفَةِ فَلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِقَابِ وَٱلْغَدِرِمِينَ وَفِ سَيِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلُّ فَرِيضَةً مِّن ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ۞ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَأَذُنَّ قُلْ أَذْنُ حَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُو وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَاجُ اللَّهِ

٤

(۲/ج) بيان ضلال أهل الكتاب (۲/ج) (٥-٥٠ إظهار المنافقين شماتتهم بالمؤمنين (٣) (٣/ج) معاملة الأحبار والرهبان للناس وتهديد مانعي الزكاة (٣/ت) (٣٥-٥٥ لاثواب للمنافقين على إنفاقهم (٣/٣٦) المحالية الأشهر الحُرُم وتلاعب المشركين بها (١/ت) (١/ت) (١٠-٥٠ حلف المنافقين الإيمان الكاذبة وطعنهم بالنبي (٣٠ المحالة) المحالة المنافقين الإيمان الكاذبة وطعنهم بالنبي (١/٣) (١/٢) المحالة المنافقين الإيمان الكاذبة وطعنهم بالنبي (١/١٠) (١/٢) المحالة المنافقين الإيمان الكاذبة وطعنهم بالنبي (١/١٠) (١/١٠) المحالة المنافقين الإيمان الكاذبة وطعنهم بالنبي (١/١٠) (١/١٠) المحالة المنافقين الإيمان الكاذبة وطعنهم بالنبي (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (١/١٠) (

الحث على الجهاد والتحدير من تركه ومعجزة الغار (٢/ث) 10-10 مصارف الزكاة (٢/ث) (٢/ث) (٢/ث) (١٠٠٠)

ا تخلف المنافقين عن غزوة تبوك وكشف كذبهم وفضح نواياهم (١/٥)

التفسير الوضوعي

يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَحَقُ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۞ أَلَمْ يَعْلَمُوٓا أَنَّهُۥمَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَأَنَّ لَهُ,نَارَجَهَنَّدَخَلِدًافِيهَأْذَلِكَ ٱلْمِخِرِيُ ٱلْعَظِيمُ ۞ يَحْذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَنَتُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ ٱنْبَيْتُهُم بِمَافِي قُلُوبِهمْ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓأ إِنَ ٱللَّهَ مُخْدِجٌ مَّا تَحْ ذَرُونَ ۞ وَكَبِن سَأَلْتَهُ مُلِيَقُولُ ﴾ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِاللَّهِ وَءَايَنِهِ ء وَرَسُولِهِ ء كُذُنُّ مُ تَسْتَهْ زَءُونَ @ لَاتَمْنَذِرُواْقَدَّكَفَرُتُمْ بَعَدَإِيمَنِكُو إِن نَمَّفُ عَن طَلَ إِفَةٍ مِنكُمْ نُعَلَدِّبُ طَآبِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ۞ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ مِينَابَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنْكِرُويَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمُّ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيهُمُّ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَأْهِيَ حَسَّبُهُمَّ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمٌ ۞ كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓ الْشَكَمِنكُمْ قُوَّا كُثَرَ أَمَوَ لَا وَأَوْلَىٰ دَا فَاسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُرُ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي حَسَاضُوٓ أَوْلَتِهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِالدُّنْيَاوَا لْآخِرَةٍ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ ٱلْوَيَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِمَ وَأَصْحَبِ مَدْينَ وَٱلْمُؤْتَفِكَ تَ ٱلنَّهُمُ رُسُلُهُم مِا لَبَيِّنَتُ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَنكِنَ كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَعَثْهُمْ أَوْلِيآا يُبَعْضُ يَأْمُرُونَ عِإِلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُوْقُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أَوْلَيَهِكَ سَيَرْحَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيثُ حَكِيمُ شَوَعَدَاللَّهُ ٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَكُرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِ جَنَّتِ عَدْنٍ وَرِضْوَنُ مِّنَ ٱللَّهِ أَكُثُ مُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۗ يَتَأَيُّهَا ٱلنِّييُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَوَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُّ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدُقَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْبِعَدَ إِسْلَىٰهِمْ وَهَمُّواْبِمَالَمْ يَنَالُواْ وَمَانَقَهُوَا إِلَّا أَنْ أَغْنَىٰهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ،مِن فَضْلِهِ ۚ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُمَّ وَإِن يَسَوَلُواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ وَمَا لَمُتَمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرِ ۞ ۞ وَمِنْهُم مَّنْ عَنهَدَاللَّهَ لَبِيتْ ءَاتَننَا مِن فَضْلِهِ ۽ لَنصَّدَقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ 🔞 فَلَمَّآءَاتَنهُ مِينِ فَضَلِهِ ـ بَخِلُواْ بِهِ ـ وَتَولُّواْ وَّهُم مُعْرِضُونَ 🌣 فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْ مِيلُقُونَهُ ، بِمَٱلْخُلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ٥ أَلَرُيعَ لَمُوَاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُ مَ وَنَجُوبُهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَىمُ ٱلْغُيُوبِ ۞ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُوَّمِنِينَ فِ ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لايَعِدُونَ إِلَّاجُهْدَهُرْفَيَسَّخُرُونَ مِنْهُمُّ سَخِرَاللَّهُ مِنْهُمُّ وَلَمُمُّ عَذَابُ ٱلمِيمُ ٱسْتَغْفِرْ لَمُمُّ أَوْلَاتَسْتَغْفِرْ لَكُمُّ إِن تَسْتَغْفِرْ لَكُمُّ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللهُ لَكُمُّ ذَاكِ بِأَنَّهُمْ كَعْفُرُواْبِ اللّهِ وَرَسُو إِيَّهُ وَٱللّهُ لاَ يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ٥٠ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقَّعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓ أَنْ يُجَلِهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْشِهِمْ فِسَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانَنْفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلْ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّحَرًا لَوْكَانُواْيَفْقَهُونَ ۞ فَلْيَضْحَكُواْقَلِيلًا وَلْيَبَكُواْكِثِيرًاجَزَآءُ بِمَا كَانُواْيَكْسِبُونَ ۞ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِنْهُمْ فَاسْتَغْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَن تَخْرُجُواْمَعِيَ أَبْدَا وَلَن نُقَائِلُواْمَعِيَ عَدُوًّا ۚ إِنَّكُمْ رَضِيتُ مِ بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْخَلِفِينَ ۞ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٓ أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبْدَا وَلَا نَقُمُ عَلَى قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦوَمَاتُواْ وَهُمْ فَنسِقُونَ ۞ وَلَاتُعُجِبْكَ أَمْوَ لَهُمْ وَأَوْلَندُهُمَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ۞ وَإِذَآ أَنزِلَتَ سُورَةُ أَنْ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَجَنِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ اسْتَعْذَنَكَ أُوْلُواْ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَنعِدِينَ ۞ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّهُ لاَيَفْقَهُونَ ۞ لَكِين ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ .جَنهَدُوا بِأَمْوَ لِحِيرَ وَٱنفُسِهِمَّ وَأُولَكَيِكَ لَمُثُمُ الْخَيْرَتُ وَأُولَكِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ أَعَدَّاللّهُ لَمُتُمّ جَنَّنتٍ بَحَرِي مِن تَعْتِمَا ٱلْأَنْهَ نُرخَلِدِينَ فِيماً ذَلِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ۞ وَجَاءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِيعُرُ ۞ لَيْسَ عَلَى ٱلضَّعَفَ آءِ وَلَاعَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦ مَاعَلَىٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَكِيبِ لِأَوَاللَّهُ عَـُفُورٌ تَحِيثٌ وَلاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا آجِمُ لَكُمْ عَلَيْهِ تَوْلُواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنَّا ٱلَّايِحِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ۞ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْنَتْ فِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيآ وْرَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْخُوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ \$

[77-17] أحوال المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ( ١٠/١)

<u>٧٠-٦٧</u> أوصاف المنافقين وتوعدهم بالعذاب ٧٢-٧١ أوصاف المؤمنين وجزاؤهم الأخروي

(1/r) 🗚 - 🗚 موقف الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من الجهاد (۲/ت)

٨٠-٧٥ بيان حال المنافقين وعدم المغضرة لهم [٨٠-٨١] فرح المنافقين في التخلف عن الجهاد وجزاؤهم

97-90 أصحاب الأعدار والمتخلفون عن الجهاد بغير عدر

(۲/ث)

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَارَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلُ لَا تَعْتَـذِرُواْ لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ مُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَسْلِمِ ٱلْغَـيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ فَيُنَبِّ ثُكُم بِمَاكُنتُرْتَعْمَلُونَ ۞ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبَ تُدَّ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمَّ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إَنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأُونِهُ مُرجَهَنَّمُ جَـزَاءُ إِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ۞ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَيْفَ اقَا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَوَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَايْنِفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُوالدَّوَآبِرُ عَلَيْهِ مِّردَاً السَّوَةِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيثُ ۖ ۞ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِثُ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبَنتٍ عِندَاللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ أَلَآ إِنَّهَا قُرَبَةٌ لَهُمَّ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِ رَحْمَتِهِ ۖ إِنَّاللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَٱلسَّبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ وَأَعْدَ كَلَمْ جَنَّتِ تَجْسِي تَحْتَهَا ٱلْأَنَهُ نُرُخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّرِكَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَاتَعْلَمُهُمَّ ۗ نَحَنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُُّونَ إِلَىٰعَذَابٍ عَظِيمٍ ۞ وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِمِ خَلَطُواْ عَمَلَاصَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّعًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ۞ خُذْمِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَثُرَاكِبِم جِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌ لَكُمْ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيعُ ۞ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَوَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلُكُمُ وَرَسُولُهُ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّتُكُمُ بِمَاكْنَتُمْ تَعْمَلُونَ 🥹 وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَرِيمُ ۖ 🍪 وَٱلَّذِينِ ٱتَّخَـٰذُواْمَسْجِدًاضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِبِهَا ٰبَيْنِ ٱلْمُؤْمِنِينِ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ.مِن قَبْلُ وَلِيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدُنَآ إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَنِدِبُوبَ 🕲 لَانَقُدُ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِذُ أُسِيِّسَ عَلَى ٱلتَّقُويٰ مِنْ أُوَّلِ يَوْمِ أَحَقُ أَن تَسْقُومَ فِيدِ فِيهِ بِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَ رُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِ رِينَ ۞ أَفَ مَنْ أَسَسَ بُنْكِنَهُ، عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانِ خَيْرُ أَمْ مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَكَنَهُ, عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَادٍ فَأَنَّهَارَ بِهِــ فِي نَارِجَهَنَّمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّابِلِمِينَ ۞ لَا يَزَالُ بُنْيَنَهُمُ ٱلَّذِى بَنَوْارِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمٌّ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱنفُسَهُمْ وَأَمُولُكُمْ بِأَنْ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَاغِلُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ فَيَقَـ نُلُونَ وَيُقَـ نَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِ التَّوْرَكَةِ وَٱلْإِنْجِيلِ وَٱلْقُرْءَانَّ وَمَنَ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهُ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِدِّ وَذَلِكَ هُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ ٱلتَّيِّبُونِ ٱلْعَكِيدُونَ ٱلْمُنْكِيحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلشَّحِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلتَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَٱلْحَيْفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ ۗ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَ أَنُوٓ أَوْلِي قُرُوكَ مِن بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ۞ وَمَاكَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ ٓ إِيَّاهُ فَلَمَّا لَبَيَّنَ لَهُۥَأَنَّهُۥعَدُوُّ لِلَّهِ تَبَرَّأُمِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَوَّهُ كَلِيمٌ ۞ وَمَاكَاكَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ.مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِي وَيُمِيثُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَ وَلَانصِيرٍ ۞ لَقَدَتًا بَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّهِ وَٱلْمُهَا جِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَيَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمَّ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوثُ تَحِيمٌ ١ وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّواْ أَن لَّامَلْجَ أَمِن ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُعَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيتُوبُوَّا إِنَّاللَّهَ هُوَالنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَتَّقُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّلَدِقِينَ ۞ مَاكَانَلِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُ مُ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَلا يَرْغَبُواْ بِأَنْفُسِمْ عَن نَقْسِ فِي ذَالِكَ بِأَنَّهُ مَ لَا يُصِيبُهُمُ وَظَمَّا وَلاَنصَبُ وَلاَ عَخْمَصَ أَيْ فِي سَجِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْصُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحُ إِن ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَأُ لَمُحْسِنِينَ ۞ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَاكَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّاكْتِبَ لَمُتَمْ لِيَجْزِيَهُ مُٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ 🐠 🗢 وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَسْفِرُوا كَافَةٌ فَلَوَلَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَسْفَقَهُوا فِي ٱلدِّينِ وَلِيُسْذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْذَرُونَ ٥

( ٢/١] التحارة الرابحة وصفات أهلها 117-11] النهي عن الاستغفار للمشركين وأسباب استغفار إبراهيم لأبيه ( ١/٥ 110-11] توبة الله تعالى على أهل تبوك وعلى الثلاثة المخلفين ( ١/٥

ا أصحاب الأعدار والمتخلفون عن الجهاد بغير عدر من الأعراب منافقون ومؤمنون أصناف الناس في المدينة وما حولها

التفسير الموضوعي النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ ﴿ لَا مُنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَا عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَل

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَلْنِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِن الْكُفَارِولَيْجِدُوافِيكُمْ غِلْظَةٌ وَاعْلَمُواْ اَنَّا اللَّهِ مَعَ الْمُنَّقِينَ ﴿ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ فَهِمْ وَخَلُمْ اللَّهِ اللَّهُ مَعَ الْمُنَّوِينَ وَالْمُعُمْ وَرَحُلُمْ اللَّهُ فَلَوْدِهِ مَرَضُ فَزَادَ مُهُمْ رِجْسًا اللَّهِ فَاللَّهِ عِلَى اللَّهُ فَلُودِهِ مَرَضُ فَزَادَ مُهُمْ رِجْسًا اللَّهِ فَاللَّهِ عِلَى اللَّهُ فَالْوَيْهِ وَمَا تُواْ وَهُمْ كَنِورُونَ ﴿ وَلَا هُمْ مَنْ اللَّهُ وَلَا عَلَيْ مَا اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اللَّهُ فَالْوَيَهُمْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَالْوَيْمُ وَلَا اللَّهُ فَالْويَ وَلَا هُمْ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ فَالْوَيْمُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ فَالْوَيْمُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ فَالْوَيْمُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْ مَا وَلَا مَا اللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

سِيْخُونَةُ يُونِينَ عَنَى اللَّهُ الل أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلِ مِّنْهُمْ أَنْ أَنَذِرِٱلنَّاسَ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَرَيِّهِمُّ قَالَ ٱلْكَفُووْنَ إِنَّ هَٰذَالْسَحِرُّ مُّبِينُ ۞ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ ٱيَّامِرِثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُٱ لْأَمْرَ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّامِنْ بَعْدِ إِذْ يَقْءِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ۞ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۗ وَعُدَاللَّهِ حَقًا ۚ إِنَّهُ, بَبْدَ وُا ٱلْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَبِيدٍ وَعَذَابٌ أَلِيدُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞ هُوَالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيآءَ وَٱلْقَمَرَثُورًا وَقَدَّرَهُ. مَنَازِلَ لِنَعْ لَمُواْ عَدَدَٱلبِيّدِينَ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ فِي ٱخْئِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَنتِ لِقَوْمٍ يَسَّقُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْءَا يَكِينَا عَلِفِلُونَ ۞ أَوْلَتِهِكَ مَأُونَهُمُ ٱلنَّارُبِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِ مَّ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمُّ تَجْرِي مِن تَعْيِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ دَعَوَىٰهُمْ فِيهَاسُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَاسَكُمٌّ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ۞ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضَى إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمُّ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ وَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَنَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِۦٓأَوْقَاعِدًا أَوْقَآبِمَا فَلَمَّاكَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ ، مَرَّكَأَن لَّمَ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسَنَّهُ . كَذَلِك زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۖ ۞ وَلَقَدَأَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمُ لَمَّاظَلَمُواْ وَجَلَةَ تُهُمَّ رُسُلُهُم بِٱلْبِينَتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ جَزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْهِ فَ فِٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ لِنَظُر كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ وَمُلْكُمْ خَلَيْهِ فَ وَالْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ لِنَظُر كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ وَإِذَا تُتَالَى عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِّنَتْ فِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱنْتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِهَنذَآ أَوْبَدِلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَبَدِلُهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِيٍّ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ۞ قُل لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْثُهُ مَلَيَكُمْ وَلَآ أَذُرَى كُمْ بِلِّهِ فَقَدُ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِيَّةً أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ فَمَنَ أَظُلَمُ مِمَن أَفْلَرُ مِمَن أَفْرَك عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّ بِعَايَنتِهُ إِنَّهُ. لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَكِلَّ يَنفُهُمْ وَكِلَّ يَنفُولُونَ هَنُؤُلَّاءِ شُفَعَلَوُنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ ٱتُنَبِيُّونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِٱلْأَرْضِ سُبّحننهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٥ وَمَاكَانَ ٱلنّاسُ إِلّآ أُمَّةً وَحِدَةً فَأَخْتَ كَفُوأً وَلَوْ لَاكَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبّكَ لَقُضَى بَيْنَهُ مْ فِيمَافِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ وَيَقُولُونَ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن دَّيِةٍ فَقُلَ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓ اْإِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنخَظِرِينَ وَإِذَآ أَذَقَنَاٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنَابَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُ مِمَّكُرُّ فِيٓ ءَايَاتِنَأْقُلِٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًّا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَاتَمْكُرُونَ ۖ ﴿ هُوَٱلَّذِى يُسَيِّرُكُو فِٱلَّذِى أَلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِحَتَى إِذَاكُنتُدُو الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَاءَ تُهَارِيحُ عَاصِفُ وَجَاءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِنْ دَعُواْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَبَحَيْتَنَامِنْ هَلَامِ لَكُونَكِ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ۞ فَلَمَّا أَنجَلَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم مَّنَاعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا أَثُمَّ إِلَيْنَامَرْجِعُكُمُ فَنُنَيِّكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّمَامَثُلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمْ إِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْلَطُ بِهِ، نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّايًا كُلُّٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَنُهُ حَتَى إِذَآ لَخَدَتِٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَـنَتَ وَظَرَبِ أَهْلُهَآ أَنَهُمْ قَندِرُونِ عَلَيْهَاۤ ٱتَنهَآ أَمَّرُنَا لَيَلاَ أَوْنَهَا رَا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَالِك نُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَرُونَ ۞ وَاللَّهُ يَدْعُوۤ اللَّهُ لَذَيْ السَّلَايِ وَيَهْدِي مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمٍ

ب) ۱۱<u>-۱۲ سنة الله تمالي في إهلاك الا الم</u> ۱۱<u>-۱۷ مطالب المشركين والرد عليه</u> ۱۱ <u>۲۰-۱۸</u> من جهالات المشركين والرد

٢] عاده الناس عند نرول الشدائد ومر \_ مثل الحياة الدنيا في سرعة زوالها ٢] الترغيب في الجنة والتنفير من انذ ( 1/1 ) ( 1/1 ) ( 1/r

صفات رسول الله ورحمته بأمته وسفات رسول الله ومن النبي و الفية إنزال الوحي وموقف المشركين منه ومن النبي و من دلائل عظمة الله وتوحيده وقدرته على البعث الكافرة من المعرف المعرف الكافرة من المعرف المعر

۱۹۳-۱۲۷ فخ ۱۹۳-۱۲۷ مو ۱۲۹-۱۲۸ صد رة ۱-۲ قخ س ۲-۳ مر

التفسير الموضوعي

﴾ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسَنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۚ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَاذِلَّةٌ أَوْلَئِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَةَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَاوَتَرْهَقُهُمْ ذِلَةً مَّالَمُهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِيرٌ كَأَنَمَا أَغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعَامِنَ ٱلْيَّلِمُظْلِمًا أَوْلَيَكِ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًاثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُدُوشُرَكَا وَكُوْ فَزَيَلْنَا بَيْنَهُمُ ۖ وَقَالَ شُرَكَا وَثُهُم مَّا كُنْنُمُ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ۞ فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَ نَوْكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَعَنَفِلِينَ ۞ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّنَفْسِمَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوَ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّعَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّنِ يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِئرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمُنْ يُدَبِّرُٱلْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا لَنَقُونَ ۖ فَذَالِكُوْ ٱللَّهُ رُبُّكُوْ ٱلْمُقَّ فَمَاذَابِعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالُّ فَأَنَّى تُصْرَفُون ۖ ۞ كَذَالِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواۤ أَنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ ۞ قُلْهَلْ مِن شُرَكَآبٍكُرْمَّن يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥقُلِ ٱللَّهُ يَسْبَدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥفَأَنَّ تُوْفَكُونَ۞ قُلْهَلْ مِن شُرَكَآبٍكُرُمَّن يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ٱفَمَن يَهْدِىٓ إِلَىٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبَعَ أَمَّنَلَا يَهِدِّىٓ إِلَّا أَن يُهْدَى ۖ فَمَا لَكُوْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۞ وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمْ الْإِلْظَنَّا إِنَّ ٱلظَّةَ وَمَا يَنْبِعُ أَكْثُرُهُمْ وَإِلَّا ظَنَّا لَا يُعْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَمَا كَانَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَذَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَيْثُهُ قُلُ هَا أَتُوا بِسُورَةٍ مِتْيلِهِ وَادْعُواْ مَنِ اَسْتَطَعْتُ مِين دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُح صَلِيقِينَ 🎃 بَلْكَذَّبُواْ بِمَالَمَ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَلَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِ هِمٌّ فَٱنظُرْكَيْفَ كَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَايُؤْمِث بِلْحِءَوَرَثُكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمٌ ۖ أَنتُد بَرَيْعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِىٓ ءُثُمِّ مَّاتَعُ مَلُونَ ۞ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَانَت تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوَ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَمِنْهُم مَّن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنَتَ تَهْدِعِ الْمُمْنَ وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ 🕲 إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْئًا وَلَئِكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 🎱 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَمْ يَلْبَشُوٓ إِلَّاسَاعَةُ مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ قَدْ خَسِرَٱلَّذِينَ كَذَبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْ تَدِينَ ۖ وَإِمَّا لَرِينَكَ بَعْضُ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوَنَنُوقَيْنَك فَإِلَيْنَامَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُّعَكَى مَايَقْعَلُوبَ 🛈 وَلِكُلِّ أَمَّةٍ رَسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قَضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَايُظْلَمُونَ 🏟 وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَاٱلْوَعْدُ إِنكُنتُدْ صَلِدِقِينَ ۞ قُللًآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلاَنَفْعًا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلايسَتَغْ خِرُونَ سَاعَةٌ وَلايسَتَقْدِمُونَ ۞ قُلُ أَرَءَ يَتُمُ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُهُ بَينَتًا أَوْ نَهَ ازًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَءَا مَنهُم بِدِيَّةَ مَآلُكُمْ عِذَابُهُ بَينَتًا أَوْ نَهَا زَا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُونَ ۞ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلِّدِ هَلْ تُجُزُّونَ إِلَّا بِمَا كُنْهُمُ تَكْسِبُونَ ۞ ♦ وَيَسْتَنْكُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِيَّ إِنَّهُ, لَحَقُّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ۞ وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَافِي ٱلْأَرْضِ لَاَفْتَدَتْ بِهِ ۗ ءَوَاُسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاٱلْعَذَابَّ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَايُظْلَمُونَ ۞ أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ ٱلآإِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ هُو يُغِي وَيُعِيثُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَآءَ تَكُمْ مَّوْعِظُةٌ مِّن زَيِّكُمْ وَشِفَآءً لِمَافِي ٱلصُّدُورِ وَهُدُى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ 🍘 قُلْ بِفَضَيلِ ٱللّهِ وَبرَحْمَتِهِ فَيِذَلِكَ فَلْيَفْ رَحُواْ هُوَ خَيْرُوِّيمَا يَجْمَعُونَ 🕲 قُلْ أَرَءَ يُشُم مَّا أَسْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن يِّرْقٍ فَجَعَلْتُم يِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْءَاللَّهُ أَذِبَ لَكُمَّ أَمْعَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ هُو وَمَاظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَالِمُ أَنْ اللَّهُ أَلْحَاذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةُ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضْ لِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَئِكِنَّا أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ۞ وَمَاتَكُونُ فِي شَأْدِ وَمَانَتْلُواْمِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَاتَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُوْ شُهُودًاإِذْ تُفِيضُونَ فِيدُومَايَعْ زُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلَآ أَكْبَرَ لِلَّا فِي كِنَب ثَبِينِ ۞ ٱلآإِتَ أَوْلِيآءَ ٱللَّهِ لَاخَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَصْرَنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ۞ لَهُمُٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةَ كَانَبْدِيلَ لِكَامِنْتِاللَّهُ وَالْكَهُوَالْلَعَظِيمُ ۞ وَلَا يَعْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّ الْمِـزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا هُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ أَلَآ إِنَّ لِلّهِ مَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِ ٱلْأَرْضِ ۚ وَمَا يَتَبِعُ ٱلَّذِينَ يَـنْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءً إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْحَنُواْفِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًا إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ قَالُوا ٱتَّخَاذَ ٱللَّهُ وَلَدُاًّ سُبْحَننَةً، هُوَالْغَنِيُّ لَهُ، مَافِ السَّمَعَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطَكِنٍ بَهِنذَأَ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ ۞ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَىٱللَّهِٱلْكَذِبَ لَايُقْلِحُونَ ۞ مَتَنَعُ فِٱلدُّنْكَاثُمَّ إِلَيْنَامَهْجِعُهُمْ ثُمَّ نَذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَٱلشَّدِيدَبِمَاكَانُواْيكَفُرُونَ ۞

( ١/ب ) ( ١/٣ ) مقاصد القرآن الكريم وافتراء المُسركين ( ١/ب ) ( ١/٣ ) ( ١/٠ ) الترغيب في الجنة والتنفير من النار ( ١/٠ ) ( ١/١ ) ( ١/١ ) المرغيب في الجنة والتنفير من النار ( ١/١ ) ( ١/١ ) الحاطة علم الله تعالى بكل شيء ( ١/١ ) ( ١/٣-١٦ ) البات التوحيد والبعث وابطال الشرك ( ١/١ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠ ) ( ١/٠

تكذيب المشركين القرآن وتحديهم بأن يأتوا بسورة مثله ( ٧/ح ) المناقشة المشركين القرآن وتهديدهم بالعذاب ( ١/١ ) المزة لله ونقاش المشركين وتهديدهم بالعذاب ( ١/١ ) المزة لله ونقاش المشركين وتهديدهم بالعذاب ( ١/١ )

المُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّا اللّ

 وَٱتَلْعَلَيْهِمْ نَباأَنُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِنقَوْمِ إِن كَانَكُبُرُ عَلَيْكُم مَّقَامِى وَتَذْكِيرِى بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَعَـلَى ٱللَّهِ قَوَكَ لَتُهُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرِكاً ءَكُمْ ثُمَّلًا يَكُنُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُرْغُمَّةُ ثُمَّ ٱقْضُوٓا إِلَى وَلَا ثُنظِرُونِ ۞ فَإِن تَوَلَّتْ تُمْ فَمَاسَ ٱلْتُكُرُمِنَ أَجْرًانِ ٱجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنَ ٱكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَيَّنَهُ وَمَن مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَيْمِفَ وَأَغْرَقَنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَنِنَا ۖ فَأَنظُرُ كَيْفَكَانَ عَيقِبَةُٱللَّذُينِ ۖ ثُمَّ بَعَثْنَامِنُ بَعْدِهِ وَرُسُلًا إِلَى قَوْمِ هِمْ فَكَأَهُوهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُمْتَدِينَ ۞ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِايْهِۦبِعَايِنِنَا فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ 🥸 فَلَمَّاجَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوَاْ إِنَّ هَلَاَ لَسِحْرُ ثَبِينٌ ۖ ۞ قَالَ مُوسَىٓ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمُّ ٱسِحْرُّهَ لِلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُونَ ۞ قَالُوٓ أَجِتْتَنَالِتَلْفِنَنَا عَمَّاوَجَدْ نَاعَلَيْهِ ءَابِآءَ نَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَانَحَنُ لَكُمَا بِمُوْمِنِينَ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْنُونِي بِكُلِّ سَنِحِرِ عَلِيمِ ۞ فَلَمَّاجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ ٱلْقُواْ مَآأَنتُم مُّلْقُونَ ۞ فَلَمَّآ ٱلْقُواْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِثْتُم بِهِ ٱلسِّحْرِ إِلَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ وَإِنَّاللَّهَ لَايُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ فَمَآءَامَنَ لِمُوسَىٰۤ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفِ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلِإيْهِمُ أَن يَفْنِنَهُمْ وَ إِنَّ فِرْعَوْبَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمٍ إِن كُنْنُمْ وَاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓ أَإِن كُنْهُم مُسْلِمِينَ ۞ فَقَالُواْعَلَىٰ للَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا يَجْعَلْنَا فِتْنَةُ لِلْقَوْمِ الظّللِمِينَ ۞ وَنَجِنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ ۞ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمُ ابِمِصْرَبُيُوتًا وَأَجْعَلُواْ بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةُ وَيَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ 🍪 وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَءَ اتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ. زِينَةً وَأَمْوَلَا فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيضِلُواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَكَىٓ أَمْوَلِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَى يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ 🕲 قَالَ قَدْ أُجِيبَت ذَعْوَتُكُمَا فَأَسْتَقِيمَا وَلَا نَتَبِعَانِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ۞ وَجَوَزْنَابِبَنِيٓ إِسْرَهِ مِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، بَغْيُاوَعَدُوَّآحَتَّى إِذَآآدُرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِيٓءَ امَنتَ بِهِ بَنُوْ إِاسْرَهِ بِلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسَلِمِينَ ۞ ءَآلْڪَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْـ لُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ فَٱلْيُوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَءَايَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْءَايَخْينَ الْغَنفِلُونَ ۞ وَلَقَدْ بَوَٓ أَنَا بَنِيٓ إِسْرَهِ يلَ مُبَوَّأً صِدْقِ وَرَزَقْنَهُم مِّنَٱلطَّيِبَنتِ فَمَاٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ 🏟 فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّٱلْزَلْنَآإِلِيَك فَسْتَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَابِ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ۞ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَوْجَاءَ ثَهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ۞ فَلُوَلَا كَانَتَ قَرَيَةُ ءَامَنَتُ فَنَفَعَهَآ إِيمَنُهُآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَـمَّآءَامَنُواْ كَشَفْنَاعَنَّهُمْ عَذَابَٱلْخِرْي فِٱلْحَيَوْةِٱلدُّنْيَاوَمَتَعَنَّهُمْ إِلَى حِينِ 🥸 وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ لَاَمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًاْ أَفَأَتَ تُكُرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِن إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ 🥨 قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَنوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي ٱلْآيَتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ۞ فَهَلْ يَنظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْامِن قَبْلِهِ مَّ قُلْ فَٱنغَظِرُوٓ إِنِّي مَعَكُم مِّنِ ٱلْمُنتَظِينِ ۖ فَكُنتَجٌ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْسَنَا أَنْجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ هُ قُلْ يَثَايُّهُا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِّ مِن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَنِكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّلَكُمْ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَّ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرِ فَلارَآذَ لِفَضْلِةِ ء يُصِيبُ بِهِ ء مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةٍ ء وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ 🔞 قُلْ يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَ كُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِكُمُ فَمَنِ ٱهْ تَدَىٰ فَإِنَّمَايَهْ تَدِى لِنَفْسِةٍ ء وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلِ هُوَاتَيْعُ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَأَصْبِرْحَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَخَيْرُ ٱلْخَكِمِينَ 

لِس خِاللَّهِ النَّهَ النَّالَهِ النَّالِكِ الْمَرْكِنَ أُعْمَتَ النَهُ مُ فَصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيرٍ خَبِيرٍ ۞ أَلَا تَعْبُدُوۤ الْإِلَّا اللَّهَ أَنِى لَكُمْ مِّنْ عَلَى لَهُ وَكُوْ الْعَالَمُ مُ فَصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيرٍ خَبِيرٍ ۞ أَلَا تَعْبُدُوۤ الْإِلَا اللَّهَ أَنِي لَكُمْ مِّنْ عَاحَسَنَا إِلَى اَجَلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضْلَةٌ . وَإِن تَولُّوْا فَإِنِّ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مَنْ عَاحَسَنَا إِلَى اَجَلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلُّ ذِى فَضْلِ فَضْلَةٌ . وَإِن تَولُّوْا فَإِنِّ آخَافُ عَلَيْكُمْ مَنْ عَلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُو اللَّهُ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُو لِيَسْتَخْفُوا مِنْ أُلَاحِينَ يَسْتَغْشُونَ شِيَا بَهُمْ مَا يُسِرُّونَ وَيَا اللَّهُ اللَّهُ مُولِدُ ۞ عَلَيْكُمْ مَا يَعْفِرُونَ إِنَّهُ مَ يَتْنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتَخْفُوا مِنْ أُلَاحِينَ يَسْتَغْشُونَ شِيَا بَهُمْ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ مَ يَتْنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتَخْفُوا مِنْ أَلَاحِينَ يَسْتَغْشُونَ شِيَا بَهُمْ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَكُولُ مَنْ مُ اللَّهُ مَا مُعْمَلِ مَا لَكُولُ مَنْ اللَّهُ مَا يُعْرَفِقُونَ إِلَى اللَّهُ مَا مُولِدُونَ إِلَيْ اللَّهُ مَا يَعْرَفُونَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا يُعْرِفُونَ إِلَيْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا يُعْرِفُونَ إِلَيْ اللَّهُ مَا يُعْرِفُونَ إِلَا مُعْلِي مُنْ اللَّهُ مَا يُعْرِفُونَ إِلَّهُ عَلَيْ مُ اللَّهُ مَا يُعْرِفُونَ إِلَا مُعْلَعُهُ مَا يُعْرِفُونَ اللَّهُ مَا يُعْرِفُونَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ مُولِي اللَّهُ الْعَلَقُ الْعَلَى مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُولِي عُلْمُ اللَّهُ مُنْ الْعُلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُنْ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْعُلِمُ اللَّهُ مُنْ أَلَالِكُونَا الْعُولُ الْ

الأمر بالنظر والتفكير طلباً للحق ، والتهديد للكافرين

V£-V قصة نوح عليه السلام مع قومه <u>٩٣-۷</u> من أخبار موسى عليه السلام مع فرعون وقومه هذا المسلام مع فرعون وقومه هذا المسلام مع فرعون وغراق فرعون وجنوده وإنجاء موسى ومن معه

وإعراق فرعون وجنوده وإنجاء . عَدرير صدق القرآن الكريم [٩٧-٩٤]

( ٧/ب ) رکين منه ( ٧/ب )

الإسلام دين الحق ووجوب الالتزام به الرين الحق ووجوب الالتزام به القرآن وإحكامه وهديه وموقف المشركين منه الفرآن وإحكامه وهديه وموقف المشركين منه

العبادة لله تعالى وحده ونبذ الشرك الشرك

( ۱/ب) ومه وإيمانهم ( ۱/۵)

١٠٠٠٩ قصة يونس عليه السلام مع قومه وإيمانه

التفسير الموضوعي

 وَمَامِن دَابَتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِ كِتَنبٍ ثُبِينِ ۞ وَهُو ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوّاْ إِنْ هَنَذَآ إِلَّاسِحُرُّمُنِينٌ ۞ وَلَهِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةِ مَعْدُودَةٍ لَّيَقُولُبَ مَا يَحْبِسُهُ ۖ وَٱلْاَيْوَمَ يَأْنِيهِ مَلَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّاكَانُواْبِدِيسَتَهْزِءُونَ ۞ وَلَهِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِنَّارَحْمَةُ ثُمَّ نَزَعْنَهَامِنْـهُ إِنَّهُ لَيَتُوسُ كَفُورٌ ۞ وَلَهِنَ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّتَاتُ عَنِيَّ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُوْلَيْكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۞ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ ابَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَا بِقُ بِهِ عَصَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْجَاءَ مَعَهُ. مَلَكُ ۚ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۞ ٱمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَّهُ قُلْ فَأَتُواْ بِعَشْرِسُورِ مِّشْلِهِ عِمُفْتَرَيْتِ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِدِقِينَ ۞ فَإِ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَنَالًا إِلَّاهُو فَهَلَ ٱلتُم تُمسْلِمُونَ ٥ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنِّيا وَزِينَهَا انُونِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ ۞ أُولَيَهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّكَارُّ وَحَهِطَ مَاصَنَعُواْ فِيهَا وَبَنْطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ٱفْمَنَكَانَ عَلَىٰ بَيْنَةِ مِّن زَّبِهِ-وَيَتْلُوهُ شَاهِ لُدُمِّنْـهُ وَمِن قَبَلِهِ كِنَنْبُ مُوسَىٰ إِمَامَاوَرَحْـمَةٌ أَوْلَيَهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ ـمِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُمَوْعِدُهُۥ فَلَا تَكُ فِي مِرَيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَيِّكَ وَلَكِكَنَّ أَكْ تُرَالْنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونِ ۞ وَمَنْ أَظْلَعُمِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِيًّا أَوْلَيْ كَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَا لُدُ هَتُوُلآءِ ٱلَّذِيرَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِيهِ مَّ أَلَا لَعَنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم إِٱلْآخِرَةِ هُمَّ كَفِرُونَ ۞ أُوْلَيْكَ لَمْ يَكُونُواْمُعْجِزِيرَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَمُصْمِين دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءُ يُضَعَفُ لَمُثُمُ ٱلْعَذَابُ مَاكَانُواْيَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ٥ أُوْلَيِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُٱلْأَخْسَرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَئِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ ۞ ۞ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَى وَٱلْأَصَدِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا لَذَكُرُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِي لَكُمْ نَذِيرٌ ثُمِينُ ۞ أَنلَانَكُمْ أَنْ لَكُمْ أَنْدِيرٌ ثُمِينَ ۞ أَنلَانَكُمْ أَنْدُورُ أَلِيهِ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَانَرَينكَ إِلَّا بَشَرًا مِتْلَنَا وَمَانَزِينكَ أَتَبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَا ذِلْنَا بَادِى ٱلرَّأْيِ وَمَانَرَين لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظْنُكُمْ كَلَدِ بِينَ ۞ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَ يْتُمُ إِن كُنتُ عَلَى بِيِّنَةٍ مِن رَّبِي وَءَ الني رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيتَ عَلَيْكُمُ ٱلْلْزِمُكُمُوهَا وَأَسَمُّ لَمَا كَدِهُونَ ۞ وَينقَوْ رِلآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَآ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَآ أَنَابِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأَ إِنَّهُم مُّلَنقُواْ رَبِّهمْ وَلَكِحِقِّ ٱرَبَكُرَ قَوْمَا جَعَه لُونَ ۞ وَيَنقَوْمِ مَن يَنصُرُ نِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَحَتُهُمُّ أَفَلَا نَذَكَ وُوَنَ ۞ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَ إِينُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُوْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَافِيٓ أَنفُسِهِمَّ إِنِّ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ قَالُواْ يَـنُوحُ قَدْ جَـندَلْتَـنَا فَأَكَتُ جِدَالَنَا فَأَيْنَابِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآ أَنتُم بِيُعْجِزِينَ۞ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصْحِيٓ إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيكُمْ هُورَيُكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوكَ اللهُ أَمْ يَقُولُوكَ أَفْتَرَكَةٌ قُلَ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُ وَفَعَلَيّا إِجْرَامِ وَأَنَا بَرِيٓ أُمِّتِمَّا يَجُدُرمُونَ ۖ وَأُوجِكَ إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ النَّ يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَامَنَ فَلا نَبْتَ بِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۞ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِهَ نَا وَلَا تَخْتَطِبْنِي فِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ۞ وَيَصِّنَعُ ٱلْقُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّعَلَيْهِ مَلَأُمِّن قَوْمِهِ ـ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسَّخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسَخَرُمِن كُمَّ كَمَا تَسْخَرُونَ ۞ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيدِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ ۞ حَتَى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَا لَنَّنُورُ قُلْنَا أَحْمِلْ فِيهَامِن كُلِّ زَوْجَيْنِ أَثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّامَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْءَامَنْ وَمَآءَامَنَ مَعَدُوۤ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ وقَالَ آرْڪَبُواْ فِهَا بِسَمِ اللَّهِ بَعْرِنهَا وَمُرْسَنهَاۤ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَهَى تَعْرِى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْحِبَ ال وَنَادَىٰ نُوحُ أَبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَى أَرْكَب مَّعَنَا وَلَاتَكُن مَّعَ ٱلْكَيْفِرِينَ ۞ قَالَ سَتَاوِىٓ إِلَىْ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءُ قَالَ لَاعَاصِمَ ٱلْيُوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن زَجِمٌ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاكِ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ۞ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَنسَمَآهُ أَقِلعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِي ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتَ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَهُ ، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ۞

[13-10] من يؤثر الدنيا على الآخرة حرم نعيم الأخرة الايستوي المسلم والكافر المسلم ( ۷/ت [ ٨-١] موقف المؤمن والكافر إبان النعم والنقم ] شعور رسول الله ﷺ بالضيق بسبب عناد المشركين وتوجيه الله له ( ١/٥ )

[٢٤-١٨] اوصاف الكافرين وجزاؤهم وأوصاف المؤمنين وثوابهم ( ٢/١ ) ( ٢/ﺕ ) [70-23] قصة نوح عليه السلام مع قومه

١٤-١٣ موقف المشركين من القرآن الكريم وتحديهم به

قَالَ يَننُوحُ إِنَّهُ,لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۗ إِنَّهُ،عَمَلُ عَيْرُصَلِحْ فَلَاتَسْعَلْنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِۦعِلْمُ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ ٱشتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَلِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ قِيلَ يَنُوحُ اَهْبِطْ بِسَلَيْمِ مِّنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٓ أُمَرِ مِّمَّن مَّعَلَّ وَأُمَمُّ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّيَمَشُهُم مِّنَّا عَذَابُ أَلِيدُ ۞ تِلْكَ مِنْ أَبْلَةِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكُ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَاقَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَاذَا أَفَاصْبِرَ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ۞ وَإِلَىٰعَادٍ أَخَاهُمْ هُودًاْ قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَىٰهٍ غَيْرُهُۥ إِنَّ أَنتُمْ لِلَّامُفَ تَرُونَ ۞ يَنقَوْمِ لَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۚ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَنِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ وَيَنقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓ إِلِيَّهِ يُرْسِيلِٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدُرَارًا وَيَزدَّكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَانْنَوَلُوْا مُحْرِمِينَ ۞ قَالُواْ يَدْهُودُ مَاجِثْتَنَابِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَ لِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۞ إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَّءٍ قَالَ إِنِيٓ أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓ أَ أَيّ بَرِىٓ ءُّمِّمَا تُشْرِكُونَ ۞ مِن دُونِهِ ٓ عَكِيدُونِ جَمِيعَا ثُمَّ لَانُنظِرُونِ ۞ إِنّي تَوَكَّلْتُعَلَىٰٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمِ مَّامِن دَابَّةٍ إِلَّاهُوَءَاخِذُ بِنَاصِينِهَا ۚ إِنَّ رَبِي عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ۞ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبَلَغْتُكُمْ مَّاَ أَرْسِلْتُ بِدِ ۗ إِلَيْكُرُ ۗ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِي قَومًاغَيْرَكُرُ وَلَا تَضُرُّونَهُ, شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ 🏟 وَلَمَّاجَآءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَاهُودَا وَٱلَّذِينَءَامَنُواْمَعَهُ,بِرَحْمَةٍ مِّنَا وَنَجَيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ @ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِـَايَنتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، وَاتَّبَعُوٓاْ أَمْرَكُلِّ جَبَّا رِعَنِيدٍ ۞ وَأَتَّبِعُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةُ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ أَلَآ إِنَّ عَادَا كَفَرُواْ رَبَّهُمَّ أَلَا بُعْدًالِعَادِ قَوْمِهُودٍ ۞ ♦ وَإِلَىٰ ثَمُودَأَخَاهُمْ صَلِحَاْقَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُومِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ هُوَأَنشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرُكُمْ فِيهَافَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓ الْاَيْوْلِنَّ رَبِّ قَرِيبٌ تَجِيبٌ ۞ قَالُواْ يَصَلِحُ قَدَكُنتَ فِينَا مَرْجُوَّا قَبْلَ هَنذَاً أَنَتْهَ لَمَنَا أَن تَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابَآ وُثَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۞ قَالَ يَنفَوْمِ أَرَءَ يَتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَبِّنَةٍ مِّن رَّبِي وَءَاتَنني مِنْهُ رَحْمَةُ فَمَن يَنصُرُفي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُكُّهُ. فَا تَزيدُوننِي غَيْرَتَغْسِيرِ ﴿ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ -نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُرُ عَذَابٌ فَرَيبٌ ۞ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَنْهَ أَيَّامِّ ذَالِكَ وَعُدُّ عَيْرُ مَكْذُوبِ ۞ فَلَمَّاجَاءَأَمْ مَا نَجَيَّتَ نَاصَالِحًا وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّكَاوِمِنْ خِزْي يَوْمِهِ بِيَّإِنَّ رَبَّكَ هُوَالْقَوِى ٱلْعَزِيرُ ۞ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيرِهِمْ جَيْمِينَ ۞ كَأَن لَمْ يَغْنَوْ اِفِهَآ أَلاَإِنَّ الْمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيرِهِمْ جَيْمِينَ ۞ كَأَن لَمْ يَغْنَوْ افِهَآ أَلاَإِنَا تَسُودَا كَفُرُواْرَهُمْ أَلاَبُعْدًا لِتَمُودَ ۞ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْسَلَعَاَّقَالَ سَلَنَّمُ فَمَالِيثَ أَن جَاءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ ۞ فَلَمَّارَءَ ٓ ٱلْيَدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ۞ وَأَمْرَأَتُهُ، قَابِ مَدُّ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَهَ إِبِاسَحَنَى وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ۞ قَالَتْ يَنُونِلَتَىٓءَ أَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَنَذَابَعْلِي شَيْخًا ۚ إِنَّ هَنَذَالَشَيْءُ عَجِيبٌ ۞ قَالُوٓا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَرَكَنُهُ.عَلَيْكُوٓ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ۚ إِنَّهُ، حَمِيدٌ مَجِيدٌ ٣ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِنزَهِيمُ الرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِلُوطٍ ۞ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّهُ مُّنِيبٌ ۞ يَنَا إِنَرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَلَّآ إِنَّهُ، قَدْجَلَهُ أَمْرُرَيِكٌ وَ إِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُمَ دُودٍ ۞ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطَاسِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَلَا ايَوْمٌ عَصِيبٌ ۞ وَجَآءُهُ، فَوْمُهُ، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبَثُلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِّ قَالَ يَنقَوْمِ هَنَوُكَآءِ بَنَاقِ هُنَّ أَظْهَرُ لَكُمْ فَأَتَقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تَخْذُونِ فِي ضَيْفِي ۖ ٱلْيَسَ مِنكُرُ رَجُلُّ رَشِيدٌ ُ ۞ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَالَنَا فِ بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنَعْكُرُ مَا ثُرِيدُ ۞ قَالَ لَوَ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَا وِيَ إِلَىٰ زُكِنٍ شَدِيدٍ ۞ قَالُواْ يَعْلُو هُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكُ فَأَسْرِ بِأَهْ لِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيُلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَنَكُ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَاۤ أَصَابَهُمُ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبِ ۖ فَلَمَّاجَاءَ أَمْنُ نَاجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَاعَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ مَنضُودٍ ٣ مُّسَوَّمَةً عِندَرَيِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ 🐨 ♦ وَإِلَىٰ مَذَينَ أَخَاهُرَشُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ عَثْرُهُۥ وَلَا نَنقُصُواْ ٱلْمِكَيَالَ وَٱلْمِيزَانَ ۚ إِنِّيٓ أَرَىٰكُم بِغَيْرٍ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ يُحِيطٍ ۞ وَكِنَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسَطِّ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَاتَعْمُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُ مِثْقَ مِنِينًا وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ۞ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلُوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتُرُكَ مَايِعْبُدُ ءَابَآ وُنَآ أَوْأَن نَفْعَلَ فِي آَمُولِنَا مَانَشَتُوُٓ الْإِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ۞ قَالَ يَنقَوْمِ أَرَءَ يُتُمْ إِنكُنتُ عَلَى بَيِّنةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَاْ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمُ إِلَى مَآ أَنْهَاكُمُ إِلَى مَآ أَنْهَا كُمُ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا أَسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِ إِلَّا إِلَيْهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ

 $\overline{\Lambda Y - VV}$  قصة لوط عليه السلام مع قومه (1/0) (1/0) الم-٩٥ قصة شعيب عليه السلام مع قومه

قصة صالح عليه السلام مع قومه ( مرأ ) قصة 17-11

<sup>[77-79]</sup> قصة إبراهيم عليه السلام ( بشارته بإسحق ويعقوب ) ( ٥/أ )

<sup>[20-70]</sup> قصة نوح عليه السلام مع قومه [-0- قصة هود عليه السلام مع قومه (٥/أ)

وَيِنقَوْمِ لَايَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِىٓ أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُمَآ أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِحَ وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ ۞ وَأَسْتَغْفِرُواْ رَيَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا إِلَيْدً إِنَّ رَبِّ رَحِيثُ وَدُودٌ ۞ قَالُواْ يَشْعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِتَا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنَرَىنكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَكُ ۗ وَمَٱلَّتَ عَلَيْمَا بِعَزِيزِ ۞ قَالَ يَنَقُومِ أَرَهُطِيٓ أَعَذُ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ۖ إِنَّا رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۞ وَيَعَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰمَكَانَئِكُمْ إِنِّ عَنِيلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُغَزِيهِ وَمَنْ هُوكَنَذِبُّ وَأَرْتَيَقِبُوٓ أَإِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ۞ وَلَمَّا جَاءَ أَمَّرُنَا بَعَيَهُنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصَّبَحُواْ فِي دِينرِهِمْ جَنِثِمِينَ ۖ كَأَن لَمْ يَغْنَوْا فِي ٓٓ ٱلْابْعَدُ الْمَلَيْنَ كَمَابَعِدَتْ تَمُودُ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَامُوسَىٰ بِعَايَنِتَنَا وَسُلْطَكِنِ ثَمِينٍ ۞ إِلَىٰ فِيرْعَوْنَ وَمَلِإِيْهِ عَالْبَعُوۤ الْمَرَفِزِعَوْنَ وَمَآ أَمُرُفِزِعَوْنَ وَمَآ أَمُرُفِزِعُوْنَ بِرَشِيدٍ ۞ يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِينَ مَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارُّ وَبِنْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ۞ وَأُتَّبِعُوا فِي هَنذِهِ عَلَىٰةً وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ بِنْسَ ٱلرِّفَادُ ٱلْمَرْفُودُ ۞ ذَالْكَ مِنْ أَنْكَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُهُ وَعَلَيْكَ مِنْهَا قَآيِدٌ وَحَصِيدٌ ۞ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظَلَعُوْا أَنفُسَهُمٌ فَمَآ أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَ مُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَا جَآءَ أَمْرُرَيِّكُ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبِ ۞ وَكَذَالِكَ ٱخْذُرَبِّكَ إِذَآ ٱخَذَالْقُرَىٰ وَهِي ظَالِمَةُ ۚ إِنَّا أَخْذَهُۥ ٱلِيدُّ شَدِيدُ ۞ إِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيكَةُ لِمَنْخَافَعَذَابَٱلْآخِرَةَۚ ذَلِكَ يَوْمٌ تَجْمُوعُ لَهُٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ۞ وَمَا نُؤَخِّرُهُۥۤ إِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُودٍ ۞ يَوْمَ يَأْتِ لَاتَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ ۚ فَمِنْهُ مُرْشَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ۞ فَأَمَا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لِمُتُمَّ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۞ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ۞ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا ذَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ۞ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّايَعْبُدُ هَنَوُلاَءً مَايَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَايَعْبُدُءَابَآؤُهُم مِن قَبَلٌ وَإِنَّا لَمُوفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَمَنْقُوسٍ ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابُ فَٱخْتُلِفَ فِيدُّ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ۞ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوفِي نَبَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَا لَهُمْ إِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ۞ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوفِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَا لَهُمْ إِنَّهُم لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ خَبِيرٌ ۞ فَاسْتَفِمْ كُمَّآ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَتَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَلَا تَرُّكُنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَامُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّاارُ وَمَالَحَثُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيكَآءَ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونِ عَى وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوٰهَ طَرَفَي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلْيُلِأَ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتِّ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ٥ وَآصَيرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِ ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَّ ٱبْجَيْـنَامِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مَّا أَتُرِفُواْفِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ۞ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهَّلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلُوْشَآءَ رَثُكَ لَحَمَلُ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَن زَّحِمَ رَثُكُ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمٌّ وَتَمَّتَّ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمَلاَنَ جَهَنَّهُ مِنَ الْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۞ وَكُلَّا نَّقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عَفُوَّا دَكَ وَجَآءَكَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُوْمِنِينَ ۞ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْعَلَىٰمَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَنِمِلُونَ ۞ وَٱنتَظِرُواْ إِنَّامُننَظِرُونَ ۞ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُلُهُ، فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهُ بِسْ مِ اللَّهِ الزَّهُ إِنْ كُمْنَ الزَّكِيدِ مِّ (F) (F) (F) (F) (F) (F) وَمَارَبُكَ بِغَيْفِلِ عَمَّاتَعُ مَلُونَ شَ الْرِّيْلُكَ ءَايِنتُ ٱلْكِئنبِ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرُّءَ نَاعَرَبِيَّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ فَعَنْ نَقْشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ هَنَا ٱلْقُرَّءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلَمِنَ ٱلْغَلِفِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَكَأَبَتِ إِنِّ زَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَكُو كَبَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِي سَجِدِينَ ﴾ قَالَ يَنْبُنَىَ لَانَقْصُصْ رُءً يَاكَ عَلَىٓ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا ۖ إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلإِنسَانِ عَدُوُّ مُّبِيثُ 🧿 وَكَلَالِكَ يَجْنِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن مَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِدُّ نِعْمَتَهُ,عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَالِ يَعْقُوبَكُمَا أَتَمَّهَاعَلَىٰٓ أَبُونِكَ مِن قَبَلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ ۚ إِنَّ رَبَكَ عَلِيمُّرُكِيمُ ۖ ۞ لَقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ٣ ءَايَثُ لِلسَّابِلِينَ ۞ إِذْ قَالُواْ لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَامِنَّا وَنَحَنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَغِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ ٱقْنُلُواْ يُوسُفَ أَوِٱطْرَحُوهُ أَرْضَا يَخْلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْمِنَ بَعْدِهِ وَقُومًا صَلِحِينَ ۞ قَالَ قَآبِلٌ مِّنْهُمْ لاَنَقَنْلُواْ يُوسُفَ وَٱلْقُوهُ فِي غَيْنَبَتِٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَعِلِينَ ۞ قَالُواْ يَكَأَ بَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمُثَنَا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ, لَنَصِحُونَ ۞ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ, لَحَافِظُونَ ۞ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُو ٱلذِّنْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنفُهُ عَنفِلُونَ ۞ قَالُواٰ لَإِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّنْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذَا لَّخَسِرُونَ ۞

الْمُولِلَا ﴿ وَمُن اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللّل

| 1/-0| قصة شعيب عليه السلام مع قومه (٥/١ ) | | 1/-0| الأمر بالصلاة والصبر | 1/-0| | 1/-0| | الأمر بالصلاة والصبر | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/-0| | 1/

فَلَمَّا ذَهَبُواْبِهِ وَأَجْمَعُوٓاْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَنَبَتِ ٱلْجُبُّ وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لِتُنَيِّئَنَّهُم بِأَمّرِهِمْ هَنذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ وَجَاءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ۞ قَالُواْيَّاأُبَانَآإِنَّادَهَبْ نَشَيَقُ وَتَرَكْنَايُوسُفَ عِندَمَتَ عِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّقْبُ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوَّكُنَّا صَدِقِينَ ۞ وَجَآءُو عَلَى قَيصِهِ ع بِدَمِ كَذِبْ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرُ جَمِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ 🕲 وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَذَكَى دَلُوهُ قَالَ يَكْبُشّرَى هَذَاغُكُمُّ وَأَسَرُّوهُ بِضَلَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَايَعْمَلُوبَ ۞ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغْسِ دَرَهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْفِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَىنُهُ مِن مِّصْرَلِا مُرَأَتِهِ عَأَكْرِي مَثْوَيْهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَآ أَوْنَتْخِذَهُ. وَلَدُأُ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ. مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَ أَكَ مُنْ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَءَاتَيْنَهُ حُكَّمًا وَعِلْمَا وَكُنَاكِ بَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ وَرُودَتْهُ ٱلَّتِي هُوَ فِ بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُوابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّيَّ أَحْسَنَ مَثُوايٌّ إِنَّهُ, لَا يُفْلِمُ ٱلظَّلِلْمُونَ وَلَقَدُ هَمَّتْ بِهِ أَوْهَمَ بَهَا لَوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَٰ مَن رَبِّهِ الصَّحَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلشُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَوَقَدَّتْ قَمِيصَهُ.مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَاسَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِّ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْعَذَابُ أَلِيدٌ ۞ قَالَ هِيَ رَوَدَتْنِي عَن نَفَشِيَّ وَشَهِدَ شَاهِدُّ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَاتَ قَمِيصُهُ.قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَمِنَ ٱلْكَيْذِبِينَ ۞ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ.قُذََ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ. قُدَّ مِن دُبُرِقَالَ إِنَّهُ، مِن كَنْ يَدِكُنَّ إِنَّا كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۞ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَنذاْ وَٱسْتَغْفِرِى لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِيِينَ ۞ ♦ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِتُرَوِدُ فَلَنْهَا عَن نَفْسِةٍ عَقَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَنهَا فِ صَلَالِ مُّبِينِ فَلَمَّاسِمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّمُتَّكَاوَءَاتَتْ كُلَّ وَحِدَةٍ مِّنَّهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّارَأَيْنَهُۥ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَاهَنذَابَشَرًا إِنْ هَنذَآ إِلَّامَلَكُ كَرِيدٌ ۞ قَالَتْ فَذَلِ كُنَّ ٱلَّذِى لُمَتُنَّنِي فِيدٍ وَلَقَدْ زَودنُّهُ مَن نَفْسِهِ ءِفَٱسْتَعْصَمْ وَلَبِن لَمْ يَفْعَلْ مَآءَا مُرُهُ , لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِّنَ الصَّنِعِينَ 💣 قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّ كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ 🦈 فَأَسْتَجَابَ لَهُ, دَبُّهُ, فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ مُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ مُنَ بَدَالْهُم مِّنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا ٱلْآينتِ لَيَسْجُنُ نَهُ ، حَتَّى حِينِ ۞ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكِالَّ قَالَ أَحَدُهُ مَا إِنِّ أَرَىنِيٓ أَعْصِرُخَمْراً وَقَالَ ٱلْآخُرُ إِنِّ أَرَىنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْ كُلُ ٱلطَّيْرُمِنَّةُ نَبِتَنَابِتَأْ وِيلِيَّةٍ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ ٤ إِلَّا نَبَأَ ثَكُمًا بِتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَّأْ ذَلِكُمَامِمَّاعَلَمَني رَيِّ ۚ إِنِّ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ ۞ وَٱتَّبَعْتُ مِلَّهَ ءَابَآءِىٓ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبٌ مَاكَانَ لَنَآ أَن نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِٱللَّهِ عَلَيْنَاوَعَلَىٱلنَّاسِ وَلَكِمَنَّ أَكُثُرَّ ٱلنَّاسِ لَايَشْكُرُونَ ۞ يَكْصَدِجِيَ ٱلسِّجِّنِ ءَأَرْيَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرُ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ۞ مَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُهُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّآ أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَامِن سُلْطَنَ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوٓ أَ إِلَّآ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ ٱلْفَيِّمُ وَلَكِنَ أَكُثُرُ النَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ۖ ۞ يَصَنحِبِي ٱلسِّجْنِ أَمَّا ٓ أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلظَيْرُ مِن رَّأْسِةٍ - قَضِي ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِيانِ ۞ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ، نَاجٍ مِّنْهُ مَا أَذْكُرْ فِي عِندَرَبِّكَ فَأَنسَنْهُ ٱلشَّيْطَنُ ذِكْرَيِّهِ عَلَيْثَ فِٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافُ وَسَبْعَ سُ نُبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتٍّ يَثَأَيُّهَا ٱلْمَلاَ أَفْتُونِي فِي رُءْيني إِنكُنتُمْ لِلرَّءْ يَا تَعْبُرُونَ 🕲 قَالُوٓ ٱ أَضْغَنَ أَحْلَيرٌ وَمَا نَحَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَمْلَيْمِ بِعَالِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَٱذَّكَرَبَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبَثُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ ۽ فَأَرْسِلُونِ ۞ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَيَا بِسَتِ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ۞قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَسِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ ﴿ لَا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْ كُلُونَ ۞ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ سَبْعُ شِدَادُيّا كُلْنَ مَاقَدَّمْتُمْ لَكُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْ كُلُونَ ۞ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ سَبْعُ شِدَادُيّا كُلْنَ مَاقَدَّمْتُمْ لَكُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ۞ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ۞ وَقَالَ ٱلْكِكُ ٱتْنُونِي بِهِ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعُ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَّعُلُهُ مَا بِالْ ٱلنِسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۖ قَالَ مَاخَطْبُكُنَّ إِذْ زَوَدَتُنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ عَقْلْنَ حَسَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَاعَلَتِهِ مِن سُوَءٌ قَالَتِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكُنَحَصْحَصَ ٱلْحَقَّ أَنَا رَوَد تُهُ، عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ الْمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّى لَمْ أَخُنْهُ وَٱلْفَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ ۞

( ١/٥ ) [٢٣-٣٦] يوسف في السجن وما وقع له فيه ودعوته إلى الدين الحق ( ٥/١ ( ١/٥ ) [14-٤٣] رؤيا ملك مصر وتأويل يوسف لها

[١١-١١] إخوة يوسف يدبرون المكيدة ويقد [٢٠-١٩] تعلق يوسف بالدلو وإخراجه من

يوسف في مصر وقصة امرأة العزا

٣٥-٣٠] شيوع خبر امرأة العزيز وموقفها منه

इंद्रेस्ट्रेश्ट्रें अर्थे अर्थे

• وَمَا أُبَرِيْ نَفْسِيٓ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَارَةُ إِالشَّوَءِ إِلَّامَارَحِمَ رَبِّيٓ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَمَا أُبَرِيْ الْمَلِكُ ٱلنُّونِ بِهِۦٓ أَسْتَخْلِصَهُ لِنَفْسِى فَلَمَّا كَلَّمَهُ.قَالَ إِنَّكَ ٱلْيُوْمَ لَدَيْنَامَكِينُ أَمِينٌ ۞ قَالَ ٱجْعَلِنِي عَلَى خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ ۚ إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ ۞ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُمِنْهَا حَيْثُ يَشَآهُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَآةُ وَلَانْضِيعُ أَجْرًا لُمُحْسِنِينَ ۞ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنْقُونَ ۞ وَجَآةٍ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرْفَهُمْ وَهُمْ لَهُ، مُنكِرُونَ ۞ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِعَهَا زِهِمْ قَالَ أَثْنُونِ بِأَخِ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرَوْتَ أَنِّ أُوفِ ٱلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ۞ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ بِهِ عَلَا كَيْلَلَكُمْ عِندِي وَلَانَقْ رَبُونِ ۞ قَالُواْسَنُزَوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَعِلُونَ ۞ وَقَالَ لِفِنْيَننِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَعَنَهُمْ فِيرِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَآ إِذَا ٱنقَلَبُوٓاْ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ مُلِعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ فَلَمَّا رَجَعُوٓ أَ إِلَىٰٓ أَبِيهِ مُ قَالُواْ يَتَأَبَا نَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْثُلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَآ أَخَانَا نَصَّتَلُ وَإِنَّا لَهُ.لَحَافِظُونَ ۞ قَالَهَلْءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكَمَ أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ ۞ وَلَمَّافَتَحُواْ مَتَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمُّ قَالُواْيَكَأَبَّانَا مَانَبْغِيُّ هَاذِهِ - بِضَاعَلْنَارُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُكَيْلَ بَعِيرٌ ذَاكِ كَيْلُ بَعِيرٌ ذَالِكَ كَيْلُ بَعِيرٌ ذَالِكَ كَيْلُ بَعِيرٌ ذَالِكَ كَيْلُ بَعِيرٌ ٱُرْسِلَهُ,مَعَكُمْ حَتَىٰ تُوْتُونِمَوْثِقَامِنَ ٱللَّهِ لَتَأَنْتَنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّاءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ ۞ وَقَالَ يَنَبَنِيَ لَاتَدْخُلُواْمِنْ بَابٍ وَحِدٍ وَٱدْخُلُواْمِنْ أَبْوَبٍ مُتَفَرِقَةٍ وَمَآ أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيَّةٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ وَلَيْنَا وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكِّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ۖ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْحَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَاتَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَـلْهَأُ وَإِنَّهُ اللَّهُ عِلْمِ لِمَا عَلَمْنَكُ وَلَلِكِنَّ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنَّ أَنَا ٱخُوكَ فَلَا تَبْتَيِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٥ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيْتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ۞ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ۞ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِدِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِدِ ء زَعِيدُ ۞ قَالُواْ تَأْللَهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِمَّا جِشْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ 🐨 قَالُواْفَمَاجَزَوْهُ وَإِن كُنتُدْ كَندِينَ 🐿 قَالُواْجَزَوُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ عَفَهُوَجَزَاؤُهُ ، كَذَٰلِكَ بَحْزِي ٱلظَّالِمِينَ 🌣 فَبَدَأَبِا أَوْعِيَتِهِمْ قَبْلُ وِعَآءِ أَخِيهِثُمَّ أَسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيةً كَذَالِكَ كِذْنَا لِيُوسُفَ مَاكَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَعَتِ مَّن نَشَآةٌ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيدٌ ۞ ﴿ قَالُواْ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ عَوَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمُّ قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ۞ قَالُواْيَكَأَيُّهَا ٱلْمَزرُ إِنَّالَهُ وَأَبَّاشَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا فَرَكُ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَنعَنَا عِندَهُۥ إِنَّا إِذَا لَظَالِمُون ۞ فَلَمَّا ٱسْتَيْنَسُواْ مِنْـهُ حَكَصُواْ نِجَيَّا ۖ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَتَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطَتُ مْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيٓ أَفِي أَوْيَعَكُمُ ٱللَّهُ لِي ۖ وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ۞ ٱرْجِعُوٓ إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَآ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِ ذَنَآ إِلَّا بِمَاعَلِمْنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَنْفِظِينَ ۞ وَسَتَلِٱلْفَرْيَةَٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَالَّتِيٓ أَقَلْنَافِيهَا ۚ وَإِنَّا لَصَندِقُونَ ۞ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَـ بَرُجُمِيـ لُ ٓ عَسَىٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِ مْجَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَنَوَلَى عَنْهُمُ وَقَالَ يَكَأْسَفَىٰ عَلَى يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَكَظِيمُ ۞ وَنَوَلَى عَنْهُمُ وَقَالَ يَكَأْسَفَىٰ عَلَى يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَكَظِيمُ ۞ وَلَوْا تَاللَّهِ تَفْسَوُا أَنَّذَكُمُ بُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَاۤ أَشْكُواْ بَثِّي وَحُزْنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ يَنبِنَ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْمِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيُسُواْ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ ، لَا يَانِتَسُمِن زَوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ 🏟 فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَثَأَيُّهُا ٱلْعَزيزُمَسَنَاوَأَهَلَنَاٱلضُّرُّ وَجِثْنَا بِبِصَلِعَةٍ مُّزْجَلَةٍ فَأَوْفِ لَنَاٱلْكَيْلُ وَيَصَدَّقْ عَلَيْنَأَ إِنَّ ٱللَّهَ يَجِّزِيٱلْمُتَصَدِّقِينَ 🙆 قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّافَعَلْتُمُ بِيُوسُفَ وَأَخِيدٍ إِذْ أَنتُمْ جَلِهِ لُونَ ۞ قَالُوٓاْ أَءِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَاۤ أَخِى قَدْمَرَ ٱللَّهُ عَلَيْنَآ إِنَّهُمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِتَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْسَنَا وَإِن كُنَّا لَخَنطِنِينَ ۞ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ ٱلْيُوْمُّ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ ۞ ٱذْهَبُوا بِقَمِيصِ هَنذَا فَٱلْقُوهُ عَلَى وَجْدِأَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِ بِأَهْلِكُمْ جَمَعِينَ ۞ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّى لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ۖ لَوْلَآ أَن تُفَيِّدُونِ۞ قَالُواْ تَأَلَّهِ إِنَّكَ لَفِي صَلَالِكَ ٱلْقَصَدِيدِ۞

أردوع إخوة يوسف إليه مع أخيهم وما جرى لهم واعتذارهم لأبيهم (١/٥)
 عما أصبيما بأخيهم

عما أصيبوا بأخيهم /١٠) يعقوب يرسل ابناءه ليبحثوا عن يوسف وأخيه وتعرفهم على يوسف ( ١/٥)

> راً ) <u>۱/ ۹۲-۹۶</u> يعقوب يشم رائحة يوسف وقميصه وتاييده ببشارة البشير

٥٧-٥٤ يوسف على خزائن الأموال ( وزارة المائية ) يفعل ما يشاء
 ١٩٥٠ إخوة يوسف في مصر ومعرفته لهم وشراؤهم القمح

ومصابه يوصف يحصور احيهم 17 يودو يوسف يحاولون إقناء أبيهم ليرسل ممهم أخاهم بنيامين 17 مصبية بمقدر بالأملاد بالذخوا المصبي من أبدار مقد قد التفسير الموضوعي

يُنُولَةِ يُؤْمِنُيْفِتُنَّا - الْتَعَمَّانِكُ فَلَمَّآ أَنجَآءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَنهُ عَلَى وَجْهِهِ عَالَٰ رَتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمَ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ قَالُواْ يَتَأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لِنَا ذُنُوبَنَ إِنَّاكْنَا حَنطِينَ ۞ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّنَّ إِنَّهُ، هُوَالْغَفُورُ ٱلرَّحِيدُ ۞ فَكَلَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٓ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُءَ امِنِينَ ۞ وَرَفَعَ أَبُويَ دِعَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُواْ لَهُۥ سُجَّداً وَقَالَ يَتَأَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَنِي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقَّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ ٱخْرَجِنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ ٱلْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِيَّ إِنَّ رَقِي لَطِيفُ لِمَايَشَآءُ إِنَّهُ، هُوَٱلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ 🥶 🗢 رَبِّ قَدْءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثُ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيّ ۦ فِٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ 🏟 ذَالِكَ مِنْ أَنْبُكَ وَ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْنَهُمْ وَهُمْ يَتَكُرُونَ ﴿ وَمَا أَحْتُ ثُرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْحَرَصْتَ بِمُوْمِنِينَ ﴿ وَمَاتَسَتُلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرُ لِلْعَلِمِينَ ۞ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۞ وَمَا يُوْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشَرِكُونَ ۞ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِهُمُ غَنشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْتَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ قُلْ هَاذِهِ -سَبِيلِيَ أَدْعُوَ ۚ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَامِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ 🏟 وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى ٓ أَفَكَر يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَـنظُرُواْ كَيْفَ كَابَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَدٌّ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ أَتَّقَوْأَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۖ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْتَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُوآ أَنَهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصَّرُنَا فَنُجِّي مَن نَشَآةُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَاعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَقَدْكَانَ فِ قَصَصِهمَ عِبْرَةُ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبُّ مَاكَانَ حَدِيثَا يُفْتَرَعِ وَلَاكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَذَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّشَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٥ الَّمَرْ ۚ يَلُكَءَ ايَنتُ ٱلْكِئَابُ لسم الله الزيمي الزير مُ

وَٱلَّذِىٓ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَٱلْحَقُّ وَلِنَكِنَّ أَكْثَرَالْنَاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَوَ تِ بِغَيْرِعَمَدِ تَرَوْنَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَىٓ ٱلْغَرْشِ ۖ وَ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّىٰ يُدَيِّرُٱلْأَمْرَيُفَصِّلُٱلْآيَنتِ لَعَلَكُم بِلِقَلَةِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ۞ وَهُوَٱلَّذِى مَذَّٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِىَ وَأَنْهَ رَا ۖ وَمِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فيها زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِئتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَوِرَتُ وَجَنَّتُ مِّنْ أَعْسَبِ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانُ ا هَىٰ بِمَآءٍ وَحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ • وَان مُعْجَنَّ فَعَجَّ قَالُكُ وَذَا كُلُكُ وَالنَّالَ عَلَى عَدَدُ اللَّهِ فَالدِّرَى كَمَرُوا مُرْسَرُولُكِكَ الأَظَالُ فَاعْدَاقِهِ وَأَوْلِكِكَ مَعَادُ التَارِهُمُ مِمَا عَلَاوَنَ اللَّهِ وَمُسْتَعْجِلُونِكُ وَالشَّلِطُونَةُ لَا المُسْتَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَلْهِمُ النَّكَاتُ وَإِنْ رَبُّكَ لَذُو مَغَفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِمْ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَادِيدُ ٱلْمُعَابِ 🔞 وَيَقُولُ الَّذِينَ كُمُولُ الْوَلَا الْمُرْلَ عَلَيْهِ مَا يَدُّمُ مِن زَيِهِ وَإِنَّمَا آلَتَ مُسُلِدٌ وَلَكُلْ فَرَمِ هَادٍ 🌑 اللَّهُ يَعَلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا يَغِيضُ ٱلأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُ ۗ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ،بِمِقْدَادٍ ۞ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ۞ سَوَآءٌ مِّنكُر مِّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَنجَهَرَ بِهِۦوَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ۞ لَهُ, مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ. يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَيْ اللَّهَ لَا يُغَيّرُ مَابِقَوْمِ حَتَّى يُغَيّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ مُّ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوٓءًا فَلاَمَرَدَّ لَهُۥ وَمَالَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ۞ هُوَٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرَقَ خَوْفَ اوَطَمَعَ اوَيُنشِيُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ ۞ وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَوَٱلْمَلَيْكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ وَهُمْ يُجَدِلُوبَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمَحَالِ 🍩 لَهُ, دَعْوَةُ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْنَسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِبَتْلُغَ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَلِغِهِ عَوْمَادُعَآهُ ٱلْكَنِفِرِينَ إِلَّا فِي صَلَالٍ ۞ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم مِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ٢٠ هُولُ مَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهَ قُلْ أَنْ أَنْ أَلْكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعَا وَلَاضَرًا ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُٱمْ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّلُمَتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ عَنَسَبَهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءُوهُو ٱلْوَحِدُٱلْقَهَّرُ ۞ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَسَالَتَ أَوْدِيَةُ لِقَدَرِهَا فَأَحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبِدَارًا بِيَأْوَمِعَا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَحِلْيَةٍ أَوْمَتَعِ زَيَدُ مِثَالُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَأَةً وَأَمَّامَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَعْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَنَاكِ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ 🍩 لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَيّ يَجِيبُواْ لَهُ, لَوَأَتَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ. لَافْتَدَوْاْ بِهِ ۚ أُوْلَيْكَ لَمُمْ شُوَّءُ ٱلْجِسَابِ وَمَأْوَلِهُمْ جَهَنَّمُ وَيِئْسَ ٱلْبِهَادُ 🐠

🛊 أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن دَّيِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَأَعْمَى ۚ إِنَّا لِنَذَكَّرُ أُولُوا ٱلاّ لَبْبِ ۞ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيشَقَ۞ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِدِءَأَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْبَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوَّءَ ٱلْجِسَابِ ۞ وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَاءَ وَجْدِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَّفْنَهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحُسَنَةِ ٱلسَّيِّتَةَ أَوْلَيَبِكَ لَمُمْ عُقْبَىٱلدَّارِ۞ جَنَّتُ عَدْنِ بَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْءَا بَآيِمِ مَ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِيَّتِيمٍ مِّ وَٱلْمَلَيْكِمَ يُدَخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ۞ سَلَمُ عَلَيْكُمُ بِمَاصَبَرْتُمُ فَيَعْمَ عُقَبَىٱلدَّارِ ۞ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَ قِدِ ء وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَٱللَّهُ بِدِءَ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوُلَتِكَ لَكُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَمُمُّ سُوَّءُ ٱلدَّارِ۞ ٱللَّهُ يَبَسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِذُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا وَمَاٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنَعٌ ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَاَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِيِّةٍ عَلَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآ هُ وَيَهْدِىٓ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَينُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ٱلْابِنِكِ رَاللَّهِ ٱللَّهِ تَطْمَيِنُ ٱلْقُلُوبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسَنُ مَنَابٍ۞ كَذَالِكَ أَرْسَلَنَكَ فِيٓ أُمَّةٍ فَدْخَلَتْ مِن فَبْلِهَآ أُمُمُّ لِتَتَلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَنَ قُلُهُورَكِي لآ إِلَهَ إِلَّاهُوعَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ۞ وَلَوْأَنَّ قُرْءَانَاسُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجَبَالُ أَوْقُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَقُلِّمُ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُجَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْيْصِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِأَن لَوْيَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَجَمِيعًا ۚ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةٌ ٱۊؿٙڴڷ۫ۊٙڔۣؠڹٵڡؚٚڹۮٳڔۿؚؠ۫ڂؾٙؽٳ۫ؾؘۅؘڠۮٲڵڷٷٳڽۜٲڵڷڎٙڵٳؽؗۼڸڡٛٲڵڡۑۼاۮ۞ۅؘڶڡٞڍٱڛ۫ڗؙ؞۫ڔۣؿؘؠۯۺؙڸٟڡؚڹڡٞڷؚڮ؋ؘٲ۫ڡڶٞڎڽڶۜڵؚڍؚڹۜڰڣۯؗۅٲٛۺۘؗۘٲڂ۫ڎؙؠؖؗؠؖڡۜڰؽڣڪاڹ عِقَابِ ۞ أَفَمَنْ هُوَقَآ بِدُّعَكَ كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ قُلْ سَمُّوهُمُّ أَمُ تُنَتِّعُونَهُ. بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَمِ بِظَلِهِ رِمِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْعَنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ۞ لَمَنْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِوَ وَالْشَيْرَةِ وَالْكَرْخِرَةِ أَشَقُ وَمَا لَحَمْ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ۞ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَٰ رَأَ أُكُلُهَا دَآبِهُ وَظِلْهَأْ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ اللَّهَ عَلَيْهَا ٱلْأَنْهَ رَأَ أُكُلُهَا دَآبِهُ وَظِلْهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْكَيْفِرِينَ ٱلنَّادُ ۞ وَٱلَّذِينَ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا ٱنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَةٌ. قُلْ إِنَّمَا أُمِّرُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ عَإِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَصَابِ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ حُكِمًا عَرَبِيَّأُ وَلَهِنِ ٱبَّعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُمْ أَزْوَجًا وَذُرِّيَّةً وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْقِ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهُ لِكُلِّ أَجَلِكِتَا بُ ۞ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَايَشَآهُ وَيُثْبِثُ وَعِندَهُۥٓ أُمُّ ٱلْكِتَابِ ۞ وَ إِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْنَتَوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَعُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ۞ أُوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَعَكُمُ لَامُعَقِّبَ لِحُكْمِةِ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ وَقَدْمَكُرُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُجَمِيعَ أَيْعَلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعَلَمُ ٱلْكُفَّرُ لِمَنْ عُفْبَى ٱلدَّارِ ۞ وَيَقُولُ الَّذِيكَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسِكُلَّ قُلْ كَفِي اللَّهِ شَهِيذَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ وعِلْمُ الْكِنْبِ 🕝

المُؤْمِنُونَ التَّعَانِينَ - الرَّاهِيمِينَ التَّعَانِينَ - الرَّاهِيمِينَ التَّعَانِينَ التَّعَانِينَ التَّ

مِنَ الظُّهُ الْمَلْكُمْتِ إِلَى التُّورِ بِإِذِنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ الْمَرِيزِ الْحَمِيدِ ۞ اللَّهِ الْوَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَمَكُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهُدُونَ عَن سَيلِ اللَّهِ وَيَمُعُونَ الْمَحْيِدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

( W)

٣-٢] الحكمة من إنزال القرآن وبيان ض

التفسير الموضوعي

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّ مُلْكِنَ اللَّهَ وَلَكِنَ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَ ادِةٍ وَمَاكَا كَ لَنَآأَن تَأْ تِيكُم بِسُلُطَ إِلَّا بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَ عَلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ ٥ وَمَالَنَآ أَلَّا نَنُوكَ لَعَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىنَا شُبُلَنَاۤ وَلَنصَهِ رِبَّ عَلَى مَآءَاذَيْتُمُونَاۤ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُتَوكِّلُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ۞ وَٱسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلَّ جَبَّ ارْعَنِيدٍ ۞ مِّن وَرَآيِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَكِيدٍ ﴿ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنكُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَيِ مَيْتِ وَوَيْن وَرَآبِهِ عَذَابُ غَلِيظٌ ﴿ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْبِرَيِهِمَّ أَعْمَالُهُمَّ كُرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَى شَيَّءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّالَ ٱلْبَعِيدُ ۞ ٱَلَةُ تَرَأَتُ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَنُوْتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِن يَشَأَ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ۞ وَمَاذَٰلِكَ عَلَىٱللَّهِ بِعَزِيزِ ۞ وَبَرَزُواْ يِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَتُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّاكُمْ تَبَعَّا فَهَلَ أَنتُه مُّغَنُونَ عَنَّامِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْهَدَ مِنا ٱللَّهُ لَهَدَ يَنَاكُمْ مَبَعًا فَهَلَ أَنتُه مُغَنُونَ عَنَّامِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْهَدَ مِنا ٱللَّهُ لَهَدَ يَنَاكُمُ مَّ سَوَآءُ عَلَيْ اللَّهِ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَنَرْنَا مَالْنَامِن مَّحِيصٍ ۞ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهَ وَعَلَكُمْ وَعْدَالْحَقِّ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخْلَفْتُ كُمُّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمُ مِّن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَاۤ أَنتُه بِمُصْرِخِكَ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا ٱشْرَكْتُمُونِ مِن فَبَلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ۞ وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهُ لُرُخَالِدِينَ فِيهَابِإِذْنِ رَبِّهِ مِّ يَعَيَنُهُمْ فِهَاسَكُمُ ۞ أَكُمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةُ طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرَعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ ۞ تُوْقِيَّ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۖ ۞ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَامِن قَرَارِ ۞ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ ۖ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ۞ ♦ ٱلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِفُسَ ٱلْقَرَارُ ۞ وَجَعَلُواْ بِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّواْعَن سَبِيلِحِ ۚ قُلْ تَمَتَّعُواْفَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ۞ قُللِّعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُواْيُقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّارَزَقَنَاهُمْ سِرُّاوَعَلانِيَةُ مِّن قَبْلِأَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّابَيْعٌ فِيهِ وَلَاخِلَنْلُ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنـزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ ـ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمُّ وَسَخَّ رَلَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِةٍ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلأَنْهَ رَلَى وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَدَآبِبَيْنِ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلنَّمْسُ وَٱلْقَمَرَدَآبِبَيْنِ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلنَّهَارَ 📆 وَءَاتَىٰكُمْ مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَ إِن تَعَـُدُواْنِعْمَتَٱللَّهِ لَاتَحْصُوهَآ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كُفَّارٌ ۞ وَإِذْقَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَاذَا ٱلْبَلَدَءَامِنَا وَأَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَٱلْأَصْنَامَ 🧒 رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ فَمَن بَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِيٍّ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيدٌ 🔞 رَّبَّنَا إِنِّيَ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيِّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَنْعَ عِندَبَيْنِكَ ٱلْمُحَرِّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَأَجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّرَكَ ٱلنَّاسِ تَهْوِيَ إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقُهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ 🦈 رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَرُمَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ 🔯 ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ ۞ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيءَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرَّيَّتِيَّ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ۞ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُوْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ۞ وَلَا تَحْسَبَتَ ٱللَّهَ غَنفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ۞ مُهطِعِينَ مُقْنِعِي رُهُ وسِمِمْ لَا يَرْمَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمُّ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَآءٌ ۞ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أَخِرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبٍ نُجِّبُ دَعْوَلُكَ وَنَشَّعِعِ ٱلرُّسُلُ أَوَلَمْ تَكُونُوٓ ٱلْقَسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زَوَالٍ @ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَايَّكَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَكْنَابِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ @ وَقَدْ مَكْرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ۞ فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ ـ رُسُلَةً ۚ إِنْ ٱللَّهَ عَزِينٌ ذُو ٱننِقَامِ ۞ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْفَهَادِ @ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِ لِهُ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ۞ سَرَابِيلُهُ مِنْ فَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ۞ ليَجْزِيَ ٱللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كُسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ هَنذَا بَكَنُمُ لِلنَّاسِ وَلِيتُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَاهُوَ إِلَنَّهُ وَحِدُّ وَلِينَذَكُرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞

[ ٨-٩] من أنباء الأمم السابقة وتهديد الكفار لرسلهم وبيان أن العاقبة للأنبياء ( ٥/ب ) ٣٤-٣٤] من مظاهر قدرة الله تعالى ونعمه على عباده ( ١/ب ) 19-17 حوار بين أهل النار وفوز السعداء بالجنة

السلام عليه السلام عليه السلام ( أ $^{1/Y}$  ) (1/0)

( ت/٣ )

( ٢/ب ) ( ٦/١ ) [٢٠-٤٧] تهديد ووعيد للكافرين بصنوف العذاب

سُولًا الراهيمار

٢٢-٧٤] مثال الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة ٣١-٢٨ حال الكافرين وأوصاف المؤمنين

وعظة للناس بذكر مشاهد يوم القيامة

المُولِوُّ المُدْجِرُا اللهُ اللهُ الَّهِ ۚ تِلْكَءَائِثُ ٱلْكِتَٰد سَّ مِاللَّهُ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِين وَقُرْءَانِ مُّبِينٍ ۞ زُبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَّكَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلِمَا كِنَابٌ مَعْ لُومٌ ۞ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسْ تَنْخِرُونَ ۞ وَقَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِى ثُرِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۞ لَّوَ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَتِيكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ مَانُنَزِّلُ ٱلْمَلَتِيكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَاكَانُوٓاْ إِذَا مُنظَرِينَ ۞ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَوَ إِنَّا لَهُ لِحَفِظُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ وَمَايَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْبِدِ - يَسْنَهْ زِءُونَ ۞ كَذَلِكَ نَسَلُكُهُ . فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَايُؤْمِنُونَ بِهِ عَوَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَظَلُواْفِيهِ يَعْرُجُونَ ۞ لَقَالُواْ إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَنُرُنَا بَلْ نَعَنُ قَوْمٌ مُّسَحُورُونَ ۞ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّتَهَا لِلنَّاظِرِينَ ۞ وَحَفِظْنَهَامِن كُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيدٍ ۞ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ ثُمِينٌ ۞ وَأَلْأَرْضَ مَدَدْ نَنهَا وَٱلْقَيْتِ نَافِيهَا رَوَسِي وَٱنْبُتَنَافِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ۞ وَجَعَلْنَا لَكُرُ فِهَا مَعَيِشَ وَمَن لَسَتُمَ لَهُ بِرَزِقِينَ ۞ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّاعِن دَنَا خَزَآيِنُهُ, وَمَانُنَزِّلُهُ وَإِلَّابِقَدَرِمَعْلُومِ ۞ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَحَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَ كُمُوهُ وَمَا ٱلْشَعْرَلُهُ, بِخَدِنِينَ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ خُيء وَنُمِيتُ وَنَعْنُ ٱلْوَرِثُونَ ۞ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْخِرِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَعْشُرُهُمْ إِنَّهُ بَحَكِيمٌ عَلِيمٌ ۞ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَىٰ لِمِينَ حَمَا مَسْنُونِ ۞ وَٱلْجَانَ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن قَالِ ٱلسَّمُومِ ۞ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَئِي كَذِ إِنِّي خَلِيقٌ بَشَكَرًا مِن صَلْصَىٰ لِ مِّنْ حَمَا مِتَسْنُونِ ۞ فَإِذَاسَوَيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْلَهُ، سَاجِدِينَ ۞ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُهُمْ أَجْعُونَ ۞ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَيَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ قَالَ يَسَإِبْلِيسُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّنِجِدِينَ 🕝 قَالَ لَمَ أَكُن لِأَسَجُدَ لِبشَرِ خَلَقْتَهُ. مِن صَلْصَىٰ لِمِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُونِ 🥝 قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيبُرُ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّمْنَ تَهِ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرينَ ۞ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞ قَالَ رَبِّ عِمَّآ أَغُويْنَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ قَالَ هَنذَاصِرَطُّ عَلَيَّ مُسْتَقِيدً ۞ إِنَّاعِبَ ادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلْطَكَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ۞ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ لَمَاسَبْعَةُ أَبُونِ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُسُزُّ مُّ قَسُومٌ ۞ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتٍ وَعُيُونٍ ۞ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَاءٍ اَمِنِينَ ۞ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرِيُّمُنَقَا جِلِينَ ۞ لَا يَمَشُّهُمْ فِيهَا نَصَبُّ وَمَاهُم مِّنْهَابِمُخْرَجِينَ ۞ فَ يَتِي عِبَادِي أَيْ أَنَا ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْمَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ۞ وَنَبِتْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَنَمًا قَالَ إِنَّامِنكُمْ وَجِلُونَ ۞ قَالُواْ لَانْوَجَلَ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامِ عَلِيهِ ۞ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٓ أَن مَّسَّنِي ٱلْكِبْرُ فَبِعَ تُبَشِّرُونَ ﴿ قَالُواْبَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْقَلْنِطِينَ ۞ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ ۗ إِلَّا ٱلضَّآلُونَ ۞ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالُوٓ ۚ إِنَّآ أَرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ تُجْرِمِينَ ۞ إِلَّآ ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا مُرَأَتَهُ. قَدَّرُنَآ إِنَّا لَمِنَ ٱلْعَنبِرِينَ ۞ فَلَمَّاجَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ۞ قَالُوا بَلْ جِنْنَكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ۞ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَلَدِقُونَ ۞ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ أَلَيْلِ وَأَتَبِعَ أَدْبَكُوهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَدُّ وَأَمْضُواْ حَيْثُ ثُوَّمَرُونَ 🍪 وَقَضَيْنَ ٓ إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَأَنَّ دَابِرَهَلَوُلَآءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ۞ وَجَآءَ أَهْـ لُ ٱلْمَدِينَـةِ يَسْتَبْشِرُونَ ۞ قَالَ إِنَّ هَكَوُّلَآءِ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ۞ وَٱنْقُوْا ٱللَّهَ وَلَا ثُخْـ زُونِ۞ قَالُوٓا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ قَالَ هَتَوُكَآءِ بَنَاتِيٓ إِن كُنتُمُ فَيعِلِينَ ۞ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَرَنِهِمْ يَعْمَهُونَ۞ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ۞ فَجَعَلْنَاعَلِيهَ اسَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ۞ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَكَ يَنتٍ لِٱمْتَوَسِّمِينَ ۞ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُّقِيمٍ ۞ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَاَيَةً لَِلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ۞ فَٱننَقَمْنَامِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَيِإِمَامِرَثُمِينِ ۞ وَلَقَدُكَذَّبَأَصْحَابُ ٱلْحِجْرِٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَءَانَيْنَهُمْ ءَاينتِنافَكَانُواْعَنْهَا مُعْمِضِينَ ۞ وَكَانُواْيَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصِّيحِينَ۞ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَإِتَ ٱلسَّاعَةَ لَآنِيَةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَقُ ٱلْعَلِيمُ۞ وَلَقَدْءَ الْيَنْكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَ انَ ٱلْعَظِيمَ۞ لِاتَمُدَّنَ عَيْنَكَ إِلَى مَامَتَّعْنَابِهِ ٤ أَزُوكَ جُسَامِنْهُمْ وَلَاتَحْزَنَّ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكِ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقُلْ إِنِّتِ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ ۞ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْسَمِينَ ۞

( ٧/ج ) [٥٥-٧٧] قصة ضيف إبراهيم من الملائكة وقصتهم مع لوط وإخبارهم بإهلاك قومه

١٥-١ وصف القرآن الكريم وموقف المشركين من النبي [ الحدا] وصعب السراب على المساول الله تعالى وآثار نعمه الله تعالى وآثار نعم الله ا

₹٤٤-٢٦ خلق الإنسان والجن وسجود الملائكة لآدم وعداوة إبليس له( ٥/ب ) (٧٠-٨٦ قصة أصحاب الأيكة ( قوم شعيب ) وأصحاب الحجر ( ثمود ) ( ٥/ب ) المناه المتقين يوم القيامة ( ٢/ت ) 🚾 أفضال الله تعالى على نبيه ﷺ وتوجيهاته سبحانه لنبيه ﷺ ( ١/ب )

يَيْوَلَوْ الْحِجْرِيٰ - الْحِيْدِ الْعِيْدِ الْحِيْدِ الْعِيْدِ الْعِيْدِ ا ٱلَّذِينَجَعَـٰ لُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ۞ فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَكَنَّا هُـمْ أَجْمَعِينَ ۞ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًاءَاخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۞ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ وَأَعْبُدُرَبُّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ ﴿ हिल्ला हिल्ला है है لِس مِ اللَّهِ الزَيْهُ إِلَى الزَيْدِ الْوَيِدِ مِنْ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ شُبْحَننَهُ ، وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرَكُونَ ۞ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَيْحِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ = أَنْ أَنذِ رُوٓاْ أَنَّهُ رُلَآ إِلَكَ إِلَّا أَنَا فَأَتَّقُونِ ۗ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۖ هَا خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطَفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيدُتُمْ بِينٌ ۞ وَالْأَنْفَامَ خَلَقَهَ ٱلْكُمْ فِيهَادِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۞ وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالٌ حِينَ تُرْبِعُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۞ وَتَحْمِلُ أَثْقَ الَكَمُمْ إِلَى بَلَدِ لَمُ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقَّ ٱلْأَنفُسَ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيثٌ ۞ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَابِرٌ وَلَوْشَآءَ لَمَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ هُوَالَّذِي ٓ أَسْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَأَٓءً لَكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۞ يُنْبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّبُّونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَبَ وَمِن كُلَّالْتَكُم اَتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِكَ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ وَسَخَرَلَكُمُ ٱلْتَلَ وَٱلنَّهَارَوَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُّوَالنَّجُومُ مُسَخَّرَثُ بِأَمْرِهِ ۗ إِسَ فِي ذَلِكَ لَآيَئِتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ 🚳 وَمَاذَرَأَ لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ مُخْنَلِفًا ٱلْوَنُكُو ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَكَرُونَ 🐞 وَهُوَالَّذِي سَخَّرَالْبَحْرَلِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمَاطُرِتًا وَتَسْتَخْرِجُواْمِنْهُ عِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْمِنِ فَضَّلِهِ وَلَكَبَّمَ تَشَكُّرُونَ هُ وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهُ رَاوَسُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَمْ تَذُونَ ۞ وَعَلَىمَتَ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَمْ تَذُونَ ۞ أَفَمَن يَغْلُقُ كَمَن لَا يَغْلُقُ أَفَكَا تَذَكَّرُونَ ۞ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَآ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيثُ۞ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُيْرُونَ ۞ وَمَاتُعْلِنُونَ ۞ وَاللَّهِ لَا يَحُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيَّئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۞ أَمَوَتُ غَيْرُ أَحْيَاتًا ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ إِلَاهُ كُرُ إِلَٰهُ وَبَعِدٌٌ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكَّبِرُونَ ۞ لَاجَرَمَ أَبَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ وَلا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكَبِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۗ قَالُوٓأَأْسَطِيرُٱلْأُوَّلِينَ ۞ لِيَحْمِلُوٓاْأُوۡزَارَهُمْ كَامِلَةُ يَوْمَٱلۡقِينَـمَةِ ۗ وَمِنْ أَوۡزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُ مِبغَيْرِعِلْٓرِٱلۡاسَآءَ مَايَزِرُونَ ۞ قَدْ مَكَرَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَ ٱللَّهُ بُنْيَنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَلَهُمُ ٱلْمَاكُ اللَّهُ مُوانَاكُ اللَّهُ مُرَالِكُ مَنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ٥ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَ آءِ ى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَكَّقُوبَ فيهم قَالَ ٱلَّذِيبَ أُوتُواْ ٱلْمِلْمَ إِنَّ ٱلْمِخْرِي ٱلْمِيْوَمَ وَٱلشَّوَءَ عَلَى ٱلْكَفِينَ شَ ٱلَّذِينَ تَنُوفَنَّا هُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ طَالِمِيَّ أَنفُسِمٍم فَأَلْقُواْ ٱلسَّلَمَ مَاكُنَّانَعْ مَلُ مِن سُوعٌ بَكَيْ إِنَ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا كُنْتُمْ تَعْ مَلُونَ ﴿ فَأَدْخُلُوٓا أَبُوا بَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيمُ أَفَلِينُ مَوْى ٱلْمُتَكَبِّينَ ۞ ۞ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا مَاذَآ ٱنْزَلَ رَبُّكُمُ ۚ قَالُوا خَيْراً لِلَّذِينَ ٱحْسَنُواْ فِ هَلِهِ وَالدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُا ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ ۗ وَكِنِعْمَ دَارُٱلْمُتَّقِينَ ۞ جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْ خُلُونَهَا تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهِلْرَاهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُ وبُّ كَنَالِكَ يَجِّزِى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ۞ٱلَّذِينَ نَنَوَقَانُهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَازُ عَلَيْكُمُ أُدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمُ ٱلْمَلَيْكَ قُلُوكَ أَمْرُرَيِّكُ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ وَمَاظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَاثُوٓ أَافَقُهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ فَأَصَابَهُمْ سَيِّنَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ-يَسْتَهْزُءُونَ ۞ وَقَالَ الَّذِيرَ ﴾ أَشْرَكُوا لَوْمَدَاءَ اللَّهُ مَاعِبَدُنَا مِن دُونِهِ مِن مَنَى عِنَى وَلَاّمَانَ أَوْلَا عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا ٱلِلَّهُ اللَّهِ بِنُ ﴿ وَلَقَدَ بِعَثَ إِن كُلِّ أَنَّهُ وَلِهُ لَا أَنْ أَوْ أَلْكُ وَاللَّهُ وَلَجْدَ بِثُوا الطَّلَحُونَ فَمِنْ فِي مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْ فِي مَكَّ حَقَّتُ عَلَيْهِ الطَّلَلَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَابَ عَنِينَهُ ٱلنُدُكَذِيبِ ۖ ﴿ إِن تَعْرِضَ عَلَى هُدَنَاهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يَهِدِي مَن يُضِلُ وَمَا لَهُمْ مِن نُصِيرِكِ ۞ وَأَفْسَكُوا بِاللَّهِ جَهُدَ أَنْهُ مَنْ يَكُونُ اللَّهُ مَن يَكُوثُ اللَّهُ مَن يَكُونُ إِلَا يَعْلَمُونَ ۞ لِكِينَ لَيْمُ النِّي يَعْنِفُونَ مِيهِ وَلِيمَالُو النَّبِي كَفَرُوا أَنْتُمْ كَاوَا كَدِينَ ﴿ النَّاوَلُنَا لِنَهُ مَا وَلَنَا مِنَ مِي إِذَا أَوْدُنَهُ أَن تَمُولَ لِذَكُو مَن كُونَ ﴿ وَلَيْلُولُنُ لِلَّهُ مِن مُولِدِينَ اللَّهُ مِن مُولِدِينَ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن مُؤْلِدُ لِللَّهُ مِن مُؤْلِدُ لِلَّهُ مِن مُؤْلِدُ لِللَّهُ مِن مُؤْلِدُ لِللَّهُ مِن مُؤْلِدُ لِن مُؤْلِدُ لِللَّهُ مِن مُؤْلِدُ لِللَّهُ مُن اللَّهُ مِن مُؤْلِدُ لِللَّهُ مُن اللَّهُ مِن مُؤْلِدُ لِللَّهُ مِن مُؤْلِدُ لللَّهُ مُن اللَّهُ مُن مُؤْلِدُ لِللَّهُ مِن مُؤْلِدُ لِلِّي مُعْلِمُ لِللَّهُ لِللَّهُ مُن مُؤْلِدُ لِللَّهُ مِن مُؤْلِدُ لِللَّهُ مِن مُؤْلِدُ لِللَّهُ مِن مُؤْلِدُ لِللَّهُ مُن مُؤْلِقُولُ مُن مُؤْلِدُ لِللَّهُ مُن اللَّهُ لِللَّهُ مُن مُؤْلِدُ لِلللَّهُ مُن مُؤْلِدُ لِللَّهُ مُن مُؤْلِدُ لِللَّهُ مِن مُؤْلِدُ لِللَّهُ مِن مُؤْلِدُ لِللَّهُ مِن مُؤْلِدُ لِللَّهُ مِن مُؤْلِمُ لِللَّهُ مِن مُؤْلِدُ لِللَّهُ مِن مُؤْلِمُ لِللَّهُ مِن مُولِمُ لِللَّهُ مِن مُؤْلِمُ لِلللَّهُ مِن مُؤْلِمُ لِللَّهُ مِن مُؤْلِمُ لِلللَّهُ مِن مُؤْلِمُ لِللَّهُ مِن مُؤْلِمُ لِللَّهُ مِن مُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِلَّاللَّهُ مِن مُؤْلِمُ لِلَّهُ مُن مُؤْلِمُ لِلَّا لِللَّهُ مُن مُؤْلِمُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّالِمُ لِللَّهُ مُن مُؤْلِمُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّاللَّذِي مِن لِلِلِّلِلِّلِلِّلِلِيلِللِّلِيلِيلِيلِ لِلللَّهِ لِلللَّهُ لِلْلِلِ هَاجَكُرُواْ فِاللَّهِ مِنْ بَعَدِمَاظُلِمُواْ لَنْبَوِتَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةٌ وَلاَجْرُا لَآخِرَةِ ٱكْبَرْلُوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞

ا أفضال الله تعالى على نبيه الموتوحيهاته سبحانه لنبيه المنتقديد المتعلق المتقون وجزاؤهم وتهديد المشركين

البعث وأدلة قرآنية على وحدانية الله تعالى (1/7) (1/7) من جهالات المشركين وضلالاتهم وإنكارهم للبعث (1/7) البعث وأدلة قرآنية على عباده وتهديد (1/7) (1/7) جزاء المهاجرين ونعم الله على عباده وتهديد (1/7) (1/7)

الكافرين الجاحدين

(1/4)

وَمَآ أَرْسَلْنَامِنِ قَبْلِكَ إِلَّارِجَالَا نُوُّحِىٓ إِلَيْهِمْۚ فَسَّئُلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَانَعْاَمُونَ ۞ بِٱلْبَيْنَتِ وَالزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَٱلذِّكَرِ إِنَّهُمْ يَالْنَاسِ مَا ثُزِّلُ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُوبَ ۞ أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ يَهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْيَأَنِيَهُمُ ٱلْمَتْ مِنْ كَيْفُ كُلُوسَ هُو أَوْيَأَخُذُهُمْ فِى تَقَلِّيهِ مْ فَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ۞ أَوْيَأْخُذَهُمْ عَكَ تَخَوُّوِفَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوكُ رَّحِيثٌ ۞ أَوَلَعْ يَرَوْاْ إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِنشَىءٍ يَنَفَيَّوُاْ ظِلَنْلُهُ ،عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآيِلِ سُجَّدُالِتَهِ وَهُرَدَ خِرُونَ ۞ وَلِلَهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَابَةٍ وَٱلْمَلَتِ كَذُوهُمْ لَا يَسْتَكَبِرُونَ ۞ وَلِلَهِ يَسْجُدُ مَا فِي اَلْسَسَمَوَتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضِ مِن ذَابَةٍ وَٱلْمَلَتِ كَذُوهُمْ لَا يَسْتَكَبِرُونَ ﴾ ويَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ 👚 🏟 وَقَالَ اللَّهُ لَاننَّخِذُوٓ ا إِلَىهَ بِينِ آثَنَيْنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَكُ وُحِدَّ فَإِتَى فَأَرِّهَبُونِ 🥸 وَلَهُ مُمَافِى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبّاْ أَفَعَيْر ٱللَّهِ نَنَقُونَ ۞ وَمَا بِكُم مِّن نِعْ مَةٍ فَحِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ بَعَتَرُونَ ۞ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا هُرِيقٌ مِّسَكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ بَعَتَرُونَ ۞ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا هُرِيقٌ مِّ مُشْرِكُونَ ۞ لِيَكْفُرُواْ بِمَآءَانَيْنَهُمْ ۚ فَتَمَتَعُوآ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَهُمُ ۗ تَأْللَّهِ لَشَّتُكُنَّ عَمَّا كُثْتُمْ تَفْرَونَ ۞ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَهُمُ ۗ تَأْللَّهِ لَشَّتُكُنَّ عَمَّا كُثْتُمْ تَفْرُونَ ۞ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَننَهُ ،وَلَهُم مَّايَشْتَهُونَ 🕲 وَإِذَا بُشِّرَأَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ ،مُسَّوَدًا وَهُوكَظِيمٌ 🕲 يَنَوَرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوَّةِ مَا بُشِّرَ بِهِۦۗ ٱيُمُسِكُهُ ،عَلَى هُونٍ ٱمْ يَدُسُنُهُ. فِي ٱلثِّرَابِ ۗ ٱلاسآءَ مَا يَعَكُمُونَ ۞ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْء ۗ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ ۞ وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّاتَرَكَ عَلَيْهَامِن دَٱبْةِوَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى فَإِذَاجَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَغْدِمُونَ ۖ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ ٱلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَكَ لَهُمُ ٱلْمُسَنَّىٰ لَاجَكَرَمَ أَنَّ لَمُمُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُم مُّفَرُطُونَ 🤠 تَٱللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَ ٓ إِلَىٰٓ أُصَمِّنِ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَمُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ فَهُوَ وَلِيْهُمُ ٱلْيُوْمَ وَلَمُنْدَ عَذَابٌ ٱلِيمُ ۞ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ إِلَّا لِشُبَيِّنَ لَمُنُدُ ٱلَّذِى ٱخْنَلَفُواْفِيةٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَآ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةَ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ وَإِنَّ لَكُوْفِي ٱلْأَنْعَكِمِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِّمَا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًاسَآبِغَا لِلشَّـرِبِينَ ۞ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَبِ نَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَبِ نَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّعْلِ ٲؽؚٱؾۧۼؚڍىمِنَٱلِجْبَالِؠٛؠُؗۉؾؖٵۏڡؚڹۘٵڶۺؘۧجرۣۅٙمِمَّايَعْرِشُونَ ۞ ثُمَّكُي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِى سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلَا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ تُحْنَلِفُ ٱلْوَنْهُ وفِيهِ شِفَآةٌ لِلنَّاسِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لِقَوْمٍ يَنَفَكُّرُونَ ۞ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ بَنُوفَىكُمْ وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَى لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ قَدِيرٌ ۞ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُوعَكَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِيكَ فُضِّ لُواٰ بِرَآدِي رِزْقِهِ مْ عَلَى مَا مَلَكَ تَ أَيْمَنُهُمْ فَهُ مْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ۖ ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجُاوَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ أَفَبِٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ 🏟 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْتًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ \* ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْتُ مُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنَا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتُونَ كَ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ @ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا زَجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَآ أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوكَ لُّ عَلَىٰ مَوْلَىٰ لَهُ أَيْنَ مَا يُوجِّهِ لَهُ لَا يَأْتِ بِحَيْرِهُلْ يَسْتَوِى هُوَوَمَن يَأْمُرُ بِٱلْمَدْلِ وَهُوَعَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيرٍ ۞ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمْرُٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِٱلْبَصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّ هَائِكُمْ لَا تَعْلَمُونِ شَيْنًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ ٱلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِمُسَخَّرَتٍ فِ جَوَّ ٱلسَّكَمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَالتَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَّا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثَنَّاوَمَتَنَّا إِلَىٰحِينِ ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَلًا وَجَعَكَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْمَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَنَالِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكُمْ أَلْعَلَى كُمُّ تُسْلِمُونَ 🚳 فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْمُبِينُ ۞ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكَثَرُهُمُ ٱلْكَنِفِرُونَ ۞ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤَذَّبُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْنَبُونَ ٥ وَإِذَا رَءَاٱلَّذِينَ ظَلَمُواْٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ۞ وَإِنَارَءَاٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَاءَ هُمْ قَالُواْرَبَّنَا هَا وُلَاءُ شُرَكَاوَ ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَ فَأَلْقَوْاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَ ذِبُونَ ۞ وَأَلْقَوْاْ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَبِ ذِ ٱلسَّلَمْ ۗ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞

٤

الله على عباده وتهديد الكافرين الجاحدين ( ١/٣) ( ١/٣) علم الله الغيب وبعض مظاهر قدرته وأنواع النعم والفضل على عباده ( ۷/ج )

النهي عن الشرك ومناقشة عقائد المشركين وأعمالهم ٦٣-٦٣ من دلائل قدرة الله تعالى ونعمه على العباد

🔼 🗚 - 🗚 تهديد المشركين وأحوالهم يوم القيامة 💮 ٣/ب

[٧٦-٧٠] من أدلة وحدانية الله تعالى وضلالات المشركين وضرب الأمثال لذلك (١/١)

٤

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْ نَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ 🙆 وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِمٍ ۖ وَجِثْنَا بِكَ شَهِيدًاعَلَى هَتُؤُكَآءٌ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ تِبْيَنَا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُثْرَى لِلْمُسْلِمِينَ 🚳 🏶 إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْفِ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغِيْ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ مَذَكَّرُونَ ۖ ۞ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنهَ دَثُّمْ وَلَائَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِ هَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ ۖ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْ عَلُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَامِنْ بَعْدِقُوَّةٍ أَنْكَنُّا نَتَخِذُوبَ أَيْمَنَنَكُرُ دَخَلا بَيْنَكُمْ أَن تَكُوبَ أُمَّةٌ هِي أَرْبِي مِنْ أُمَةٍ إِنَّمَايِبُلُوكُمُ ٱللَّهُ بِعِ-وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُرُوْمَ ٱلْقِيكَةِ مَا كَثُنَّهُ فِيهِ تَخْلِفُونَ ۞ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَبِحِدَةً وَلَاكِن يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَلَتَشْءَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَلِانَنَّخِذُوٓاْ أَيْمَنَكُمْ دَخَلَا بَيْنَكُمْ فَنُزِلَّ قَدَمُ بُعُدَثُبُوتِهَا وَيَذُوقُواْ الشُّوَّءَ بِمَاصَدَدتُّمْ عَن سَكِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۖ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قِلِيلًا إِنَّمَاعِندَاللَّهِ هُوَخَيْرًا كُرُونِ كُنتُدْ تَعْلَمُونِ ۞ مَاعِندَكُرْ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقٍّ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْيِعْمَلُونَ ۞ مَنْعَمِلَ صَلِلِحَامِّن ذَكَرِ أَوْ أَنْثَى وَهُوَمُوْمِنُّ فَلَنُحْيِيَنَّهُ,حَيْوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزَنَّهُمْ أَجْرَهُم بأَحْسَن مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ۞فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْوَانَ فَٱسْتَعِدْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيدِ۞ إِنَّهُۥلَيْسَ لَهُۥسُلْطَنُّ عَلَى ٱلَّذِينَۦَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۞ إِنَّمَا سُلْطَنْنُهُ,عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ,وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ۞ وَإِذَا بَدَّلْنَآءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْسَلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنْتَ مُفْتَرِّبِكُ أَكْثَرُهُوْلَايَعْلَمُونَ ۞ قُلْنَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَبِّكَ بِٱلْحَقّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَبُشْرَفِ لِلْمُسْلِمِينَ ۖ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَايُعُلِّمُهُ. بَشَرُّ لِسَاتُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَعِيُّ وَهَدْذَالِسَانُّ عَرَبِّ ثَبِيثٌ 🏟 إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ 🖨 مَنكَفَرَبِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَننِهِ عِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنُّ بَآ لِإِيمَنِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِصَدْرًافَعَلَيْهِ مْ غَضَبُ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَكَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَغِرِينَ ۞ أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَد وَسَمْعِهِ مُو وَأَبْصَرِهِمُّ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْفَذ فِلُونَ ۞ لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ۞ ثُمَّ إِنَ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجِكُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِتْ نُواْ ثُمَّ جَدِهَ دُواْ وَصَكِرُوٓ إِن رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيدٌ عَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ وَهُمَ لَا يُظْلَمُونَ هُ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْبَيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْ حَبِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُرِ اللَّهِ فَأَذَ قَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ شَ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ 🍅 فَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالَاطَيِّبُاوَٱشْكُرُواْنِعْ مَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ @ إِنَّمَاحَرُمَ عَلَيْحَكُمُ ٱلْمَيْــتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْجِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ۞ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَدُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنذَاحَلَلُّ وَهَنذَاحَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَىٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ هَنذَاحَلَلُّ وَهَنذَاحَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَىٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ۞ مَتَكُ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُواْ حَرَّمَنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَاظَلَمْنَكُمْ وَلَكِن كَانُوٓ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ الشُّوَءَ بِحَهَالَةٍ ثُمَّ تَـابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِ هَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ إِبْرَهِي مَكَا كَ أَمَّةُ قَانِتَا لِلَّهِ حِنِفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ شَاكِرًا لِأَنْعُمِةً ٱجْتَبَكُهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ۞ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآنِيرَ وَهَ الْمُسْرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ۞ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآنِحِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِلِحِينَ 🐠 ثُمَّأَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةً إِبْرَهِيهِ مَخِيهِ فَٱوْمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ 🏟 إِنَّمَاجُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْفِيةً وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَغْنَلِفُونَ ۞ ٱدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَأَعْ لَمُربِمَن صَلَّعَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهَتَدِينَ ۞ وَإِنْ عَاقَبْ تُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَاعُوقِبْ تُمُربِهِ وَلَإِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدِينِ ۞ وَأُصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّفَواْ وَٱلَّذِينَ هُم تَحْسِنُونَ ۞

[١١٩-١١٤] الحلال الطيب والحرام الخبيث والتحليل والتحريم بيد الله تعالى ( ٥/ب ١٣٤-١٢٠] صفات إبراهيم عليه السلام واتباع ملَّته واقتداء النبي عليه الساع النبي [10-44] آداب قراءة القرآن الكريم وعربية القرآن وأقوال المش [١١٠-١٠٦] المرتدون عن الإسلام وجزاؤهم والثناء على المهاجرين

( J/Y )

( ١/٣ ) ( ١/٣ ) (١٧٠-١٧٨ طريق الدعوة إلى الله واخلاق الداعية

سُبْحَانَ ٱلَّذِيّ أَسْرَيٰ بِعَبْدِهِ؞ لسم الله الزَّمُن الزَّعِيمِ مُ لَيَلَامِّنَ ٱلْمَسْجِدِٱلْحَرَامِ إِلَىٱلْمَسْجِدِٱلْأَقْصَاٱلَّذِىبَ ّرَكْنَاحَوْلَهُ لِنْرِيَهُ مِنْءَايَنِنَأْ إِنَّهُ هُوَٱلسَّمِيعُٱلْبَصِيرُ ۞ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٱلْكِنَبَ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِّبَنِي إِسْرَةٍ بِلَ أَلَّا تَنَخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ۞ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٌ إِنَّهُ ،كَانَ عَبْدًاهَ كُورًا ۞ وَقَضَيْنَآ إِلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ بِلَ فِي ٱڵڮٮؘٛڬٮؚؚڶؙڬ۫ڡ۫ڛڎؙۮؘۜڣٱڵٲۯۻؚڡؘڗٙؾۧڹۣۅؘڶڬڠڷڗؘۜڠڷۊؙٵڪؘؠؚؠڒۢ۞ فإذاجآءَوَعْدٛٲ۫ۅڵۿڡٲبعۜؿ۫نٵۼڷؿڪٛؠ۫ۼؠٵۮٲڶۜٮٚٲٲ۫ۏڸؠٲ۠ڛۺؘڍيڊڣؘجاسُواْخِلَالَٱلدِّيارَّ وَكَانَ وَعْدَامَّفْعُولًا ۞ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّا ٱلْكُمُ ٱلْكَرِّاءَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَكُم بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَنَفِيرًا ۞ إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمُّ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمُ فَلَهَأَ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُٱلْآخِرَةِ لِيَسْتَعُواْ وُجُوهَ كُمْ وَلِيَدْخُ لُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَادَخَ لُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيسُتَبِّرُواْ مَاعَلَوْا تَتَّبِيرًا ۞ عَسَىٰ رَيُكُوْ أَن يَرْمَكُوْ وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدْناُ وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكَيفِينَ حَصِيرًا ۞ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ ۖ أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۞ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيـمًا ۞ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَنُ بِٱلشَّرِّدُعَآءَهُ .بِٱلْخَيْرِوَكَانَ ٱلْإِنسَنُ عَجُولًا ۞ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَايَنَيْ فَهَحَوْنَآءَايَةَ ٱلْيُّلِ وَجَعَلْنَآءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُواْ فَضْلَامِّن زَّيِّكُمْ وَلِتَعْسَلَمُواْ عَسَدَا ٱليِّسِينَ وَٱلْجِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ۞ وَكُلَّ إِنسَنِ أَلْزَمْنَهُ طَهَيِرَهُ فِي عُنُقِةٍ - لَهُ رَيُومَ ٱلْقِينَمَةِ كِتَبَا يَلْقَنهُ مَنشُورًا ۞ ٱقْرَأْ كِننبك كَفَى بِنَفْسِك ٱلْيَوْمَ عَلَيْك حَسِيبًا 🐠 مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَايَمْ تَدِى لِنَفْسِهِ ۗ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّـمَايَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۖ وَمَاكُنّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا 🚳 وَإِذَآ أَرَدْنَاۤ أَن نُهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْفِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ۞ وَكُمْ أَهْلَكْنَامِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِنُوجٌ وَكُفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجِيزًا بَصِيرًا ۞ مَّن كَانَيْرِيدُ ٱلْعَاجِلَة عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَآءُ لِمَن نُريدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَلْهَا مَذْمُومًا مَّذْحُورًا ۞ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَمُوْمِنُّ فَأُوْلَئِهَكَ كَانَ سَغَيُهُم مَّشَكُورًا ۞ كُلَّا نُمِدُّ هَتَوُلآءِ وَهَلَوُلآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَطْوَرًا ۞ ٱنْظَرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا عَلَىٰ بَعْضِ ۚ وَلَلَّاخِرَةُ ٱكْبَرُ دَرَجَنتِ وَٱكْبَرُ تَفْضِيلًا ۞ لَّا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهَاءَا خَرَفَنَقْعُدَ مَذْمُومًا تَخَذُولًا ۞ ۞ وَقَضَىٰ رَبُّكَ ٱلَّا تَعْبُدُوۤ أَإِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَنَاۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَٱحَدُهُمَآ أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُّكَمّآ أُفِّ وَلَا نَهُرَهُمَا وَقُل لَّهُمَا فَوَلًا كَهُمَا وَقُل لَّهُمَا فَوَلًا كَهُمَا وَقُل لَّهُمَا فَوَلًا كَهُمَا وَقُل لَهُمَا وَقُل لَهُمَا فَوَلًا كَمُ مِنْ اللَّهِ مَا يَعْمُونُ لَهُمَاجَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبَ ارْحَمْهُمَاكَا رَبِّيانِي صَغِيرًا۞ رَبُّكُوْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُوسِكُمَّ أِن تَكُونُوْاْصِلِحِينَ فَإِنَّهُ،كَانَ اِلْأَقَابِيبَ عَفُورًا ۞ وَءَاتِذَاٱلْقُرْيَ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَٱلسَّبِيلِ وَلَانُبَذِرْتَبَّنِيرًا ۞ إِنَّٱلْمُبَذِرِينَ كَانُوٓاْ إِخْوَرَ ۖ ٱلشَّيَطِينِّ وَكَانَٱلشَّيَطِ نُ لِرَبِّهِ عَكُفُورًا ۞ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنَّهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةِ مِّن رَّبِكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ وَقُولًا مَّيْسُورًا ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا نَبْسُطُهِ كَاكُلَّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ۞ إِنَّ رَبِّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُّ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجِيرًا بَصِيرًا ۞ وَلَانَقَنْلُوٓا ۚ أَوْلَنَدُّكُمْ خَشْيَةً إِمْلَقَ خُونَ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۗ إِنَّ قَنْلَهُمْ حَانَ خِطْتَاكِبِيرًا ۞ وَلَانَقَرَبُواْ ٱلزِّنَيَّ إِنَّهُ ، كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۞ وَلَانَقَتْلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِيحَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُنِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيَهِء سُلْطَنَافَلَا يُسْرِف فِي ٱلْفَتْلِ إِنَّهُ ، كَانَ مَنصُولًا 🚭 وَلَانَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمَيْدِعِ إِلَّا بِٱلَّيِ هِيَ ٱحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ ٱشُدَّهُ ، وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدُّ إِنَّ ٱلْعَهْدَكَانَ مَسْتُولًا ۞ وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمُ ذَالِكَ خَيْرُ وَٱخْسَنُ تَأْوِيلًا ۞ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أَوْلَكِيكَ كَانَعَنْهُ مَسْتُولًا ۞ وَلَاتَمْشِ فِٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ۞ كُلُّ ذَالِكَ كَانَسَيِتُهُ وَعِندَرَيِّكَ مَكْرُوهًا ۞ ذَلِكَ مِمَّآ أَوْحَىۡ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْمَعَ ٱللَّهِ إِلَهًاءَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذْحُورًا 🍘 أَفَأَصْفَنَكُوْ رَبُّكُم مِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ إِنَاثًاۚ إِنَّكُولَنَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيمًا ۞ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا ۞ قُل لَّوَكَانَ مَعَهُ ءَ ءَالِمَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّا بَنَعَوّاْ إِلَى ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا 🐠 سُبْحَننهُ،وَتَعَلَىٰعَمَّايَقُولُونَ عُلُوَّاكِيرًا 🏵 تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَىءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِعَدِهِ وَلِكِن لَّا نَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُمُّ إِنَّهُ , كَانَ حلِيمًاغَفُورًا 🥨 وَلِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَابَيْنَكَ وَبَيْنَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَ وِجَابًا مَّسْتُورًا 💜 وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓءَاذَانِهِمْ وَقُرَا ۗ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي ٱلْقُرَّءَانِ وَحْدَهُۥ وَلَوْا عَلَىٓ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا 🤡 خَنُ أَعْلَرُيما يَسْتَمِعُونَ بِدِءٍ ذَيَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ بَجُونَ إِذْيَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنْبِعُونَ إِلَّارَجُلَامَّسْحُورًا @ ٱنظُرْكَيْفَ ضَرَبُوالكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلايسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ وَقَالُوٓ الْوَقَاءُ وَأَفْتَا الْوَقَاءُ وَرُفَتَا الْوَقَاءُ وَرُفَتَا الْمَيْعُونُونَ خَلْقَاجِذِيدًا ۞

٢٣-٢٦] أوامر ونواهٍ وإرشادات تتعلق بالمجتمع الإسلامي (٧/ب) (1/1)21-17 دليل وحدانية الله تعالى

الإسراء وأحوال بني إسرائيل في التاريخ (٥/ب

السرفي كفر المشركين وعنادهم (٧/٠) انكار المشركين البعث والرد عليهم ( ١/٤) [١٤٤]

(1/Y)

١٨-٢٢ جزاء من أراد الدنيا ومن أراد الآخرة

الإسراء [9-11] أهداف القرآن الكريم وطبيعة الإنسان ( ٧/ب ) الله على عباده وسنته فيهم الله على عباده وسنته فيهم

\* قُلْ كُرْتُوالِحِدَارُةُ اَرْحَدِيدًا ۞ اَوْحَلْقَارِتَحَارَكِ مِنْ وَرِكُوْفَسَ عُوْلُونَ مَن يُعِيدُ كَاقَلُ اللَّذِى فَطَرَكُمُ أَوَّلُ مَرَوَّ فَسَيُغُومُونَ إِلَيْكُ رُهُ وَيَقُولُوكَ مَنَّى مُثَوَّفُلُ عَلَى إِنْ يَكُوكَ فَرِيبًا ۞ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَلَنْ يَجِبُوكَ مِعَنْدِو. وَتَظُنُّونَ إِن لِلنَّتُمُ الْأَقَلِيلًا ۞ وَقُل لِعِبَادِي يَقُولُوا ٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَعُ بَيْنَهُمَّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكِ لِلإِنسْنِ عَدُقًا مُّبِينًا ۞ رَبُّكُمْ أَعْلَرُ بِكُوَّ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۞ وَرَبُّكَ أَعَلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النِّيتِ فَا فَايَتْنَا دَاهُودَ زَبُورًا ۞ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَلَا يمْلِكُوكَكَشْفَ ٱلضُّرِّعَنَكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا ۞ أُولَيَكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُوكَ يَبْنَغُوكَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيَّهُمُ ٱقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وَيَخَافُوكَ عَذَابَهُ ۖ إِنَّ عَذَابَ رَيِّكَ كَانَ عَذُورًا @ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَنْ مُهْ لِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِئْبِ مَسْطُورًا @ وَمَامَنَعَنَآأَن نُرْسِلَ بِٱلْآيَنتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَاٱلْأَوَّلُونَ وَءَانَيْنَاتَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَأُومَانُرْسِلُ بِٱلْآيَنتِ إِلَّا تَخْوِيفُ ا۞ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِّ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرَّءَيَا ٱلَّتِيَّ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَوَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَ اِنَّ وَنُحَوِّفُهُمْ فَمَايَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَا كَبِيرًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيَوِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓ إِلَّآ إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسَجُدُلِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا 🔯 قَالَ أَرَءَيْنَكَ هَنذَاٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٓ لَهِنْ أَخَرْتَيْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَأَحْتَىٰ كُنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ۞ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَك مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآ وَكُمْ جَزَآءُ مَوْفُورًا ۞ وَٱسْتَفْرِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهم بِعَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَئِدِ وَعِدْهُمْ وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَنُ إِلَّاغُرُورًا ۞ إِنَّاعِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُّ وَكَفَى بِرَيِكَ وَكِيلًا ۞ زَبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِى لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ كَاكَ بِكُمْ رَحِيمًا ۞ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلظُّرُّ فِٱلْبَحْرِضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّنكُرْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمُ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا 🍪 أَفَاكُم الْمَرِّ أَوْيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبَاثُدَّ لَاتَجِدُواْ لَكُرُ وَكِيلًا ۞ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمُ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ فَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُرْعَلَيْنَابِهِۦبَيِيعًا 🚳 🗢 وَلَقَدْكُرَّمْنَابَنِيٓءَادَمَوَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّواَلْبَحْرِ وَرَزَقَنْنَاهُم مِّنِ ٱلطَّيِبَنتِ وَفَضَّلْنَانُهُمْ عَلَىٰ ڪَثِيرِمِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا 🍪 يَوْمَ نَدْعُواْكُلُّ أُنَاسٍ بِإِمَلِمِهِمٌّ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَبَهُ بِيمِينِهِ عَأَوْلَيْهِاكَ يَقْرَهُ وِنَ كِتَبَهُمْ وَلَايُظْ لَمُونَ فَتِيلًا ۞ وَمَن كَانَ فِي هَلَامِهِ ٱعْمَىٰفَهُوَفِٱلْآخِرَةِٱعْمَىٰوَٱصَٰلُسَبِيلًا۞وَإِنكَادُواْ لَيَفْتِنُونِكَ عَنِٱلَّذِىٓ أَوْحَيْسَنَآ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِىَ عَلَيْسَنَاعَ يُرَهُۥ وَإِذَا لَٱتَّخَذُوكَ خَلِسلًا۞ وَلَوْلَآ أَن ثَبِّنْنَكَ لَقَدُكِدتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِ مُشَيَّا قَلِيلًا ۞ إِذَا لَّأَذَقْنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيْوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَاتِجَدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۞ وَإِنكَادُواْ لِيَسْتَفِزُّونِلَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۗ وَإِذَا لَآيَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ سُنَّةَ مَن قَدْأَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۗ وَلَاتِجَهُ لِسُنَّتِنَاتَعُوبِيًّا ۞ أَقِرِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ عَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۚ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۞ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّ لَدْبِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ۞ وَقُل زَّتِ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَصِدْقِ وَأَخْرِجِني مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِيمِن لَّذُنكَ سُلْطَ نَانَصِيرًا ۞ وَقُلْجَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ ۚ إِنَّٱلْبَطِلَكَانَ زَهُوقًا ۞ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلَّمُؤْمِنِينٌ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۞ وَإِذَا أَتَّعَمَّنَاعَلَىٱلْإِنسَنِ أَعَرَضَ وَنَتَابِعَ انِبِقِيَّوَ إِذَامَسَّهُٱلشَّرُّكَانَ يَتُوسًا ۞ قُلْكُ لُّيَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ـ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَىٰ سَبِيلًا ۞ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجُ قُلِٱلرُّوحُ مِنْ أَصْرِ دَيِّى وَمَآ أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيـلًا ۞ وَلَهِن شِنْنَا لَنَذْهَ بَنَّ بِٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ ثُمَّ لَاتِجَدُلَكَ بِدِعَلَيْسَا وَكِيلًا ۞ إِلَّارَحْمَةً مِّن رَّبِكَ إِنَّا فَضْلَهُ.كَاكَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ قُل لَّبِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَايَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. وَلَوْكَاتَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا 🚳 وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّي مَثَلِ فَأَيَّنَ ٱكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّاكُ فُورًا ۖ هُوَا لُواْ لَن نَّوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَلَنَامِنَ ٱلأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجْيلٍ وَعِنَبٍ فَنُفَجِّرَٱ لأَنَّهَ لَرَخِلَلَهَا تَفْجِيرًا ۞ أَوْتُشْقِطَ ٱلسَّمَآءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْتِي بِاللَّهِ وَٱلْمَلَيْهِكَةِ قِبِيلًا ۞ أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفٍ أَوْتَرْفَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَكَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِنَبًانَقُ رَوُهُۥقُلْسُبْحانَ رَبِّي هَـُلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ۞ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ إِذْجَآهَهُمُ ٱلْهُدَىٰٓ إِلَّا أَن قَالُوٓ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ۞ قُل لَّوْكَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيَهِكَ تُهُ يَمْشُونَ مُطْمَبِنِينَ لَنَزَّلْنَاعَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكَارَّسُولًا ۞ قُلْكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَيَتْنَكُمُ إِنَّهُ وَكَانَ بِعِبَادِهِ - خَبِيرًا بَصِيرًا ۞

 ۲۲-۷۱
 أحوال الناس يوم القيامة
 ( ٣/ب

 ۷۲-۷۱
 محاولات المشركين فتنة النبي هي عن دعوته
 ( ٥/أ

 ٨٥-٨٠
 إرشادات ومواعظ للنبي هي

( ů/t ) ( ů/t ) ( æ/v )

اً مجادلة الماندين بالتي هي أحسن مناقشة الشركين والرد عليهم اً قصة آدم مع اللس وامتناء اللس عا

<u>۲۰-۰۲</u> مناق ۲۵-۲۱ قصة ۲۲-۲۲ نعم

التفسير الموضوعي

يَنْوَلُولُولُولُ - الْكِمُفِينَا وَمَن يَهْدِٱللَّهُ فَهُوَٱلْمُهْ تَدُّومَن يُضْلِلُ فَلَن يَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ - وَنَعْشُرُهُمْ يَوْمَٱلْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمَا وَصُمَّا مَّأُوكِهُمْ جَهَنَّمُ <del>-</del> خَبَتْ زِدْنَهُ مْ سَعِيرًا ۞ ذَالِكَ جَزَآ وُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَلِنَا وَقَالُوٓا أَءِ ذَا كُنَّا عِظْنَمًا وَرُفَنَتًا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۞ ۞ أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُ عَلَيْ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَارَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ۞ قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَايِنَ رَحْمَةِ رَبِّيٓ إِذَا لَأَمْسَكُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ وَلَقَدْءَانَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَءَايَنِ بَيِّنَكُ وَفَسْكُلْ بَنِيٓ إِسْرَهِ مِلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ وَفِرْعُونُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَكُوسَىٰ مَسْحُورًا ۞ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنْزَلَ هَـٰ وُلاَّةِ إِلَّارَبُ ٱلسَّمَلَاتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآ إِيرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَكِفِرْعَوْثُ مَشْجُورًا ۞ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقَنَكُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ ولِبَنِيٓ إِسْرَهِ بِلَ ٱسْكُنُوا ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَلَّهَ وَعْدُٱلْأَخِرَةِ جِنْنَا بِكُمْ لَفِيهَا ۞ وَ بِٱلْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقِّ نَزَلَ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّامُبَشِّرًا وَيَذِيرًا ۞ وَقُرْءَانَا فَرَقَننهُ لِنَقْرَأَهُ ، عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَلْنَهُ نَيزِيلًا ۞ قُلْءَامِنُواْبِهِۦٓ أَوْلَا تُؤْمِنُواْ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱُوتُوا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ عِإِذَا يُشَلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ۞ وَيَقُولُونَ سُبَحَنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۞ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَقُولُونَ سُبَحَنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۞ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَرْيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿ هَا قُلُ الدَّعُوا ٱللَّهَ أَو الرَّمُنَ أَيّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَانِكَ وَلَا تَخْاوَ فَا وَالْآتُ عَالَا لَكُ الْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَانِكَ وَلَا تَخْاوُ فَا الرَّمْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ وَقُلِ ٱلْخَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَسُرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيُّ مِنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرَهُ تَكْبِيرًا ۞ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُونَا لَكُمْ فَنْ عَالَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِيَّا اللَّهِ مَا فَا لَكُونُ فَلْ ٱلْمَهُ دُلِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِنْبَ وَلَهْ يَجْعَل لَّهُ عِوجًا ۖ فَيَ مَا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن يُسْ مِ اللَّهِ الزَّهِ الزَّهِ إِلَّهُ الزَّهِدِ مِ اللَّهِ الزَّهِدِ مِ اللَّهِ الزَّهِدِ مِ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّالُهُمْ أَجْرًاحَسَنَا ۞ مَّلِكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ۞ وَيُمنذِ رَٱلَّذِينَ عَلَمُ الْوَاتَّخَالَالُهُ وَلَدًا ۞ مَّا لَهُمْ بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَايِهِ مَّ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَغْرُجُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞ فَلَعَلَّكَ بَنخِمٌ نَفْسَكَ عَلَىٓ ءَاتُوهِمْ إِن لَعْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ۞ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۞ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۞ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَنَ الْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَنِنَا عَجَبًا ۞ إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَآ ءَالِنَامِن لَذُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّيٓ أَنَامِنَ أَمْرِنَا رَشَدُا ۞ فَضَرَ بْنَاعَكَىٰٓءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۞ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْخِزْيَنِ أَحْصَىٰ لِمَالِبِثُوَّا أَمَدًا ۞ تَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْ يَدُّ ءَامَنُواْ بِرَبِيهِمْ وَزِدْنَكُمْ مُهُدَى ۞ وَرَبَطْنَاعَكَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَارَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ ٓ إِلَّهُٓ ٱلْقَدْ قُلْنَآ إِذَا شَطَطًا ۞ هَـٰ وُلآءٍ قَوْمُنَا ٱتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِ ۗ ءَالِهَةُ لَّوْلاَ يَأْتُونَ عَلَيْهِ مِ بِسُلْطَىٰنِ بَيِّنِ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَىٱللّهِ كَذِبًا ۞ وَإِذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَايَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوَرُ اإِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرْلَكُو رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُو مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا ۞ ♦ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَوَرُعَن كَهْفِ هِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَاغَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْةٌ ذَالِكَ مِنْ اَلْيَصْ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْ وَمَن يُضَّلِلْ فَلَن يَجِدَلَهُ، وَلِيَّا ثُمُّ شِدًا ۞ وَتَعْسَبُهُمُ أَيْقَ اطَا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكَلَّبُهُ م بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيذِّ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ۞ وَكَذَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيتَسَاءَ لُواْبَيْنَهُمْ قَالَ قَابِلُ مِنْهُمْ صَمْ لِبِثْتُمْ قَالُواْلِبِثْنَا يَوَمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَيِثْتُمْ فَابْعَثُواْ أَحَدَكُم بِورِقِكُمْ هَاذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَذَكَ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْـهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۞ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْيُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓاْ إِذَا أَبَكُا۞ وَكَذَالِكَأَعْثَرَنَاعَلَيْمِ لِيعْلَمُوٓ أَأَتَ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَ آإِذْ يَتَنَـٰزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ابْنُواْ عَلَيْهِم بُنْ يَكَنَّآرَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْعَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَكَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ۞ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَةٌ سَادِمُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ ۗ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمَّ قُلْرَيِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّايَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَاتُمَارِ فِيهْمٍ إِلَّا مِلَّاءَظُهِرًا وَلَاتَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ۞ وَلَا نَقُولَنَ لِشَاٰىْءٍ إِنِّ فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ۞ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر زَّبُّكَ إِذَا نَسِيتٌ وَقُلْ عَسَىٓ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَمِنْ هَلَا رَشَدًا @ وَلِيثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِانَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْتِسْعًا @ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لِبِثُواْ لَهُ مَعْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱبْصِرْبِهِ وَٱلسَّمِعْ مَا لَهُم يِّن دُونِيهِ. مِن وَلِيَّ وَلَايُشْرِكُ فِي مُكْمِيهِ أَحَدًا ۞ وَٱتْلُ مَا أُرْجِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَيِّكَ لَامُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ وَلَن يَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًّا ۞

[١٠٤-١٠١] معجزات موسى عليه السلام وتكبر فرعون ( ٥/أ الما-١٠٥ نزول القرآن الكريم مفرقاً

🚹 من مهام القرآن الكريم وحرص رسول الله 🎎

على إيمان المشركين ( z/Y )

٢٧-٩ قصة أصحاب الكهف

(1/1)

١١١-١١ دعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى

( ہ/ب )

وَأَصْبِرْنَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَةٌ. وَلَا تَعْدُعَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّ وَلَانْطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ. عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبِعَ هَوَىٰهُ وَكُاكَأَمُرُهُۥ فُرُكًا ۞ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن زَيِّكُرُّ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرَّ إِنَّا آعْتَدُنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ جِمْ سُرَادٍ قُهَاّ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٍ كَالْمُهُلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوةَ بِثْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ-ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجَرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۞ أُولَئِكَ لَمُمْ جَنَّتُ عَدْنِ جَعْرِى مِن تَعْنِيمُ ٱلْأَمْنَ يُعَلِّونَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًامِّن شُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَقِ مُتَّكِحِينَ فِهَاعَلَى ٱلْأَرْآبِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ۞ وَاُضْرِبْ لَهُم مَّثَلَا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَكِ وَحَفَفْنَكُمُ إِبَخْلِ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا زَرْعًا ۞ كِلْتَا ٱلْجِنَنَيْنِ ءَانَتُ أَكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِرِ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَرْنَا خِلَاهُمَا نَهَرًا 🗯 وَكَانَ لَهُ مُثَرُقُقَالَ لِصَدْجِهِ وَهُوَيُحَا وِرُهُ وَأَنَا ٱكْثَرُ مِنكَ مَا لَا وَأَعَزُ نَفَرَا 🍘 وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، وَهُوَظَ الِمُ لِنَفْسِهِ عَالَ مَآ أَظُنُ أَن بَيدَ هَٰذِهِ أَبدًا ۞ وَمَآ أَظُنُ السَّاعَةَ فَ آبِمَةً وَلَهِن زُودتُ إِلَىٰ رَفِى لأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا ۞ قَالَلَهُ،صَاحِبُهُ،وَهُوَيُحَاوِرُهُۥوَا كَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِثُمَّ مِن نُطْفَةٍثُمَّ سَوَّنكَ رَجُلًا ۞ لَلِكِنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِرَيِّ ٓ أَحَدًا ۞ وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا 🗭 فَعَسَىٰ رَبِّيَ أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِن جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۞ أُوْيُصْبِحَ مَآ وُهَاغَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ,طَلَبُ ا۞ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ ِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَىمَآ أَفَقَ فِهَا وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمُ أُشْرِكَ بِرَقِي أَحَدًا ۞ وَلَمْ تَكُن لَهُ، فِتَدُّينَ صُرُونَهُ، مِن دُونِ اللّهِ وَمَا كَانَ مُنفِيرًا ۞ هُنَا لِكَ ٱلْوَلَئِيةُ لِلّهِ الْحَقّ هُوَخَيْرٌ ثُوَا بَا وَخَيْرُ عُقّبًا ۞ وَٱصْرِبْ لَهُمُ مَّثَلَا لَخْيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِ ء نبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِّيَنَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْلَدِرًا 🍪 ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَ ۖ وَٱلْبَقِينَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيَرُعِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ۞ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْمِنْهُمْ أَحَدًا ۞ وَعُرضُواْ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْجِنْتُمُونَا كَمَاخَلَقْنَكُمُ أَوَّلَ مَرَةً بِلِّ ذَعَمْتُمْ أَلَّى نَجْعَلَ لَكُومَوْعِدًا ۞ وَوُضِعَ ٱلْكِنَبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَنَنَا مَالِ هَنَذَا ٱلْكِتَنِ لَايُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنَهَأَ وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْهِكَةِ اَسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِنِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِرَيِهِ ۗ أَفَنَ تَخِذُونَهُ, وَذُرِّ يَتَكُو أَوْلِيكَ ءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوًّا بِثْسَ لِلظَّلِلِمِينَ بَدَلًا ۞ ♦ مَّا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ۞ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مْ فَلَعَوْهُمْ فَلَرْيَسْ تَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَابَيْنَهُم مَّوْبِقًا ۞ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓ ٱلْنَهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْعَنْهَا مَصْرِفًا ۞ وَلَقَدْصَرَّفْنَافِي هَنَذَاٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَشَيْءٍ جَدَلًا ۞ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاْ إِذْجَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوْيَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ۞ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّامُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينً وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْبِهِ ٱلْحَقَّوَاْتَخَذُوٓاْءَايَنِي وَمَآأَنذِرُواْهُزُوا ۞وَمَنْ ٱظْلَدُمِمِّن ذُكِرَبِيَايَنتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْها وَنَسِيَ مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ ٱكِنَّةُ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي َ اذَابِمْ وَقُرْآً وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُوٓاْ إِذَا أَبَدًا ۞ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْيُوٓاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَمُثُمُّ ٱلْعَذَابَ بَل لَهُ مِمَّوْعِدُ لَن يَجِدُوامِن دُونِيهِ مَوْيِلًا ۞ وَتِلْكَ ٱلْقُرَى ٓ أَهَلَكُنَهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَالِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰهُ لَآ أَبْرَحُ حَقَّىٓ أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ۞ فَكَمَّا بَلْفَا بَحْمَعَ بَيْنِهِمَانَسِيَاحُوتَهُمَافَأَتَّخَذَسَبِيلَهُ, فِي ٱلْبَحْرِسَرَيًا فَلَمَّاجَاوَزَا قَالَ لِفَتَىٰهُ ءَالِنَاعَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَامِن سَفَرِنَا هَذَانَصَبَا اللهَ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوْيَنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيثُ ٱلْحُوتَ وَمَآأَنسَ بِنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِعَبَا ۞ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدًا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا ۞ فَوَجَدَاعَبْدُامِنْ عِبَادِ نَآءَ الْيَنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَمْنَهُ مِن لَّدُنَّاعِلْمَا ۞ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلَ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِمْتَ رُشْدًا ۞ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۞ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَرْتُحِطْ بِهِ حُبُرًا ۞ قَالَ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ۞ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَك مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِيدَ وَ مَقَاقًالَ أَخَرَقْنَهَا لِنُعْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ قَالَ كَاثُواْخِذْنِ بِمَانَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ۞ فَانطَلَقَاحَتَى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنَلُهُ، قَالَ أَفَلَتَ نَفْسًا زَكِيَّةُ بِغَيْرِنِفْسِ لَقَدْ جِنْتَ شَيًّا تُكْرًا ۞

المركين ( ١/٥ وظيفة القرآن الكريم ومهمة الرسل وموقف المشركين ( ١/٥

( ゴ/ヤ )( 1/ヤ )

(1/0)

٣١-٢٨ مجالسة الصالحين ومصير الظالمين ونعيم المؤمنين [٣٧] مثل الغنى المغتر بالدنيا والمعتز بدينه الطامع بما عند ربه

19-٤٧ من مشاهد يوم القيامة وأهوالها

( ٣/٣ )

وسبب تأخير العذاب عنهم ٨٢-٦٠ قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام (٥/١)

٥٠-٥٠ امتناع إبليس من السجود الدم وبيان عداوته لبني آدم

يُنولُو الْكِفَوْنَ - فَلَكُونِهُمُ ۞ قَالَ أَلَرُ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ۞ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَ هَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِي عُذْرًا ۞ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَآ أَنْيَآ أَهْلَ قَرْيَةِ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَةٌ قَالَ لَوْشِتْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞ قَالَ هَلْذَافِرَاقُ بَيْنِي وَيَسْنِكَ سَأَنْبِتُكَ بِنَأْوِيلِ مَالَدَتَسَتَطِعِ عَكَيْرِوصَبْرًا 🕲 أَمَسَ ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْئِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْمِحْرِفَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَلِكُ يَأْخُذُكُلُّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۞ وَأَمَّاٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُ مَاطُغْيَنَاوَكُفْرًا۞ فَأَرَدْنَآ أَن يُبْدِلَهُ مَارَجُهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوهُ وَأَقْرَبَ رُحُمًا ٥ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُفَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَعْتَهُ ، كَنزٌّ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدُّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّيِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَرْتَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ۞ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْبَ يَنِّ قُلْ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ۞ إِنَّامَكَّنَّالَهُ وِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۞ فَأَنْعَ سَبَبًا۞ حَتَّى إِذَابَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ وَوَجَدَعِندَهَا قَوْمَأْ قُلْنَايَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّآ أَنَ تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَنَ نَنَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنَا ۞ قَالَ أَمَّامَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ، ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ عِنْعَذِّبُهُ ، عَذَابًا نُكُرًا ۞ وَأَمَّامَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ ، جَزَّاءً ٱلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۞ ثُمَّ أَبْعَ سَبَبًا ۞ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَّمَ خَعَلَ لَّهُ مِمِّن دُونِهَ اسِتْرًا ۞ كَذَالِكَ وَقَدْ أَحَطْنَابِمَالَدَيْهِ حُبْرًا ۞ ثُمَّ أَنْبَعَسَبَبًا ۞ حَتَىٓ إِذَابَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدِّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَايتكادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا۞ قَالُواْيَلَذَاٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ بَعَمُلُ لَكَ خَرِجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَيَٰنِهُمْ سَدَّا ۞ قَالَ مَامَكَّنيْ فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَيَيْنَهُمْ رَدْمًا ۞ اتُونِي زُبَرَاكُحُدِيلًّا حَتَى إِذَاسَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواْ حَتَى إِذَاجَعَلَهُ, نَارًا قَالَ ءَاتُونِيَ أَفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا ۞ فَمَا ٱسْطَنَعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطْعُواْ لَهُ, نَقْبًا ۞ قَالَ هَلْدَارَهُمَةٌ مِن زَيِّنَ فَإِذَاجَاءَ وَعْدُرَيِّي جَعَلَهُ. دَكَّاءً وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقّا 🕲 🗢 وَتَركُنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ بِذِيمُوجُ فِ بَعْضٍ وَفَخِ فِ الصُّورِ فَجَمَعْنَهُمْ جَمْعًا 🛈 وَعَرْضَنَا جَهَنَّمَ يَوْمَ دِلِّكُنفِرِينَ عَرْضًا ۞ ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِيغِطَلَهِ عَن ذِكْرِي وَكَاثُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ۞ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَان يَنْخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِ ٱؙۊڸؽؖٲ۫ۦٳؙنَّاٱَعْنَدْنَاجَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا ﴿ قُلْهَلْ نُلَيْتُكُم إِلْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا ﴿ الَّذِينَ صَلَّ سَعَيْهُمْ فِٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ الْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا ﴾ الَّذِينَ صَلَّ سَعَيْهُمْ فِي ٱلْخَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ ۦ فَحَيِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَانُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ وَزْنَا ۞ ذَالِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمْ بِمَاكَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَنِي وَرُسُلِي هُزُوّا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعِلُواْ الصَّلِحَنْ كَانَتْ لَمُمَّ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ قُلْ أَوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَنْتِ دَقِي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُقِ لَلَ الْنَفَدَكُلِمَتُ دَيِّى وَلَوْجِتْنَا بِمِثْلِهِ عَمَدَدًا ۞ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بِشَرُّمَتْ لُكُورُ وَحَيْ إِلَىَّ أَنَمَا ٓ إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَعِدَّ فَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَرَيِّهِ عِفَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۞ بسمِ اللَّهِ الزَّنْعَيٰ الزَّيْدِ مِ كَهيعَصَ 🛈 ذِكْرُرَ مُتِ कि एंड्रिकेंड्रिके رَيِكَ عَبْدَهُ.زَكَرِيًّا ۞ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ.نِدَآءً خَفِيتًا ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَكْبُنَا وَلَمْ ٱحْثَىٰ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۞ وَ إِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَلِيَ مِن وَرَآءِ ى وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ۞ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ۖ وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ۞ يَدْزَكَرِيًّا إِنَّانْبَيْرُكَ بِغُلَيرِ ٱسْمُهُ. يَعْنَى لَمْ بَغْعَل لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُوثُ لِي غُلَمُّ وَكَانَتِ ٱمْرَأَ فِي عَاقِدًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبِرِعِتِيًّا ۞ قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَىَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَكُل لِّيَ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۞ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْحَيَ إِلَيْهِمْ أَن سَبِحُوا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ۞ يَيَحْيَىٰ خُذِ ٱلۡكِتَبَ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيتَ ۞ وَحَنَانَامِّن لَدُنَا وَزَكُوةً وَكَاتَ تَفِيًّا ۞ وَبَرَّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَارًا عَصِيًّا ۞ وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يُمْعَثُ حَيًّا ۞ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۞ فَٱتَّخَذَتْ مِن دُونِهِ مْجِمَابًا فَأَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهَارُوحَنَافَتَمَثَّلَ لَهَابَشَرُاسَوِيًا ۞ قَالَتْ إِنِّ أَعُودُ بِٱلرَّمْنَ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًا ۞ قَالَ إِنَّمَآ أَنَاْرَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَمَا زَكِيكًا ﴿ قَالَتَ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَكُمْ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۞ قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَى َّهَ يِنُّ وَلِنَجْعَكَهُ وَءَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَا أَوْكَاكَ أَمْرًا مَقْضِيًا ۞ ♦ فَحَمَلَتْهُ فَأَنْبَذَتْ بِهِ مَكَانَا قَصِيلًا ۞ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلْيَتَنِي مِثُّ قَبْلَ هَلَا وَكُنتُ نَسْيَامَّنسِيًّا ۞ فَنَادَىهَامِن تَعْنِمَ ٓ أَلَّا تَحْزَنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًّا ۞ وَهُزِّى ٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُكَقِطْ عَلَيْكِ رُطُبَّاجَنِيًّا۞

٨٢-٦٠ قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام

[٩٩-٨٣] قصة ذي القرنين وياجوج وماجوج

١٠٦-١٠٠ خروج يأجوج ومأجوج من شروط الساعة وجزاء الكافرين (٣/٣)

(1/0)

1-1 قصة زكريا عليه السلام وبشارته بيحيى [17-17] قصة مريم وحملها بعيسى من غير أب ( معجزة ) ( ١/٥ )

١١٠-١٠٧ جزاء المؤمنين وكمال علم الله تعالى وإحاطته بكل شيء

فَكُلِي وَاَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا فَإِمَّاتَرِينَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيَ إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكِيِّهِ ٱلْيَوْمَ إِنسِيبًا ۞ فَأَتَتْ بِهِۦقَوْمَ هَاتَحْمِ لُدُّ. قَالُوا يَنَمَرْيَهُ لَقَدْ حِثْتِ شَيْتًا فَرِيًّا ۞ يَنَأُخْتَ هَنُرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمۡرَأَ سَوْءٍ وَمَاكَانَ أُمُّكِ بَغِيًّا ۞ فَأَشَارَتْ إِلَيْهُ قَالُواْ كَيْفَ نُكِلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ۞ قَالَ إِنِّي عَبْدُٱللَّهِ ءَاتَدْنِيَ ٱلْكِنْبَ وَجَعَلَني بَيًّا۞ وَجَعَلَني مُبَارَكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأَوْصَنِي بِٱلصَّلَاقِ وَٱلزَّكَوْةِ مَادُمْتُ حَيًّا ۞ وَبَرَّا بِوَلِدَقِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَارًا شَقِيًّا ۞ وَٱلسَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ۞ ذَلِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ۞ مَاكَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدِّسُبْحَنَهُۥ إِذَاقَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥكُن فَيكُونُ۞ وَإِنَّا ٱللَّهَ رَبِّي وَرَثُكُمُ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَاصِرَطُ مُّسْتَقِيمٌ ۞ فَٱخْنَلَفَ ٱلْأَحْزَابُمِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْمِن مَّشْهَدِيوْمٍ عَظِيم 🐨 أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِينِ ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي صَلَالِ مُّبِينِ وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْقُضِى ٱلْأَمْرُوهُمْ فِي عَفْلَةٍ وَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَا نَعْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ إِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۞ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ ، كَانَ صِدِّيقًا نِّيتًا ۞ إِذْقَالَ لِأَبِيدِينَا أَمْتِ لِمَ تَعَبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْعًا ۞ يَتَأَبَتِ إِنِّي قَدْجَاءَ فِي مِنَ ٱلْمِلْدِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَأَتَّبِعَني أَهْدِكَ صِرَطًا سَويًا ١ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطُنَ أَلْشَيْطُنَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ١ يَكَأَبَتِ إِنَّ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَنِ وَلِيًّا ١ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَ فِي يَبَإِبْرَهِمُ لَيِن لَمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكُ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا ۞ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيًّ إِنَّهُ كَانَ بِحَفِيًّا ۞ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَاتَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَىٓ أَلَّآ أَكُونَ بِدُعَآ رَبِّي شَقِيًّا ۞ فَلَمَّا ٱعۡتَزَلَحُمْ وَمَايَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلُاجَعَلْنَا نَبِيتًا ۞ وَوَهَبْنَا لَهُمُ مِّن رَّحْمَنِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيتًا ۞ وَاُذْكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسَىٰٓ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصَاوَكَانَ رَسُولًا بَيْيًا ۞ وَنَكَيْنَهُ مِن جَانِبِٱلطُّورِٱلْأَيْمَن وَقَرَّبَنَهُ يَجِيًّا ۞ وَوَهَبْنَالَهُ مِن رَّحْمَيْنَآ أَخَاهُ هَرُونَ نِبِيًّا ۞ وَاُذَكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ ، كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولًا نَبْيًا @ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَعِندَرَيِّهِ - مَرْضِيًّا ۞ وَٱذْكُرْفِ ٱلْكِنَبِ إِدْرِينَ ۚ إِنَّهُ ،كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا ۞ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًاعَلِيًّا ۞ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيِّئَ مِن ذُرِيَّةِ ءَادَمَ وَمِعَنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَّةٍ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَهِ مِلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْنَبِيّنَآ إِذَانْنَاكَ عَلَيْمٍ ءَايَنْتُ ٱلرَّحْمَانِ خَرُّواْسُجَدًا وَيُجِيّاً 👚 🍪 🌩 فَكَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ وَاتَّبَعُواْ الشَّهَوَتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا 🧿 إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَتِهِ كَ يَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ وَلَايُظْلَمُونَ شَيْئًا ۞ جَنَّتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْنُ عِبَادَهُ مِبْ الْغَيْبُ إِنَّهُ ، كَانَ وَعْدُهُ ، مَأْنِيًّا ۞ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلَنَكَأٌ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا 🕸 تِلْكَٱلْجَنَّةُٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا 🤁 وَمَانَئَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِرَيْكُ لَهُ.مَابَيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَابَيْنِ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا 🏵 رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِيَّتُهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَلَصْطَبِرْ لِعِبَكَ بَهِۦٗ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ. سَمِيًّا ۞ وَيُقُولُ ٱلإِنسَىٰ لَهُ فَا مَامِتُ لَسَوْقُ ٱلْخَرِجُ عَيًّا ۞ أوْلا يذَّكُنَّ ٱلإنسَانُ أَلَا عَلَقَالُهُ مِن فَبِلُ وَلَوْمِكَ شَبِعًا ۞ فوريك لَدَحَثُم نَهُمُ وَالشَّيطِينَ ثَنَّ لَنْحَصِرٌ نَهُمْ حَلَّ جَهُمَ بِينِيًّا ۞ ثُمَّ لَنَازِعَكِ مِن كُلّ وْسِعَةِ أَيْمُ الْفُذُعُلُ ٱلْأَعْنَ عِنِا ﴿ عُلْنَهُ الْعَلِي مُعْلَقُ إِلَيْنِ مُعْلَقَ إِلَيْنِ مُعْلَقَ إِلَيْنِ مُعْلَقَ إِلَيْنِ مُعْلَقَ إِلَيْنِ مُعْلَقَ إِلَيْنِ مُعْلِقًا إِلَيْنِ مُعْلَقَ إِلَيْنِ مُعْلِقًا إِلِينِهِ مُعْلِقًا إِلَيْنِ مُعْلِقًا إِلَيْنِ مُعْلِقًا إِلَيْنِ عُلِيلًا اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ الْعَلْمُ اللّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْلُولِي اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلِيلًا اللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلِيلًا اللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلِيلًا اللَّهِ عَلَيْلِي الْ ٱلَّذِينَ أَتَّقُواْ وَنَذُذُ ٱلظَّلِيمِينَ فِهَاجِئِنًا ۞ وَإِذَا تُعْلَيْهِ مُ إِنَّتُنَا بَيِنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ مَامِنُواْ أَيُّ ٱلفَرِيقَ بِنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ بَدِيًا ۞ وَكُرُ أَهْلَكُنَا فَهَا لَهُمْ مِن قَرْنِ هُمُ أَحْسَنُ أَنْتُنَا وَرِدْنِيا ﴿ قُلْ مِن كَانَ فِي الصَّالَاةِ فَلِينا ذُولَةُ الرَّحَنَيْءَ أَحْجَ إِذَا رَأَوْا مَا وُعَدُونَ إِمَّا الْعَالَابَ وَإِمَّا السَّاعَة فَسَيَعَلَكُورِكَ مَنْ هُوَ ثُمُرُّمُكُا فَأَوْأَضْعَفُ جُندًا ﴿ وَيُورِدُ أَلَّذُ ٱلْأِينَ أَهْ تَذَوّا هُدُئُ وَٱلْمُتَاتِثُ الْصَلَاحَاتُ خَرُّصِندُ وَلَكَ ثُوالُوا وَخَرَّمُ وَالْسُ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَيِّ اِيَنِتَنَا وَقَالَ لَأُو تَيْتَ مَا لَا وَوَلَدًا ۞ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ۞ كَلَّ سَنَكُنْبُ مَا يَقُولُ وَنَمُذُّلُهُۥ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ۞ وَنَرِثُهُۥمَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ۞ وَٱتَّخَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِيَكُونُواْ لَمُمْ عِزًّا ۞ كَلَّأْسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۞ أَلَمْ تَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَنِفِرِينَ تَوُزُّهُمْ أَزَّا۞ فَلَانَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ۞ يَوَمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفْدًا ۞ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ۞ لَّا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَٱلرَّحْنَنِ عَهْدًا ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْنَنُ وَلِدًا ۞ لَّقَدْ حِثْتُمْ شَيْعًاإِذًا ۞ تَكَادُٱلسَّمَنوَثُ يَنْفَطَّرَنَ مِنْهُ وَيَنشَقُ ٱلْأَرْضُ وَيَخِرُّ لِلْجِبَالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوْ اِللرَّمْنِ وَلِدًا ۞ وَمَايَلْبَغِي لِلرَّمْنِ أَن يَنْخِذَ وَلَدًا ۞ إِن كُلُمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاقِ ٱلرَّحْنِ عَبْدًا ۞ لَقَدْ أَحْصَلُهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۞ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيسَمَةِ فَرَدًا ۞

[0-08] ذكر قصص بعض الأنبياء وحال الأمم بعدهم ووصف الجنة 1/0) المتعلق شبه المشركين في إنكار البعث وجزاؤهم والمغترون بالدنيا

<u> ٩٥-٧٧</u> استهزاء المشركين وافتراؤهم على الله الكذب

واعتزازهم بالأصنام وجزاؤهم

( ゴ/٤ )

( ٧/ج )

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَمُثُمَّ ٱلرَّحْنَ وُدًّا ۞ فَإِنَّمَا يَسَ زَنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَيِّسَرَبِهِ ٱلْمُتَّقِيم وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِ هَلْ يَحِشُ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْتَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزُا ۞ المُ مِاللَّهِ الزَّكِيدِ مِّا الْهِ الزَّكِيدِ مِّ طه ۞ مَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرُءَ انَ لِتَشْقَىٰ ۞ إِلَّا نَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ۞ تَنزِيلًا مِّمَّنَ حَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَالسَّمَوَتِ ٱلْعُلَى ۞ ٱلرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْضِ ٱلسَّنَوَى ۞ لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَعْتَ ٱلثَّرَىٰ ۞ وَإِن جَعْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ مِعْلَمُ اليِّرَّ وَأَخْفَى ۞ اللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَّ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى ۞ وَهَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۞ إِذْ رَءَانَازًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوٓ إِإِنِّ ءَانَسَتُنَازًا لَّعَلِيَّ ءَانِيكُم مِّنْمَابِقَبَسِ أَوْأَجِدُعَكَى ٱلنَّارِهُدَى 🌣 فَلَمَّآ أَنْكَهَا نُودِى يَنْمُوسَىٰ 🌑 إِنِّى أَنَارَبُكَ فَأَخَلَعْ نَعْلَيْكَ ۖ إِنَّكَ بِٱلْوَادِٱلْمُقَدِّسِ طُوَى سَ وَأَنَا ٱخْتَرَتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَايُوحَىٰ 🧰 إِنَّيِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدْنِي وَأَقِيمِ الصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيّ 🥨 إِنَّ ٱلسَّكَاعَةَ ءَائِيـَةً أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاتَسْعَىٰ 🥨 فَلَايَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنَ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَبْ هُ فَتَرْدَىٰ 🕲 وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ 🥨 قَالَ هِي عَصَاى أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَاعَكَىٰ غَنَمِى وَلِيَ فِيهَامَثَارِبُأُخْرَىٰ ﴿ قَالَ ٱلْقِهَا يَكُوسَىٰ ۞ فَٱلْقَلْهَا فَإِذَاهِى حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ۞ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَغَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ ۞ وَٱصْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَغْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءٍ ءَايَدًّ أُخْرَىٰ ۞ لِنُرِيكَ مِنْ ءَايَتِنَا ٱلْكُبْرَى ۞ ٱذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَعَىٰ ۞ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ۞ وَيَسِّرْلِيٓ أَمْرِي ۞ وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ۞ يَفْقَهُواْ قَوْلِي ۞ وَٱجْعَل لَي وَزيرًا مِّنْ أَهْلِي ۞ هَرُونَ أَخِي ۞ ٱشْدُدْ بِهِ \* أَزْرِي ۞ وَأَشْرِكُهُ فِيَ أَمْرِي ۞ كَنْسُيِّحَكَ كَثِيرًا ۞ وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا ۞ إِنَّكَ كُنتَ بِنَابَصِيرًا ۞ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَنْمُوسَىٰ ۞ وَلَقَدْمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ۞ إِذْ أَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَايُوحَىٰۤ هَا أِنَافِدِهِ فِي التَّابُوتِ فَٱقْذِهِدِ فِي ٱلْمِيرَ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَهُ بِالسَّاحِل يَأْخُذْهُ عَدُوُّ لِيَّا وَعَدُوُّ لَمْذَ وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكُ مَحَبَّةُ مِّنِي وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنَ ۖ إِذْتَمْشِيٓ أُخْتُكَ فَنَقُولُ هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُۥ فَرَجَعْنَك إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَنْقَرَّعَيْنُهَا وَلاتَحْزَنَّ وَقَلْلْتَ نَفْسَافَنَجَيْنَك مِنَ ٱلْغَيْرِ وَفَلْنَّكَ فُلُونًا ۗ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِيَ أَهْلِ مَذْيَنَ ثُمَّ حِثْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يِنْمُوسَىٰ ۞ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ۞ ٱذْهَبْ أَنتَ وَٱخُوكَ بِتَايَنِي وَلَانَنِيا فِي ذِكْرِي ۞ ٱذْهَبَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ,طَغَىٰ ۞فَقُولَا لَهُ,قَوْلًا لَّيَنَا لَّكَلَّهُ بِيَنَذَكَّرُ أَوْيَخْشَىٰ ۞ قَالَارَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَاۤ أَوْأَن يَطْغَىٰ ۞ قَالَ لَاتَّخَافاً إِنَّنِي مَعَكُمآ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ۞ فَأْنِياهُ فَقُولًا إِنَّارِسُولِا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَابَنيَ إِسْرَةِ بِلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمَّ قَدْحِنْنك بِأَيَةٍ مِّن زَيِّكَ وَٱلسَّلَهُ عَلَى مَنِٱتَّبَعَ ٱلْمُدَىٰ ۞ إِنَّا قَدْأُوحِي إِلَيْسَنَآ أَنَّ ٱلْمَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ٢٤ قَالَ فَمَن زَبُّكُمَا يَعُوسَىٰ ١٥ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيٓ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ مُثُمَّ هَدَىٰ ١٤ قَالَ فَمَا بَالْ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ١٥ قَالَ عِلْمُهَاعِندَرَقِي فِي كِتنَبُّ لَا يَضِ لُّرَيِّ وَلَا يَسَى ۞ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ مَهْ دًاوسَلَكَ لَكُمْ فِهَا سُبُلًا وَأَنزَكُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ٣ أَزَّوَ ﴾ اِسْتَى ۞ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْعَلَمَكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَئتِ لِأُولِي ٱلنُّهَى ۞ ﴿ مِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِيها نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ۞ وَلَقَدُ ٱرَيْنَهُ ءَايْنِنَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ۞ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ ٱرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَنْمُوسَىٰ ۞ فَلَنَـ أَتِينَكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ عِ فَٱجْعَلْ يَلْنَنَاوَ بَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا ثُخْلِفُهُ,خَنُ وَلَآ أَنتَ مَكَانًا سُوَى ۞ قَالَ مَوْعِدُكُمُ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَالنَّاسُ ضُحَى ۞ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ.ثُمَّ أَقَ ۞ قَالَ لَهُم ى وَيْلَكُمْ لَاتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَافَيْسْحِتَكُم بِعَذَابٌ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ۞ فَنَنْزَعُوٓ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُوَىٰ ۞ قَالُوٓ إِنْ هَلَانِ لَسَنحِرَانِ يُريدَانِ أَن يُخْرِجَا كُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْ هَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ 📆 فَأَجْمُعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ آثَتُواْ صَفَّا وْفَدْ أَفْلَحَ ٱلْيُومَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ 🤨 قَالُواْينمُوسَيْ إِمَّآأَن تُلْقِي وَإِمَّآأَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ ٱلْقَيٰ 🍪 قَالَ بَلْ ٱلْقُوٓآَ فَإِذَاحِبَا لْمُثُمَّ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَاتَنْعَيٰ 🤁 فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ ۽ خِيفَةً مُّوسَىٰ 🥡 قُلْنَا لَا تَخَفَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ 🛈 وَٱلْقِ مَافِي يَمِينِكَ لَلْقَفْ مَاصَنَعُوّاً إِنَّمَاصَنَعُواْ كَيْدُسَحَرَّ وَلَايْفَلِحُ ٱلسَّاحِرُحَيْثُ أَتَىٰ 🏵 فَٱلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجُدًا قَالُوٓاْءَامَنَابِرَتِ هَنرُونَوَمُوسَىٰ 🥸 قَالَءَامَنتُمْ لَهُۥ مَبْلَأَنَّءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُۥلَكِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَمَكُمُ ٱلسِّحْرِّفَلاَّ قَطِّعَبَ ٱيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ وَلاَّصِلِبَنَكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ۞ قَالُواْ لَن نُوْثِرَكِ عَلَى مَاجَآءَ نَامِرَ ۖ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلَّذِى فَطَرَبّاً فَٱقْضِ مَآ أَنَتَ قَاضٍ ۖ إِنَّ مَانَقْضِي هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﷺ إِنَّاءَامَنَا برَبِّنَا لِيغْفرَ لَنَاخَطِيكِنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُّ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَٱبْقَىٰ ۖ ﴿ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْدِمًا فَإِنَّ لَهُ مَجَهَنَّمَ لَا يَمُوثُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ وَمَن يَأْتِهِ عُوْمِنَ اقَدْ عَمِلَ الصَّلِحَتِ فَأُولَتِهِ كَ لَهُمُ ٱلدَّرَحَاتُ ٱلْعَلَى كَ جَنَّتُ عَدْدٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَاءُ مَن تَزَّكَى اللَّهُ وَمَن يَأْتِهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلِيهِ مِنْ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ مَا يَذَا لِللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ مِنْ عَلْهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْلِكُ عَلَيْهُ مَنْ أَنَّ لَكُولُ مُنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُولُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولِكُ عَلْمُ الْعُلَّالِي عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُولُ عَلَّا عَلَيْكُولِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولِ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُو

(۱/ب

1/0)

1/0)

[1-47] نعم الله تعالى على موسى قبل النبوة (1/0) ( i/o )

٤٨-٤٢ توجيهات إلهية إلى موسى و هارون

19-00 الحوار بين فرعون و موسى

٧٦-٥٦ المبارزة بين موسى و السحرةو إيمانهم بالله تعالى ( ٥/أ )

عليه السلام ( مناجاة مو، اموسى عليه السلام حية

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَ آإِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَصْرِبْ لَهُمُ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيبَسَا لَاتَخَفُ دَرَّكَا وَلَا تَخْشَىٰ 🏟 فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ-فَعَشِيَهُم مِّنَ ٱلْيُمْ مَاغَشِيهُمْ 🚳 وَأَضَلَ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ. وَمَا هَدَيْ 🕲 يَنبَنِي إِسْرَةِ بِلَ قَدْ أَنجَيْنَكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُو وَوَعَذَنَكُرْ جَانِبَ ٱلظُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُويُ 🐿 كُلُواْ مِنطِيِّبَتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْعَوْ أَفِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضَبِيٌّ وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ 🚳 وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَوَ امَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ اَهْتَدَىٰ 🚳 💠 وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنْمُوسَىٰ 🍪 قَالَ هُمَّ أُولَآءٍ عَلَىٓ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ 🍪 قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ۞ فَرَجَعَ مُوسَىٰۤ إِلَىٰ قَوْمِهِ، غَصْبَنَ أَسِفَأْقَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُكُمْ وَعْدًاحَسَنَاْ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُأُمْ أَرَدتُمْ أَن يَعِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبُّ مِّن زَّيِكُمْ فَأَخْلَفْتُمُ مَوْعِدِى ۞ قَالُواْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَا حُمِّلْنَآ أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ ٱلْقَيَ السَّامِيُّ ۞ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدًا لَهُ رَخُوَارٌ فَقَالُواْ هَاذَآ إِلَهُ حُمُ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِى ۞ أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرَجِعُ إِلَيْهِ مَ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۞ وَلَقَدْقَالَ لَمُتُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَعَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۗ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَانُ فَأَنِّعُونِي وَأَطِيعُوٓاْ أَمْرِي ۖ قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَدَكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَىٰ ﴿ قَالَ يَهَرُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ صَلُّوا ﴿ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ۞ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذَ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٓ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي ۞ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَلَمرِيُّ ۞ قَالَ بَصُرْتُ بِمَالَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ ـ فَقَبَضْتُ قَبَضَكَ أَيْنَ أَلْرَسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ۞ قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَكُّ. وَٱنظُرْ إِلَىٰ إِلَيهِكَ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ وَثُمَّ لَنَسِفَنَّهُ وَفِ ٱلْيَرِنَسْفًا ﴿ إِنْكُمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِمًا لَاهُو وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ إِنْكُمْ ٱللَّهُ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِمًا لَاهُو وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ كَنَالِكَ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَاقَدْسَبَقَ وَقَدْءَ أَيْنَكَ مِن لَّذُنَا ذِكْرًا ۞ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ بِيَحِمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ وِزْدًا ۞ خَلِدِينَ فِي يَحُوسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ حِمْلًا ۞ يَوْمُ يُنفَخُ فِٱلصُّورِّ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرْقًا ۞ يَتَخَلَفَتُوبَ بَيْنَهُمْ إِن لِبَثْتُمْ إِلَّاعَشْرًا ۞ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبَنْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتُ ا ﴿ يَوْمَبِدٍ يَتَبِعُونَ ٱلدَّاعِى لَاعِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّمْنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَسًا ۞ يَوْمَبِذٍ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنِ وَرَضِى لَهُ، قَوْلًا ۞ يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ۞ ۞ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلُ ظُلْمًا ۞ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلُ ظُلْمًا ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَنتِ وَهُوَمُوْمِثُ فَلا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَاهَضْمَا ۞ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْيُحَدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا ۞ فَنَعَلَى اللَّهُ ٱلْمَاكُ ٱلْحَقُّ وَلَاتَعَجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُدٌ وَقُل زَّبِّ زِدْنِي عِلْمَا 🐠 وَلَقَدْعَهِ ذُنَّا إِلَى ٓءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدُ لَهُ،عَزْمًا ۞ وَإِذْ قُلْنَالِلْمَلَيْهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَى ۞ فَقُلْنَايَنَادَمُ إِنَّ هَٰذَاعَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُحْرِجَنَّكُمّا مِنَٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ۞إِنَّالَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَاوَلِاتَعْرَىٰ ۞ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُا فِيها وَلَا تَضْحَىٰ ۞ فَوَسُوسِ إِلَيْهِٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَكَادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى ١٠٠ فَأَكَلَامِنَهَا فَبَدَتْ لَمُمَا سَوْءَ لَهُ مَا وَطَفِقَا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَامِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَعَصَىٓءَ ادَمُ رَبَّهُ. فَغُوَىٰ ١٠٠ هُ رَبُّهُ وَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ۞ قَالَ ٱهْبِطَامِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْنِينَكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلا يَضِكُ وَلَا يَشْقَىٰ ۞ وَمَنْ أَعْرَضَعَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ۞ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدَّكُنتُ بَصِيرًا ۞ قَالَ كَذَالِكَ أَنْتَكَ ءَايَنْتُنَا فَنَسِينَما ۗ وَكَذَالِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَىٰ ۞ وَكَذَالِكَ نَعْزى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِعَايَنتِ رَبِّهِۦ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَنَ ۞ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمُّ كُمْ ٱهۡلَكۡنَاقَبۡلَهُم مِّنَٱلۡقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسۡكِنِهِم ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهَىٰ ۞ وَلَوَلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُسَمَّى ۞ فَأَصْبِرَعَكَ مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِرَيِكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَ ۖ وَمِنْ ءَانَآبِي ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۞ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَامَتَعْنَابِهِ ع أَزْوَجَامِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْخَيَاٰةِ ثَيَالِنَفْتِنَهُمْ فِيدُ وَرِزْقُ رَيِّكَ خَيْرُوَاْبَعَىٰ ۞ وَأَمُرُاْهَاكَ بِٱلصَّلَوةِ وَٱصْطَبْرَعَلَيْما ۖ لَانَسْتَالُكَ رِزْقَا ْخَنُ نَرُزُفُكُ وَٱلْمَاقِبَةُ لِلنَّقُوىٰ 🗬 وَقَالُواْ لَوْلَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِن زَيِّهِ ۗ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بِيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ 🏟 وَلَوْأَنَّا أَهْلَكُننَهُم بِعَذَابِمِن فَبْلِهِ ِ لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلْتَىنَارَسُولَا فَنَتَبِعَ ءَايَكِنِكَ مِن قَبْلِ أَن نَذِلَّ وَنَخْرَى ﴿ قُلْكُ أُمُّتَرَيِّصُ فَتَرَبَّصُوا ۚ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيّ وَمَن ٱهْتَكَىٰ ﴿

ونعم الله على بني إسرائيل ( ١/ب ) (١١٥-١٢٧ قصة آدم في الجنة وفتنته وإخراجه منها ( ٥/٠ ليقات وفتنة السامري ( ٥/١) وتحذير آدم من إبليس

٨٩-٨٣ تكليم الله تعالى موسى في الميقات وفتنة السامري

( ه/أ ) [ ١٧٨-١٣٨] الاعتبار بهلاك الأمم الماضية ونصائح وتوجيهات إلهية ( ٧/أ )

٠٠٠٠) معالبه موسى نهارون ١١٤-٩١] جزاء المعرضين عن القرآن وذكر بعض مشاهد يوم القيامة (٣/ب) [١٣<u>٠١-١٣٥</u>] عناد المشركين وتهديدهم بالعذاب التفسير الموضوعي

( ۷/ث) ( ۷/ث)

سيرَنَا أَيْفَكُنَا أَوْلَا إِنَّا لَهُ الْرَكِيدِ فِ غَفْ لَةٍ مُتْعْرِضُونَ ۞ مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِمِّن رَبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ لَاهِيَـةٌ قُلُوبُهُمُّ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْهَنَذَآ إِلَّا بَشَرُمِّ ثَلْكُمُّ أَفَتَأْتُوكَ ٱلسِّحْرَوَأَنتُوتُبْصِرُوكَ ۞ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ بَلْ قَالُوٓ أَاضَعَٰثُ أَحْلَعِ بَلِ ٱفْتَرَيْهُ بَلْ هُوَسَاعِرُ فَلْيَأْنِنَا بِعَايَةٍ كَمَآ أُرْسِلَ ٱلْأَوَلُونَ ۞ مَآءَامَنَتْ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَٱ أَفْهُمْ يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِيٓ إِلَيْهِمِّ فَسْتُلُوٓ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُ مُلَا تَعْلَمُونَ ۞ وَمَاجَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ۞ ثُمُّصَدَقْنَهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَهُمْ وَمَن نَشَآهُ وَأَهْلَكَنَاٱلْمُسْرِفِينَ ۞ لَقَدْأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ كَبَالِفِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَكُمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَابَعْدَ هَاقَوْمًاءَاخَرِينَ 🛈 فَلَمَّآ أَحَسُواْ بَأْسَنَآ إِذَاهُم مِنْهَا يَرْكُفُهُونَ 🥨 لَاتَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓ اٰإِلَىٰ مَآأَتُرِفْتُمُّ فِيدِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْتَكُونَ ۞ قَالُواْيَوَيِلْنَآ إِنَّاكُنَا ظَلِمِينَ ۞ فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعُونِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَيْدِينَ ۞ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِبِينَ 🤁 لَوَّأَرَدْنَآ أَنَ تَنَخِذَ لَمُوا لَا تُتَخَذْنَهُ مِن لَّذُنّآ إِن كُنّا فَعِلِينَ 🎃 بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَى عَلَىٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ. فَإِذَا هُوزَاهِقُ وَلَكُمُ ٱلْوِيْلُ مِمَّانَصِفُونَ ۞ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ وَمَنْ عِندَهُ الْايَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ۽ وَلِايسَتَحْسِرُونَ ۞ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۞ أَمِراتَّخَذُوٓ أُءَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ۞ لَوْكَانَ فِيمَآءَ الْحَثُّ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَأْ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ۞ لَايُسْتَلُعَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ۖ هَا أَمِ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ ٤ - الِهَانَّةُ قُلْ هَا تُواْبُرُهَا نَكُرُ ۖ هَذَا ذِكْرُمَنَ مَعَى وَذِكْرُمَنَ قَبْلٌ ثَلُ الْأَكْثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحُقَّ فَهُم مُعْرِضُونَ هَ وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَا نُوجِيٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ ، كَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَاْ فَأَعْبُدُونِ ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَالرَّحْمَنُ وَلَدَّاْسُبْحَنَهُ ، بَلْ عِبَادُّ مُّكُرَمُونَ ۞ لَايَسْبِقُونَهُ بِٱلْقَوْلِبِوَهُم بِأَمْرِهِ ـ يَعْمَلُونَ ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ ـ مُشْفِقُونَ ۞ \* وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّتِ إِلَّهُ مِّن دُونِهِ عَفَذَ لِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمُ كَذَ لِكَ نَجْزِى ٱلظَّلِمِينَ ۞ أَوَلَمْ يَرَالَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَا \$ 1 m رَتْقَا فَفَنَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِكُلَّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلَا لَعَكَلَهُمْ يَهْ تَدُونَ ۞ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظَ أَوَهُمْ عَنْ ءَايَا لِهَا مُعْرِضُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَ مَسَ وَٱلْقَمَرَكُلَّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ۞ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِقِن قَبْلِكَ ٱلْخُلِّدَ أَفَإِين مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ۞ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَتُ ٱلْمَوْتِّ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّوَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۞ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَكَ فَرُوٓاْ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُرُواً أَهَ ذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِكْ رِٱلرَّمْ يَن هُمْ كَيْرُونَ ۞ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِّ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُوبِ ۞ وَيَقُولُوبَ مَتَىٰ هَلَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُدْ صَلِيقِينَ ۞ لَوْيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْجِينَ لَايَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَاعَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۞ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَ تُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُمْ يُنظرُونَ ۞ وَلَقَدِاسْتُهْزِئَ بِرُسُلِمِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْبِهِ يَسْنَهْزِءُ وَرَبَ۞ قُلْ مَن يَكُلُوُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِمِنَ ٱلرَّمْنِيُّ بَلْهُمْ عَن ذِكْرِرَبِهِ مِمُعْرِضُونَ ۞ أَمْ لَحُمُ ءَالِهَ أُتَمْنَعُهُم مِّن دُونِكَأَ لايسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلاهُم مِّنَايُصُحَبُونَ ۞ بُلْ مُنَّعْنَا هَكُوُّلَآءِ وَءَابِآءَهُمْ حَتَى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُعُمُّ أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّانَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنَ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْفَلِبُونِ ۖ قُلْ إِنَّمَآ أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيُّ وَلَا يَسْمَعُٱلصُّدُٱلدُّعَآءَ إِذَا مَايُنذَرُونَ @ وَلَبِن مَسَّتَهُ مْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَ يَنُويَلِنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ۞ وَنَضَعُٱلْمَوَنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُومِٱلْقِيَكَمَةِ فَلَانُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئاً وَإِن كانَ مِثْقَالَ حَبَّتَةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنَيْنَا بِهَا ۚ وَكَفَى بِنَا حَسِبِينَ 🚳 وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيبَآءً وَذِكُرًا لِلْمُنَّقِينَ 🍄 ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ 🏟 وَهَلَذَا ذِكْرُمُّبَارَكُ أَنَزَلْنَكُأُ فَأَنْتُمْ لَكُ، مُنكِرُونَ ۞ ♦ وَلَقَدْءَائِيْنَاۤ إِبْرَهِيمَ رُشْدَهُ. مِنقَبْلُ وَكُنَّا بِهِءعَلِمِينَ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِءمَاهَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُٱلَّتِي أَنتُهُ لَهَا عَكِفُونَ ۞ قَالُواْ وَجَدْنَاءَابَاءَنَا لَهَا عَلِيدِينَ ۞ قَالَ لَقَدُّكُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَ آؤُكُمُ فِيضَلَالِ مُّبِينِ۞ قَالُوٓاْ أَجِثَتَنَايِاً لَحَقَّ أَمُّ أَنتُمْ وَءَابَ آؤُكُمُ فَي ضَلَالٍ مُّبِينِ۞ قَالُوٓاْ أَجِثَتَنَايِاً لَحَقَّ أَمُّ أَنتُ مِنَ ٱلنَّعِيِينَ ۞ قَالَ بَل زَيْكُمُ رَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُنِ وَأَنْاعَلَىٰ ذَلِكُمْ مِّنَ ٱلشَّنِهِدِينَ ۞ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَمَكُمُ بَعْدَأَنْ تُولُواْ مُدْبِرِينَ ۞ ١٠-١ التخويف من الحساب وموقف المشركين من القرآن والنبي عليا

التفسير الوضوعي

[٢٠-١١] الإنذار والتهديد بالعذاب وذكر مصارع الأولين

٣٣-٣٠ بعض آيات الكون الدالة على وحدانية الله تعالى

[٧٩-٢١] توبيخ المشركين ومناقشتهم في عقائدهمو إثبات الوحدانية لله تعالى ( ١/١

فَجَعَلَهُ مْجُذَا ۚ إِلَّاكَبِيرُ الْهُمْ لَعَلَّهُمْ لِلَّهِ يَرْجِعُونَ ۞ قَالْوُا مَن فَعَلَ هَنذَابِعَالِهَ تِنَآ إِنَّهُ لَكِنَ الظَّالِمِينَ ۞ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْ يُقَالُلُهُ ٓ إِبْرَهِيمُ ۞ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِۦعَكِيٓ أَعَيُنِٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونِ ۞ قَالُوٓاْءَأَنتَ فَعَلْتَ هَـٰذَابِ ٓ الِهَٰتِـنَايَدَإِبْرَهِيـهُ ۞ قَالَ بَلْ فَعَكَهُ. كَبِيرُهُمْ هَنَذَا فَسْتَكُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ۞ فَرَجَعُوٓاْ إِلَىٓ أَنفُسِ هِمْ فَقَالُوٓاْ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ۞ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُوسِ هِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَاهَتَوُلَآ هِ يَنطِقُونَ ۞ قَالَأَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْءًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۞ أُفِّ لَكُمْ وَلِمَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ۞ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْءَالِهَ تَكُمْ إِن كُننُمْ فَعِلِينَ ۞ قُلْنَايَكَنَارُكُوْ نِي بَرْدَاوَسَكَمًا عَلَىٓ إِبْرَهِيــمَ ۞ وَأَرَادُواْ بِهِ-كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ۞وَبَعَيَّنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلِّي بِنَرِكْنَافِيهَا لِلْعَلَمِينَ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ وإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ نَافِلَةٌ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ ۞ لْنَهُمْ أَيِمَّةُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْـنَآ إِلَيْهِمْ فِعْـلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَـامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُو ۚ وَكَانُواْ لَنَاعَا عِلِينَ ۞ وَلُوطًا ءَانَيْنَكُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَيَّنَكُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَعْمَلُ ٱلْخَبَصِينَ ۚ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ @ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ.فَجَيْنَكُهُ وَأَهْ لَهُ مِن ٱلْكَوْمِ ٱلْفَوْمِ ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْبِ كَنْبُواْبِ كَانِينَ ۗ إِنَّهُمْ كَانُواْقَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ وَدَاوُردَوسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَـمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ۞ فَفَهَّمْنَهَاسُلَيْمَنَ ۚ وَكُلًّا ءَانَيْنَا كُكُمًّا وَعِلْمَأْ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَلْعِلِينَ ۞ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةُ لَبُوسِ مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَكِكُرُونَ ۞ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ ۚ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرُكْنَا فِيهَاْ وَكُنَا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ۞ وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ,وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكٌ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ۞ ۞ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ ٱلَّتِي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ۞ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ، فَكَشَفْنَا مَابِدِينِ ضُرَّرٌ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ، وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ ۞ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلِّ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ۞ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِ رَحْمَتِنَآ إِنَّهُم مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَنضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَعَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّيكُمْ تَنْ صُرْعَنَا لَهُ وَجَعَّيْنَكُهُ مِنَٱلْغَيِّرُوكَذَلِكَ نُتْجِىٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَزَكَرِيَّآ إِذْ نَادَعُ رَبَّهُ,رَبِّلَاتَ ذَرْفِ فَكُردًا وَأَنتَ خَيْرُٱلْوَرِثِينَ ۞ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ،وَوَهَبْنَا .وَأَصْلَحْنَ الْهُ، زَوْجِكُهُۥ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَكَا رَغَبَا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لِنَاخَاشِعِينَ ۞ ئافَنَفَخْنَافِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَٱبْنَهَا آبِنَهَا آيَةُ لِلْعَلَمِينَ ۞ إِنَّ هَاذِهِ مَ أُمَّتُكُمْ أُمَّةُ وَجِدَةً وَأَنَاْ عُوٓأَ أَمْرَهُم بَيْنَهُمُّ كُلُّ إِلِيَّ نَارَجِعُونَ ۞ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُوَمُؤْمِنُّ فَلَاكُفُرانَ هِۦوَإِنَّا لَهُۥُكَابِبُونَ ۞ وَحَكِرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَ ٱلْنَهُمْ لَايَرْجِعُونَ ۞ حَقَّى إِذَا فُلِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُ كُلِّ حَدَبِ يَنسِلُونَ ۞وَٱقْتَرَبَٱلْوَعْـ ذُٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَخِصَةٌ أَبْصَكُرُٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَنوَيْلَنَا قَدْكُنَّا فِي غَفْلَةِ مِّنْ هَاذَا بَلْكُنَّا كُمْ وَمَاتَعُ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّ مَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ۞ لَوْ كَاتَ هَلَوُكَآءَ الله نا لايستَمعُورَ عَنْ إِنَّا ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَةَ أُولَتِهِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ٥ عُبَرُ وَلَئَلَقَّا هُ ثُرَالُمَكَ يَحِكُ قُ هَاذَا يَوْمُكُمُّ هُمْ خَالِدُونَ ١٠ لَا يَعْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَ كُنتُه تُوعَدُونَ ۞ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَمَاءَ كَطَىّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبُ كَمَا بَدَأْنَاۤ أَوَّلَ حَلَق نَعِيدُهُۥوَعْدًاعَلَيْنآ إِنّا كُنّا فَنعِلِينَ 🕲 وَلَقَدْكَتَبَنَافِ ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَتَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَاعِبَادِي ٱلصَّلِاحُونِ 🕲 إِنَّافِ هَلْذَالْبَلَاغًا لِقَوْمِ عَكِيدِينَ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةُ لِلْعُكَمِينَ۞ قُلْ إِنَّمَايُوحَىۤ إِلَىٓ أَنَّمَآ إِلَهُكُمْ إِلَكُ وُلَحِدٌ فَهَلَ أَنتُدمُّسْ لِمُونَ۞ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْءَاذَنكُ كُ عَلَىٰ سَوَآيَّ وَإِنْ أَدْرِي ۚ أَوْبِكُ أَمْ بَعِيدُ مَّا تُوعَدُونَ ۞ إِنَّهُ بِيَعْلَمُ ٱلْجَهْرَمِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ۞ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ, فِتْنَةُ لَّكُرُّ وَمَكَنُعُ إِلَىٰحِينِ ۞ قَنَلَ رَبِّ ٱحْكُمُ بِٱلْحَيُّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ۞

ة إبراهيم عليه السلام مع قومه وتكسيره الأصنام ونجاته من النار (١/٥) | ١٥٥٠ قصة يونس عليه السلام (١/٥) | ١٩٥٠ قصة زكريا ويحيى عليهما السلام مع قصة مريم (١/٥) | ١٩٩٥ الدين عند الله هو الإسلام وموقف الناس من ذلك (١/٥) | ١٩٥٥ الدين عند الله هو الإسلام وموقف الناس من ذلك الله هو الإسلام وموقف الناس من ذلك الله هو الإسلام (١/٥) | ١٩٥٠ خروج ياجوج ومأجوج من علامات الساعة الداود وسليمان عليهما السلام (١/٥)

۸۲-۷۸ قصة داود وسليمان عليهما السلام ۸۲-۷۸ قصة أيوب عليه السلام

لِسُمِ اللَّهِ الزَّكَامُ لِا الزَالِكِ مِنْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اَتَّـ قُواْرَيَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيٌّ عَظِيمٌ ۞ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَقَضَعُ كُلُّذَاتِ حَمْلَ حَمْلَهُ اوَيَرِي ٱلنَّاسَ سُكَنَرِيٰ وَمَاهُم بسُكَنرِيٰ وَلَاكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَكِيدُتُ ٨ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ۞ كُيْبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ, مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ, يُضِ 🐠 يَتَأَيُّهَاٱلنَّاسُ إِنكُنتُمْ فِيرَيْبِ مِّنَٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّصَعَةٍ ثُمَّاتُ فَوَرَيْبِ مِّنَٱلْبَيْنَ لَكُمْ وَنُقِرُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَآءُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلَا ثُمَّ إِنَّ بْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُنَوَقِّ وَمِنكُم مَّن يُنَوَقِّ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِلِكَيْلايَعْلَمَمِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضِ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْ تَزَّتْ وَرَبَتْ وَٱنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّالَهُ هُوَٱلْخُقُّ وَأَنَّهُ, يُعِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَارَيْبَ فِهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبَعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْرِ وَلَاهُدًى وَلَا كِنَابٍ مُّنِيرٍ ۞ ثَانِيَ عِطْفِهِ -لِيُضِلَّ عَنسَبِيلِٱللَّهَ لَهُ فِٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَنُذِيقُهُ ، يَوْمَٱلْقِينَمَةِ عَذَابَٱلْحَرِيقِ ۞ ذَالِكَ بِمَاقَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ, خَيْرُ أَطْمَأَنَّ بِهِ عَوَانْ أَصَابَنْهُ فِنْ نَتُّ ٱنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ ء خَسِرَ ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَٱلْخُسُرَانُٱلْمَهِينُ ۞ يَدْعُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُۥ وَمَا لَا يَنفَعُهُۥ ذَلِكَ هُوَٱلضَّلَالُٱلْبَعِيدُ ۞ يَدْعُواْلَمَن ضَرُّهُۥٓ أَقْرَبُ مِننَّفْعِةِۦلِبَشَٱلْمَوْلِيَ وَلَبِثْسَٱلْعَشِيرُ ۞ إِنَّاللّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُ إِنَّ ٱللّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ ۞ مَنَ كَانَ يَظُنُّ أَنَانَ يَنصُرُهُ ٱللَّهُ فِٱلدُّنْيَا وَٱلْآنِيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لَيْقَطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ، مَايَغِيظُ ۞ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ وَأَنَّاللَّهَ يَهْدِي مَن يُريدُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِينَ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِسَ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُ مْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ أَلَوْتَرَأَتَ ٱللَّهَ يَسْجُدُلُهُ ، مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالِغِبَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكِثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَالَهُ.مِن ثُمُكُرمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ 👚 🏟 \* هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّمٌ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَحَمْ ثِيَابٌ مِّن نَادٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ ۞ يُصْهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجَلُودُ ۞ وَلَمْهُمَّ قَلِمِعُ مِنْ حَدِيدٍ ۞ كُلَّمَا أَرَادُوٓاْ أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّر أُعِيدُواْ فِهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَّخِلُ ٱلَّذِيبَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ جَنَّتِ جَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُيُحَاتُونَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُوَّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۞ وَهُدُوٓ اٰ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓ اٰ إِنَّ صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَكُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْمَنكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادُ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِي مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَنَّ لَا تُشْرِلْفُ فِي شَيْتًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلسُّجُودِ ۞ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ صَامِرِيَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۞ لِيَشْهَدُواْ مَنْفِعَلَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي ٓ أَيَّامِرِمَّعْ لُومَنتٍ عَلَى مَارَزَقَهُم مِّنْ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَلَوْ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآإِسَٱلْفَقِيرَ ۞ ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَتُهُمْ وَلْبِيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَظَوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ۞ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَخَيْرٌ لَّهُ,عِندَرَبِيةٍ وَأَحِلُتْ لَكُمُ ٱلْأَنْعُ مُ إِلَّا مَا يُتَّابَى عَلَيْكُم أَنْ أَجْتَ نِبُواْ ٱلرِّحْسِ مِنَ ٱلْأَوْثِينِ وَٱجْتَ نِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ 🏚 حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَمُشْرِكِينَ بِهِۦۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّمِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَجِيقِ ۞ نَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَبِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَامِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ۞ لَكُرُ فِهَامَنَفِعُ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ عَجِلُّهَ ٓ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ۞ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسَكًا لِيَذَكُرُواْ ٱسْ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَارَزَقَهُم مِّنَ بَهِ بِمَةِ ٱلْأَنْعَكِرُ فَإِلَاهُ كُوْ إِلَهُ وَحِدٌ فَلَهُ وَأَسْلِمُواْ وَيَشِّرِ ٱلْمُخْسِينَ 🌚 ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَاللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِينَ عَلَىٰ مَآأُصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِيٱلصَّلَاةِ وَعِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ 🚳 وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ يِّن شَعَتَ بِرِاللَّهِ لَكُرُ فِهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُ وَٱلْسَمَاللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَتَّرُّكَذَلِكَ سَخَرَنَهَالَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ۞ لَن يَنالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلِادِمَآ وُهَا وَلِيكِن يَنالُهُ ٱلنَّقَوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُو لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَاهَدَىكُو ۗ وَبَشِّرِٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَفِعُ عَنِٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّكُلَّ خَوَانٍ كَفُورٍ ۞

١/ب) [70-٢٩] صد المشركين عن الإسلام والمسجد الحرام والأمر بالحج إليه ] هول يوم القيامة والاستدلال بخلق الإنسان والنبات ( ٣/ اً ) تعظيم حرمات الله وشعائره وخطر الشرك ، والتسمية عند الذبح ( ٦ )

١٦-٨ جدال المشركين بغير علم وعبادة المنافقين

الله عن المؤمنين وأسباب مشروعية القتال

🗤 -١٨] حكم الله بين العبادوخضوع كل ما في الكون لله تعالى ٢٤-١٩] الكافرون وجزاؤهم والمؤمنون وجزاؤهم

( t/r)

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَـٰ تَلُوكَ بِأَنَّهُمَ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِ مَ لَقَدِيرٌ ۞ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِم بِغَيْرِحَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوَلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّكِ مَتْ صَوْمِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُفِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَبُ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِلَّ ٱللَّهَ لَقَوِيُّ عَزِيزٌ ۞ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّكُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوْةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَيِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ۞ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَعَادُ وَتَمُودُ ۞ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ۞ وَأَصْحَبُ مَذْيَبٌ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَنِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَكَانَنَكِيرِ ۞ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَخاوِيَةٌ عَلَىٰعُرُوشِهَا وَبِيُّرِمُّعَظَاةٍ وَقَصْرِمَّشِيدٍ @ أَفَكَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَآ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلَكِين تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلِّتِي فِٱلصُّدُورِ ۞ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَٱللَّهُ وَعْدَهْۥ وَإِنَ يَوْمًاعِندَرَيِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِّمَّاتَعُدُّونَ۞ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ ۞ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُوْ نَذِيرٌ مَيُبِنُ ۞ فَٱلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُربِيدٌ ۞ وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِيٓءَاينتِنَامُعَاجِزِينَ أَوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ۞ وَمَآأَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِيِّ إِلَّآ إِذَاتَمَنَّىٰ ٱلْقَيَالُشَيْطَنُ فِيَ أَمْنِيَّتِهِۦ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَنِ ثُمَّ يُحَكِمُ ٱللَّهُ ءَايَـتِهِ ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَنُ فِتْ نَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ ۚ قُلُوبُهُمُّ ۗ وَإِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۞ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلْأَحِقُ مِن رَّيِكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ ـ فَتُخْيِتَ لَهُ وَلُوبُهُمُّ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ۞ وَلاَيَزَالُٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِيمِ يَةِمِّتَ مُحَتَّى تَأْنِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْيَأْنِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمِ ۞ ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ نِرِلَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُواْ الصَّالِحَتِ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَا فَأَوْلَتَهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِيثٌ ۞ وَٱلَّذِينَ هَا جَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِ لُوٓ ٱلْوَمَا تُواْ لِيَـرُوْقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَاْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ @ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلَا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمُ كَلِيمُ كَلِيمُ وَ فَالكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَاعُوقِبَ بِهِ عَثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِبَّ ٱللَّهَ لَعَ فُورٌ ۞ ذَلِكَ بِأَبَ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلِ فِٱلنَّهَارِ فِيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّهُ اللَّهَ سَمِيعُ أَبْصِيرُ وُ ۵ ذَلِكَ بِأَبُ ٱللَّهَ هُوَٱلْحَقُّ وَأَبَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِيهِ ـ هُوَٱلْبَطِلُ وَأَبَّ ٱللَّهَ هُوَالْعَاقُ ٱلْحَابِ اللَّهَ أَنْزَلُ مِن ٱلسَّكَمَاءِمَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُ وَٱلْغَيْفُ ٱلْحَكِيدُ ﴿ ٱلْوَتَرَأَنَّ ٱللّهَ سَخَرَلِكُومًا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ء وَيُمْسِكُ ٱلسّكمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْ نِهِيَّا إِنَّ ٱللّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وفُّ رَّحِيهُ ۞ وَهُوَالَّذِي ٓ أَحْيَاكُمْ ثُمَّيْمِي تُكُمِّ ثُمَّيْمِي تُكُمِّ ثُمَّ يُحِيدِكُمْ إِنَّا لِإِنسَانَ لَكَ فُورٌ ۞ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَايُنَارِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرِ ۚ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِكَ ۗ إِنَّكَ لَمَكَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمِ ۞ وَإِنجَنَدُلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعَلَمُ بِمَاتَحْمَلُونَ ۞ ٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ مَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۖ ۞ أَلَمْ تَعْلَمُ أَبُ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَنْبٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَىٱللَّهِ يَسِيرُ ۖ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلَطَنَاوَمَالَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمُ وَمَالِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ۞ وَإِذَانُتَاكَى عَلَيْهِمْ ءَايَلْتُنَابَيِّنَتَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرِ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَا ۚ قُلْ أَفَأَنَبِتَكُم بِشَرِّقِن ذَالِكُو ۗ ٱلنَّارُوعَدَهَاٱللَّهُٱلَّذِينَ كَفَرُواۚ وَيِشْٱلْمَصِيرُ ۗ يَّنَا يُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَٱسْتَعِعُواْ لَهُۥ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينِ تَدْعُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلُو ٱجْتَمَعُواْ لَكُّ،وَ إِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْعًا لَّايَسْتَنقِذُوهُ مِنْـثُهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ۞ مَاقَكَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَـكْدِرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَويَ عَزِيزٌ ۞ ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلَيْكِ كَةِ رُسُلًا وَمِنِ ٱلنَّاسِ إِنَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ يَعْلَمُ مَابِيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمٌّ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱڒڪۼۅ۬ٳۏؘٲۺڿؙۮۅٳ۫ۏۜٲڠڹٛۮۅٳ۫ۯؾٞػؙٛؠۧۄؙٳٛڡ۫ڝڵۅٳؙٳڵڂؠ۫ڒڮؘڡؘڷؘڪٛؠ۫ؿؙڶڸڂۘۅڹ۩۞ۅؘڿۑۿۮۅٳڣۣٱڷۜٙڥػؘٞڿۿٵڋڡؚ؞ٛۿۅؘٳ۫ڿؾؘڵڮػٛؠ۫ۅؘڡٳڿڡڵ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيءَ هُوسَمَّن كُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنذًا لِيكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَمَوْلَنَكُرُ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ

[٥٨-٦٦] من دلائل قدرة الله تعالى ومطاهر فضله على عباده

[٢٨-٣٨] دفاع الله عن المؤمنين وأسباب مشروعية القتال ( ٢/ث )

[77-17] لكل أمة شريعة ومنهاج (1/1)[٧٦-٧١] بعض ضلالات المشركين وتحديهم بخلق ذبابة

⟨٧٧−٧٧⟩ أوامر إلهية وتشريعات وأحكام

٥٧-٥٢ عداوة الشيطان للأنبياء والمرسلين

إلسهِ اللَّهِ الزَيْلَهَ إِلَا الزَيْلِيدِ مِنْ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِ صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُهُ عَنِ ٱللَّغْوِمُعْرِضُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَنعِلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِ هِمْ حَفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَنتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ زَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُرُ عَكَافِظُونَ ۞ أَوْلَكِهَكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ۞ ٱلَّذِيرَ كَيرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيَا خَلِدُونَ ۞ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَمِنِ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِمَّكِينٍ ۞ ثُرَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةَ فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَيَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسُوْنَا ٱلْعِظْمَ لَحَمَا ثُمَّ أَنشأَ نَنهُ خَلَقًاءا خَرَّفَتَبَارِكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْحَوَلِقِينَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَ مَا قِبَعْ مُؤُونَ۞ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ۞ وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَهُ فِي ٱلْأَرْضِّ وَإِنَّاعَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِۦلَقَندِرُونَ۞ فَأَنشَأْنَا لَكُر بِهِۦجَنَّنتِ مِّن نَخِيلِ وَأَعْنَبِ لَكُرُ فِيهَا فَوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأَكُلُونَ۞وَشَجَرَةً تَغْرُجُونِ طُورِسَيْنَآءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْاَ كِلِينَ۞ وَإِنَّ لَكُرٌ فِي ٱلْأَنْعَنِم لَعِبْرَةً لَمُنْقِيكُمُ مِّمَّافِي بُطُونِهَا وَلَكُرُ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ ۖ وَمِنْهَاتَأْ كُلُونَ۞ وَعَلَيْهَاوَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَانُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَقَالَ يَنَقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُومِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُۥۖ أَفَلَائَنَقُونَ۞ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ عَاهَلَآ إِلَّا بَشَرُّمِتْلُكُوْ يُرِيدُ أَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْشَآءَاللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيْكَةُ مَّاسَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٓءَابَآيِنَاٱلْأَوَّ لِينَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ جِنَّةٌ فَ تَرَبَّصُواْ بِهِ حَتَّى حِينٍ ۞ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَاكَذَّبُونِ ۞ فَأَوْحَيْ نَآ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِ نَا فَإِذَا جَآءَأُمْرُهَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُفَالسَّلُفَ فِيهَامِن كُلِّ زَفَجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُم مُّ وَلَا تُخْطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ۖ هَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَىٱلْفُلْكِ فَقُلَّ لِمُحَدُلِلَّهِ ٱلَّذِي بَخَننا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَاكِكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ۞ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَكَ يَئتٍ وَإِن كُنَّا لَكُبْتَلِينَ ۞ ثُرَّانَشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِرْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ۞ فَأَرْسَلْنَافِيمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا لَنَّقُونَ ۞ وَقَالَ الْمَلَأُمِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتَّرَفْنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَنذَآ إِلَّا بَشَرِّيِّتُلُكُمْ يَأْ كُلُ مِمَّاتَأْ كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّاتَشْرَبُونَ 💣 وَلَبِنَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُرُ إِنَّكُرُ إِذَا لَّخَسِرُونَ ۞ أَيَعِذُكُمُ أَنَّكُمْ إِذَامِتُمُ وَكُنتُمْ تُزَابًا وَعِظَمًا أَنَّكُمُ تُغْرَجُونَ ۞ ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَاتُوعَدُونَ ۞ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَّكَالُنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَاوَمَانَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّارَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَىٱللَّهِ كَذِبًاوَمَانَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ۞ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنى بِمَا كَذَّبُونِ ۞ قَالَ لِلْيُصْبِحُنَّ نَكِمِينَ ۞ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَآءٌ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ ثُمَّ أَنشَأْنَامِنُ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ۞ مَاتَسْبِقُمِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسْتَغْخِرُونَ ٢٠ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَثْرًا كُلُّ مَاجَآءَ أُمَّةً رَسُولِهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَابِعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ٤٠ ثُمُّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَدُونَ بِتَايَنِيَنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ۞ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِاثِهِ ء فَأَسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ فَوْمًا عَالِينَ ۞ فَقَالُوٓ اْ أَنْوَمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَاعَنِدُونَ ۞ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْمِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ۞ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ لَعَلَّهُمْ مَهَٰذُونَ ۞ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأَمَّهُمْ ءَاينَةُ وَءَاوَيْنَهُمَّا إِلَىٰ رَبْوَوَذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْمِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَٱعْمَلُواْ صَلِطَّآ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۞ وَإِنَّ هَلَاِهِ ۚ أُمَّتُكُمُ أُمَّةُ وَلَحِدَةُ وَأَنَا رَبُّكُمُ فَأَنْقُونِ ۞ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۞ فَذَرَّهُمْ فِي عَمْرَتِهِمْ حَقَى حِينٍ ۞ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِذُهُمْ بِهِ عِن مَّالِ وَبَنِينَ ۞ نُسَارِعُ لَمَمْ فِٱلْخَيْرَتِ بَلَلَا يَشْعُرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَيْمَ مُثُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم بِهُمْ كُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلِى رَبِّمْ رَجِعُونَ ۞ أُولَكِيك يُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لِهَاسَبِقُونَ ۞ وَلَانُكِيِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ أَوْلَكِيك يُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لِهَاسَبِقُونَ ۞ وَلَانُكِيِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ أَوْلَكِيك يُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لِهَاسَبِقُونَ ۞ وَلَانُكُيِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ أَوْلَكِيك يُسُرِعُونَ وَالْذِينَ يُولُونَ فَي يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُرَلاَيُظْلَمُونَ ۞ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِعَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَلُ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَيمِلُونَ ۞ حَتَّى إِذَا أَخَذُنَا مُثَرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْتُرُونَ ﴿ لَا تَخْتُرُواْ ٱلْيُومِ ۚ إِنَّكُمْ مِنَّا لَانْتَصَرُونَ ۞ قَدْكَانَتْ ءَايَتِي نُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٓ أَعْقَابِكُو نَنكِصُونَ ۞ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عِسَمِرًا تَهْجُرُونَ ۞ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْرِجَآءَهُمُ مَالُوْ وَلِينَ ۞ أَمْلُمْ يَعْرِفُواْرَسُولَهُمُ فَهُمْ لَهُ، مُنكِرُونَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ، جِنَّةُ بَلْ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَحَثَّرُهُمُ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ۞ وَلَوِاتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَاوَتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ سِنَّ بَلْ أَنَيْنَاهُم بِذِكِرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم تُمْعُرِضُونَ ۞ أَمَّر فَيْرٌ وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ۞ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ۞ وَإِنَّ ٱللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۗ إِلَّا صَرَطِ لَنَكِبُونَ ۞

صفات الكافرين وآ

لَيُوْرُوْ المُؤْمِنُونِ - الْبُورُوْ ۞ وَلَوْرَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَابِهِم مِّن ضُرِّلَكَجُّواْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ وَلَقَدْأَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَاٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَايَنَضَرَّعُونَ ۞ حَتَّىَ إِذَا فَتَحْنَاعَلَيْهِم بَابًاذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَاهُمْ فِيهِمُبْلِسُونَ 🦁 وَهُوَٱلَّذِيٓ أَنشَأَلَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنرَ وَٱلْأَفْتِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ 🔞 وَهُوَٱلَّذِي ذَرَأَ كُرُفِٱلْلَرْضِ وَ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يُحِيِّ وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ بَلْ قَالُواْ مِثْلُ مَافَ الْ ٱلْأَوْلُونَ ۞ قَالُواْ أَعِذَا مِثْنَاوَكُنَا تُوْلِوا وَعِلْنَالُونَا لَيُعُوثُونَ ﴿ لَقَدُوعِنُوا نَحُنُ وَمِلَ أَوْلَا هَا ثَالُوا مُعَلَّا إِلَّا أَسْلِعِلِمُ ٱلْأَوْلِينَ ﴿ قُلْلِينَ ٱلْأَرْضُ وَمِن فِيهِ ۖ إِنّ كُنْتُمْ تَعَالَمُونَ ﴾ كَنْتُولُونَ يَلِّمُ قُلُ أَفَلاَ تَذَكُّرُونَ ﴿ قُلْ مَن زَبُ الْسَكَنْ وَالْسَكَمْ وَرَبُ ٱلْسَكِيمَ وَرَبُ ٱلْسَكِيمَ وَرَبُ ٱلْسَكِيمَ وَرَبُ ٱلْسَكِيمَ وَرَبُ ٱلْسَكِيمَ وَرَبُ ٱلْسَكِيمَ ﴿ سَبَغُولُونَ لِلْمُ قُلُ أَوْ لَاتَنْفَرِكَ ﴿ قُلُ مَنْ بِيهِ مَلَكُونُ كُلُ مِنْ وَهُونِكُ مِنْ وَلَانِكُ لَانِكُ وَقَالِمَ اللَّهُ فَا بَلْ أَيْنَكُهُم بِٱلْمَحَةِ وَإِنَّهُمُ لَكُندِبُونَ ﴿ مَا أَتَّحَدُ اللَّهُ مِنْ إِلَيْهِ إِذَا لَدُهَبَ كُلّ إِلَيْهِ بِمَا خَلَقَ وَلَمَا الْتَحْدُ اللَّهُ مِنْ اللّلَّا مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُ ٱللَّهِ عَنَّا يَصِفُونَ ۞ عَلِمِ ٱلْعَبْ وَٱلشَّهَا لَهُ قَتَكَلَ عَنَّا يَشْرِكُونَ ۞ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوعَدُونَ ۞ رَبِّ فَكَا يَخْمَلُنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَلِدِرُونَ ۞ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِى ٱحْسَنُ ٱلسَّيِّتَةَ فَعُن أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ۞ وَقُل رَّبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّينطِينِ ۞ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ۞ حَقَّ إِذَا عَلَهُ أَلَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ وَبَ أَرْحِمُونِ ۞ لَعَلَ أَعَدُ أَصَالِحَافِيهَ أَرَكُتُ كُلَّا إِنَّهَا كُلِمَةً خُوقَايِلُهُ أَوْسِ وَرَآيِهِ بِرَزُحُ إِلَى يَوْرِيُعَثَوُنَ ۞ فَإِذَانْفِحَ فِٱلصَّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَهِ ذِ وَلاَ يَسَاءَلُونَ ۞ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَرِينُهُ فَأُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ٢٠ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُوهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ ١٠٠ ٱلَمْ تَكُنْءَايَنِي ثُنْاَيَ عَلَيْكُرْ فَكُنتُم بِهَا ثُكَذِّبُوكَ ۞ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْـنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا فَوْمًا ضَآلِينَ ۞ رَبَّنَآ ٱخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ 💬 قَالَٱخْسَتُواْفِيهَا وَلَاتُكَلِّمُونِ 🥨 إِنَّهُ,كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبِّنَآءَ امَنَا فَأَغْفِرْلَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ 💬 فَأَتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّاحَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِى وَكُنتُم مِّنهُمْ تَضْحَكُونَ ۞ إِنِّ جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَاصَبُرُوٓاْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ۞قَكَلَكُمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَكَدَ سِينِينَ 🍽 قَالُواْلِيثَنَايَوَمًا أَوْيَعَضَ يَوْمِ فَسَسَلِ ٱلْعَاّدِينَ 🐨 قَـٰلَ إِن لَبِثَتُ إِلَّا قَلِيلًا ۖ لَوَأَنَكُمْ كُنتُ مَتَعَلَمُونَ 🍽 أَفَحَسِبْتُمُ أَنْسَكُمْ عَبشُا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۞ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَاكِ ٱلْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَرَبُّ ٱلْمَرْشِ ٱلْكَرِيرِ ۞ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَى هَا ءَاخَرَ لَا بُرْهِ مَن لَهُ. بِهِ عَاإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَريِّهِ ۚ إِنَّهُ ، لَا يُفْلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ وَقُلرَّتِ ٱغْفِرُ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلزَّحِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّوْلِي اللَّهُ اللَّ إِسْ مِ اللَّهِ الزَّكَمَٰىٰ الزَّكِيا فِي اللَّهِ الزَّكِيا الزَّكِيا اللَّهِ الزَّكِيا اللَّهِ الرّ سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَ اينتِ بِيَنْنَتِ لَّعَلَّكُمْ نَذَكُّرُونَ ٥ الزَّانِيةُ وَٱلزَّافِ فَأَجْلِدُ وَأَكُلَّ وَحِدِمِنْهُمَامِانْةَ جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَارَأْفَةً فِودِينِ اللَّهِ إِنكُنتُمْ تُومْنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ۞ٱلزَّانِيَلَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَايَنكِحُهَآ إِلَّازَانٍ أَوْمُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُقْمِنِينَ ۞ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَلَآءَ فَأَجْلِدُوهُ رَثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَكُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْفَلِيقُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ تَحِيدٌ ۞ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱزْوَجَهُمْ وَلَرْيَكُن لَهُمْ شُهَدَاهُ إِلَّا ٱلْفَسُهُمْ فَسَهَنَدَةُ أَحَدِهِرْ أَرْبَعُ شَهَدَتِ بِإللَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ الصَّهَدِقِينَ ۞ وَٱلْخَيِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَمِنَ ٱلْكَذِينِ ۞ وَيَذْرَقُواْعَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ۞ وَٱلْخَيْمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ ۞ إِنَّالَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُو لاَ تَعْسَبُوهُ شَرَّالَكُم مَّلْ هُوَخَيُّ لَكُم الْمُورَخِيِّ لَكُلِّ الْمَرِي مِنْهُم مَا اكتسبَ مِنَ ٱلْإِنْدِ وَالَّذِي تَوَلَّكِ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابُ عَظِيمٌ ۖ لَّوْلِآإِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّٱلْمُوْمِنُونَ وَٱلْمُوْمِنَنِتُ بِأَنفُسِمٍ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلْذَآ إِفْكُ تُبِينُ ۞ لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشَّهَدَآءِ فَأُولَئِيكَ عِندَاللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ۞ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ مِالْسِنَتِكُرُ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَعْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَعِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ ۞ وَلَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن تَتَكَلَّمَ بِهِذَاسُبْحَنكَ هَلَا أَبْهَ تَنْ عَظِيمٌ ن يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ ِ أَبِدًا إِن كُنُمُ مُّ قُومِنِينَ ﴿ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَحِشَةُ فِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنِّيا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ۞ وَلَوْلا فَضْ لَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوكُ رَحِيمٌ ۞

( ٢/٣ ) [١٠١–١١٨] من مشاهد يوم القيامة وقصر الحياة الدنيا ( ٣/٣ ) سورة النور ( ١/١ ) سورة النور

۷۷] صفات الكافرين وأعمالهم ۱۸] نعم الله تعالى على عباده ۱۳۹ مناقشت الشاعد على عباده

الله منافشة المشركين في البعث وبيان ضلالات المشركين المشركين أن نصائح و إرشادات للنبي صلى الله عليه وسلم

للعان ( قذف الرجل زوجته ) ( ٥/ ، الإفك ( ٥/

( ۲ /ب ) <u>۱۰-۱ حکم اللعان (</u> عمل صالحا ( ٤/ب ) (۲<u>-۱۱ حدیث الا</u>فا

ندم الإنسان عند الموت وتمني الرجوع إلى الدنيا ليعمل صالحا ( ١/ب ندم الإنسان عند الموت وتمني الرجوع إلى الدنيا ليعمل صالحا ( ١/ب

التفسير الموضومي

• يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لَاتَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَنَ يَيَّعْ خُطُونِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأَمُرُ بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مِّنْ أَحَدٍ أَبْدًا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ۞ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَضْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْفُرِّينَ وَٱلْمُسَكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَفِلَتِ ٱلْمُوْمِنَتِ ٱلْعَلِي اللَّهُ عَنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْاَخِرَةِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْمٍ ٱلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ يَوْمِيذِيُوَقِيمِ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَالْحَقُّ كَرِيدٌ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتِ اعْيَرَ بِيُوتِ كُمْ حَقَّ تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَهْلِهَ أَذَٰلِكُمْ خَيُّرُلَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِن لَّمْ يَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدًا فَلَائَدْخُلُوهَاحَتَىٰ يُؤْذَبَ لَكُرْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ أَرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَأَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيدٌ 🚳 لَيْسَ عَلَيْكُرُجُنَاحُ أَن تَذَخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَمَسْكُونَةٍ فِيهَامَتَنَعُّلَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مَا تُبْدُونِ وَمَا تَكْتُمُونِ ۞ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَىٰ رِهِمْ وَيَعَفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزَكَىٰ لَهُمۡ ۚ إِنَّاللَّهَ خَبِيرُ لِمِمَايَصْنَعُونَ ۞ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُصْنَ مِنْ ٱبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَا وَلْمَضْرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَكَى جُيُوبِهِ نَّ وَلَا يُبْدِيبَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبْعُولَتِهِ كَ أَوْءَابآيِهِ كَ أَوْءَابآيِهِ كَ أَوْءَاباَ يَعْمُولَتِهِ كَ أَوْءَاباَ عِبْعُولَتِهِ كَ ٱۊؙڸۣڂ۫ۅؘڹؚڥڹۜٲۉۘڹڹۣٙٳڂٝۅؘڹؚۿ؊ٛٲۏۘڹؿٲۘڂؘۅؘؾۿڹۜٲۏڹڛٙٳٙؠۿڹۜٲۏڡٲڡؘػػٲؽٙڡڬؠؙۿؙڹۜٲۅٱڶؾۜڹؠۼۑۻۼ۫ؿڔٲٛۏڸۑٱڵ۪ٳۯؠؘڋؚڡڹؘٱڵڔۨڿٳڸٲۅۘۛٳڷڟؚڡ۫ڸٱڵۘۮؚۑٮ لَمْ يَظْهَرُواْعَلَىٰ عَوْرَكِ ٱلنِّسَلَةِ وَلَا يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِجَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ ۞ وَأَنكِحُواْٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَإِمَآبِكُمُّ إِن يَكُونُواْ فَقَرَآءً يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ۖ وَلَيسَتَعَفِفِٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًاحَتَى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۚ وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئَبَ مِمَّامَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيهمْ خَيْرًا وَءَا تُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ ءَاتَـٰكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيهمْ خَيْرًا وَءَا تُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ ءَاتَـٰكُمْ ۖ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنْيَكَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَلَهِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَا لَحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِ لَهُنَّ فَإِنَّاللَهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ بِينَّ عَفُورٌ رَّحِيثُ ﴿ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُو ٓ ءَاينتٍ مُبِيّنَتِ وَمَثَلًا مِّنَٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ۞ ♦ ٱللَّهُ نُورُالسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُوةٍ فِهَا مِصْبَاحُ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّا كُوْنَكُ دُرِّيُّ يُوقِدُمِن شَجَرَةٍ مُّبُركَ قِزَيْتُونَةٍ لَّاشَرْقِيَّةٍ وَلَاغَرْبِيَةٍ يَكَادُ زَيْتُهَايُضِيٓءُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ نَالُّ تُورُّعَلَى فُورِ يَهْدِي ٱللَّهُ لِنُورِهِ۔ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَلَ لِلنَّاسِّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَفِيهَا ٱسْمُهُ. يُسَبِّحُ لَهُ، فيهَا بِٱلْفُدُو وَٱلْأَصَالِ ۞ رِجَالٌ لَّا نُلْهِيمٌ تِجَارَةٌ وَلَابَيْعُ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوْةِ وَإِينَآءِ الزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمَا نَنْقَلَبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَدُرُ ۞ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعْنَاهُهُمُّ كَسَرُكِ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمَّانُ مَآءً حَقَى إِذَا جَآءَهُۥ لَمْ يَجِدْهُ شَيْعًا وَوَجَدَاللَّهُ عِندُهُ، فَوَقَّلُهُ حِسَابُهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ أَوْكَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِلَّجِّي يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عِمَوجٌ مِّن فَوْقِهِ عِسَابُهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ أَوْكَظُلُمَاتِ فِي بَحْرِلَّجِّي يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عِسَابُهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يِكَدُورَكُهُ أَوْمَن لَرْيَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ، نُورًا فَمَا لَهُ، مِن نُورٍ ۞ ٱلْوَسَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ، مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنَفَّاتٍ كُلُّ قَدَّ نُوتَسْبِيحَدُّ، وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ @ وَبِلَهِ مُلَكُ ٱلسَّمَنُوتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ ٱلْوَتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُسْزِجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤلِّفُ بَيْنَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ، وُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْفَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ـ وَيُنزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِهَامِنُ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ، عَن مَّن يَشَآءُ يَكَادُسنَا بَرُ قِهِ - يَذْ هَبُ بِٱلْأَبْصَارِ ۞ يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلْيَنْلُ وَٱلنَّهَارَٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي ٱلْأَبْصَرْ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَةٍ مِّن مَاآءً فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ - وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعْ يَغْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ لَّقَدْ أَنزَلْنَا ءَايَتِ ثُبَيِّنَتْ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَطٍ ثُسْتَقِيمٍ ۞ وَيَقُولُونَ ءَامَنًا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِنْهُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكُ وَمَآ أُولَيَهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِذَا دُعُوٓ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ . لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ ۞ وَإِن يَكُن لَمُمُ ٱلْمَقُ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ۞ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَمِر اَرْتَا بُوَا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ مَ بَلْ أَوْلَتِهِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ۞ إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُوْمِنِينَ إِذَا دُعُو ٱلِلَهُ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُرُ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَن يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَقْدِ فَأُولَلِيكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ ۞ ♦ وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَانَيْمِ لَهِنَ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَانْقُسِمُواْ طَاعَةُ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ ٱللّهَ خَبِيرُ بِمَاتَعْمَلُونَ ۞

> المتفسير المتفسير المتفسير المتفسير المتفسير المتفسير المتفسير المتفسير

ىومكاتبة الأرقاء

( ١/٥ ) [٣٨-٣٦] رسالة المسجد وفضل العابدين فيه ( ٣/ب ) [٣٩-٤] خسران الكافرين في الدنيا والأخرة

( ٣/ب ) [<del>٣٩–٤]</del> خسران الكافرين في الدنيا والأخرة و الحجاب ( ٢/ت ) [<del>[13–53]</del> الأدلة على وجود الله وتوجيده وانقياد الكو

وحدم الحجاب ( ٢٠/٠ ) [١٤-٤٤] الادله على وجود الله وبوحيده وانفياد الدون لله (١/١ ) المنافقون وموقفهم من بيان الله الشافي ( ١/٣ ) المنافقون وموقفهم من بيان الله الشافي

الطاعة والامتثال عند المؤمنين وكذب المنافقين (١/١) (١/١) (١/١)

سُوْرُةُ الْبُورُةُ - الْفِرْقِبَانُ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَّ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلَتُمٌّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَذُواْ وَمَاعَلَىٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَخُ ٱلْمُبِيثُ 🍪 وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُرْ وَعَكِهُ وَٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَتُهُمْ وِالْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِخَوْفِهِمْ أَمَّنَايَعْبُدُونَنِي لَايُشْرِكُونَ بِي شَيْئَأُومَن كَفَرَيَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِيكَ هُمُّٱلْفَسِقُونَ ۞وَأَقِيمُواْٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ مُزَّمَّوْنَ ۞ لَاتَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَسُهُمُ ٱلنَّارُّوَ لِبَشْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَسَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيسْتَغْدِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكُتْ أَيْمَنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَرْيَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنكُرْ ثَلَثَ مَرَّتِ مِن مَلْوةِ ٱلْفَجْرِوَجِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ بَعْدَهُنَّ طَوَّفُوبَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَالِكَ يُبَايِنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَكَةِ وَٱللَّهُ عَلِيهُ عَكُمُ الْمَاكِمُ اللَّهُ عَلِيهُ عَلَيْكُمُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَالِكَ يُبَايِنُ ٱللَّهُ كَاكُمُ ٱلْآيَكَةِ وَٱللَّهُ عَلِيهُ مُحَكِيدٌ ۖ وَإِذَا بَكُغَ ٱلْأَطْفَلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَعْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ تُركَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ مَا يَسْتِهِ وَوَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلَى اللَّهُ وَالْقَوَعِدُ مِنَ ٱلنِّسَكَةِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَ جُنَاحٌ أَن يَضَعْبَ ثِيَابَهُ بَ عَيْرَمْتَ بَرِّحَاتٍ بزينَةٌ وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لُهُ بَ ۖ وَٱللَّهُ سَكِيعُ عَلِيدٌ ۗ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمُرْفِقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُرْفِقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَه ءَابَآيِكُمْ أَوْيُوْتِ أُمَّهَا وَبُيُوتِ إِخْوَنِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَخَوَتِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَعْمَى حَثَمَ أَوْبُيُوتِ أَخْوَلِكُمْ أُوِّبُيُوتِ حَكَلَيِّكُمْ أَوْمَا مَلَكَتُم مَّفَا يِحَهُ وَأَوْصَدِيقِكُمّْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْأَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّـةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَرَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِك يُبَيِّثُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَكِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون هُ إِنَّمَاٱلْمُؤْمِنُونَٱلَّذِينَءَامَنُواْبِٱللَّهِ وَرَسُولِهِءَوَ إِذَاكَانُواْمَعَهُ،عَلَىٓ أَمْرِجَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْحَقَّى يَسْتَغْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُولَيَهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ۚ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ فَإِذَا ٱسۡتَئْذَنُوكَ لِبَعۡضِ شَأَنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِنْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرَ لَهُمُ ٱللَّةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْفُورٌ رَّحِيثٌ ۞ لَاجَّعَكُواْ دُعَآٓٓٓٓٓ ٱلرَّسُولِ كُمْ كَدُعَآء بَعْضِكُم بَعْضَأْقَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَاْ فَلْيَحْذَرِٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۗ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ ٱوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴿ أَلَا إِنَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّتُهُم بِمَا عَبِلُوٓاْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمٌ ﴿ र प्रिंगि कि विकास के स्थापन के स्था تَيَارَكِ ٱلَّذِي نَزَّكِ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ -لِكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ۞ ٱلَّذِي لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَيتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنْخِذُ وَلَـدُاولَمْ يَكُن لَّهُ مُشَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخِلَقَ حُلَّ شَيْءِ فَقَدَّدُهُ مُقَدِيرًا ۞ وَٱتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَةَ لَا يَخْلُقُوبَ شَيْءًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعُ اوْلَا نَفْرُواْ صَوْقًا وَلَا حَيْوَةً وَلَا لَهُمُورًا ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِنْ هَنَذَآ إِلَّآ إِفْكُ ٱفْتَرَيْنَهُ وَأَعَانَهُ، عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَآءُو ظُلْمَاوَزُورًا ۞ وَقَالُوٓ الْسَلِطِيرُٱلْأَوَّ لِينَ ٱلْصَعَبَبَهَا فَهِي تُمْلَى كَرَةً وَأَصِدِيلًا ۞ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّهُ. كَانَ عَفُورًا رَّحِيًّا ۞ وَقَالُواْ مَالِ هَلَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ امَرَوَيَمْشِي فِ ٱلْأَشَوَاقِ لَوَلَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ,نَـذِيرًا ۞ أَوْيُلْقَىۤ إِلَيْهِ كَنُزُّ أَوْتَكُونُ لَهُ,جَنَّـ ثُمَّيَأُكُلُ مِنْهَاْ وَقِكَالَ ٱلظَّٰلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّارَجُلًا مَّسْحُورًا ۞ٱنظُرْكَيْفَ ضَرَيُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَكَايَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ تَبَارَكَ ٱلَّذِيٓ إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّنتِ تَجْرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَلِ لَكَ قُصُورًا ۞ بَلْ كُذَّبُواْ بِٱلْسَاعَةُ وَأَعْتَدُ فَالِكَ كَنْ بُوالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۞ إذَا رَأَتُهُم بَنِ مَكَانِ بَعِيدِ سَحِمُوا لَمَا تَعَبُّطُ وَزَقِهِ مِنَا هَا وَلَا الْقُوامِنَةِ مَكَانَاصَ يَعَامُكُ زَيِنَ دَعَوْا هُمَالِكَ ثَبُولًا ﴿ لَا مَلْعُوا الْيَوْمَ ثُبُولًا وَلَجِلاً وَادْغُوا تُسُورُ السَّيْرُ الْمُ فَلَّ الْدَلِكَ عَبِرُ أَرْجَتُ وَالْمُخْلِدِ النِّي وُعِدَ الْمُنْقُونَ كَانَتْ لَمُنْجَدِرَا أَوْمُصِيرًا ۞ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاتُهُونَ خَلِينَا كَاتَ عَلَى رَبِّكَ وَعَدَّامُسْتُولًا ۞ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِى هَنَوُلَآءَ أَمْ هُمْ صَلُّواْ ٱلسَّبِيلَ 🕲 قَالُواْ سُبْحَنكَ مَاكَانَ يَنْبَغِى لَنَآ أَن تَتَخِذَمِن دُونِكِ مِنْ أَوْلِيَآءَ وَلَيْكِن مَتَّعْتَهُ مُروءَابِٓٓءَ هُمْحَتَّى نَسُواْ ٱلذِّكِرَ وَكَانُواْ قُومًا بُورًا 🔞 فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَانَقُولُونَ فَمَاتَسْتَطِيعُونَ صَرْفَاوَلِانَصَرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمٌ نُذِقَهُ عَذَابًاكَ بِيرًا ۞وَمَآأَرْسَلْنَاقَبَلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَا أَكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِيَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۞

مطاعن المشركين في القرآن الكريم والرد عليهم

♦وقَالَ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْسَنَا ٱلْمَلَتِ ِكَةُ أَوْنَرَىٰ رَبَّنا ْلَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِ أَنفُسِ هِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا ۞يَوْءَيَرَوْنَ ٱلْمَلَتِ ِكَةَ لَا بُشْرَىٰ ﴿ يَوْمَ إِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَحْجُورًا ۞ وَقَدِمْنَاۤ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَ لُهُ هَبِكَآءُمَّنتُورًا ۞ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِ ذِخَيٌّ ثُسْتَقَرُّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۞ وَنَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَيْمِ وَنُزِلَّالْمُلَكَيِّكَةُ تَنزِيلًا ۞ ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِ ذِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَانِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَىٱلْكَيْوِينَ عَسِيرًا ۞ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكَقُولُ يَنَكَتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ يَنَ يُلَتَى لَيْتَى لَرْأَتَّخِذْ فُلَانَّا خَلِيلًا ۞ لَقَدْأُضَلَّىٰ عَنَ ٱلذِّكْرِبَعْدَ إِذْ جَآءَ فِي وَكَابَ ٱلشَّيْطَ يُنْ لِلَّإِنسَيْنِ خَذُولًا ۞ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنرَبّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُوزًا ۞ وَكَانَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَّ وَكَفَىٰ بِرَبِّلِكَ هَادِيـُ اوَنَصِيرًا ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُجُمُّلَةً وَبِحِدَةً كَلَاكُ لِلْكَالِثَبَّتَ بِهِ - فُوَادَكَ وَرَتَلْنَاهُ تَرْتِيلًا ۞ وَلَا يَاْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَاجِمُنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۞ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ هِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَكَيْكَ شَكَّرٌ مَّكَانًا وَأَصَلُّ سَبِيلًا ۞ وَلَقَدْءَاتَيْنَامُوسَىٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَامَعَهُ وَأَخَاهُ هَنْرُونِ وَزِيرًا ۞ فَقُلْنَاٱذْهَبَآإِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينِ كَذَّبُوأْبِ اَيْنِيَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ۞ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّاكَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ وَعَادَاوَتُمُودَاْ وَأَصْعَبَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونَاْ بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ۞ وَكُلَّاضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَلُ وَكُلَّا تَبَرْنَا تَنْبِيرًا ۞ وَلَقَدْ أَتَوَا عَلَى لَقَرْيَةِ ٱلَّتِيٓ أَمْطِرَتْ مَطَرَالسَّوْءِ أَفَكَمْ يَكُونُواْ يَرَوْنِهَا مَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُوبَ نُشُولًا ۞ وَإِذَارَأَوْكَ إِن يَنْخِذُونَكَ إِلَّاهُ زُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِى بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ۞ إِن كَادَلُتُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَ تِنَا لَوْلَآ أَبَ صَبَرْنَاعَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَصَلُّ سَبِيلًا ١٠ أَنَ عَنَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَىٰهَ دُ، هَوَىٰ دُأَفَأَنَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١٠ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُ ثُرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُوبَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْمَكِمْ بَلْ هُمْ أَضَلُ سَكِيلًا 🥶 أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْشَآءَ لَجَعَلَهُ, سَاكِنًا ثُمَّجَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۞ ثُمَّ قَبَضْنَهُ إِلَيْنَا فَبْضَايَسِيرًا ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَيْنَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ۞ وَهُوَالَّذِيَ أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ بُشْرًا بَيْ كَيْدَى رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً طَهُوزًا 🕲 لِنُحْجِى بِهِ عَبَلَدَةً مَّيْنَا وَنُسْقِيَهُ. مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعُكُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ۞ وَلَقَدْصَرَّفَنْهُمْ لِيَذَّكُّرُواْ فَأَيَّ أَكْثُرُ النَّاسِ إِلَّاكُفُورًا ۞ وَلَوْشِنْنَا لَبَعَثَنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۞ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَجَنهِ لَهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ۞ ♦ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَنَدَاعَذْبُ فَرَاتُ وَهَنَدَامِلْحُ أَجَاجُ وَجَعَلَ بِيْنَهُمَا بَرْزِخَا وَحِجْرًا مَحْجُورًا ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ، نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا 🤡 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عِظَهِيرًا 🌑 وَمَآأَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذِيرًا ۞ قُلْمَآأَسْنَكُ حُمِّ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَكَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عِسَبِيلًا ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَى ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِۦ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ ـ خَبِيرًا ﴿ اللَّهِ مَا لَذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَايَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱلْسَتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسَتَلْ بِهِ ـ خَبِيرًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواَ لِلرَّمْنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمَنُ ٱنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١٠ ﴿ لَا اللَّهُ مَا أَلَا عَمَنَ فَالْعَامَا أَلَهُمُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١٠ ﴿ لَهِ الْمَاكَا عَلَى السَّمَاءَ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِهَا سِرُجًا وَقِكَمُ رَاثُمُنِيرًا ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَكَّرَأَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۞ وَعِبَادُ ٱلرِّمْدِنِ ٱلَّذِيبَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونِ قَالُواْسَلَامًا ۞ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِ مَرْسُجَدًا وَقِيَامًا ۞ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ حَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۞ إِنَّهَاسَآءَتْ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۞ وَٱلَّذِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًاءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا فِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۞ يُضَعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ الْقِيَكْمَةِ وَيَخْلُدْفِيهِ عِمُهَكَانًا ۞ إِلَّا مَن تَابَوَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا فَأُولَتِ إِنَّ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنْفُورًا تَحِيمًا ۞ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ يَنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَسَابًا ۞ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُواْ بِٱللَّهِ مَرُّواْ حِرَامًا ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْبِئايَنتِ رَبِّهِمْ لَمَّيَخِرُّواْ عَلَيْهَاصُمَّا وَعُمْيَانًا ۞ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاهَبْ لَنَامِنْ أَزْوَيِجِنَا وَذُرِيَّائِنَا قُـرَّةَ أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ۞ أُوْلِكَيْكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَاصَكَبُرُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا يَجِيَّةُ وَسَلَامًا ۞ حَىٰلِاينَ فِيهَأَحَسُنَتْ مُسْتَقَرُّا وَمُقَامًا هُ قُلْ مَا يَمْ بَوُا بِكُورَةِ لَوْلَا دُعَا وَكُمَّ فَقَدْ كَذَبْتُمْ فَسَوْف يكونُ لِزَامًا هَ

٢٤-٢٦ تعنت الكافرين والإخبار بإحباط أعمالهم
 ٢٥-٢٩ هول بوم القيامة وندم الانسان

<u>٢٩-٢٥</u> هول يوم القيامة وندم الإنسان

٣٤-٣٠ هجر القرآن ومطالبة المشركين أن ينزل عليهم جملةً واحدة ( √/ب ) (00-١٦ جهل المشركين في عبادة الأوثان وتوجيه النبي في ( √/ج )

قصص بعض الأنبياء والتذكير بها وعقوبة مكذبيهم (١/٥) [٧٠-٧٧] صفات عباد الرحمن (٢/٦)

استهزاء المشركين بالنبي في وبيان ضلالتهم

( ٣/ت ) (8-50 بعض الأدلة على إثبات وجود الله وتوحيده

(1/1)

مِ اللَّهِ الزَّاهِ الزَّكِيدِ مِنْ الزَّكِيدِ مِنْ الزَّكِيدِ مِنْ الزَّكِيدِ مِنْ الزَّكِيدِ مِنْ طستمر العَلَى عَلِكَ عَلِيْتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ لَعَلَكَ بَدَخِعٌ نَفْسَكَ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۞ إِن نَشَأَنُزَلْ عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَاءَ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَكُهُمْ لَهَا خَضِعِينَ ۞ وَمَا يَأْنِيم مِّن ذِكْرِمِّنَ ٱلرَّمْ نَن مُحْمَثِ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ۞ فَقَدَّكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَلْبَتُواْ مَا كَانُواْ بِعِ عِيسْنَهْ رَءُونَ ۞ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلْأَرْضِ كَرَآنَلِنَنَا فِهَامِن كُلِّ زَفْج كَرِيدٍ ۞ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَا أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ الْقِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ٱلْاَينَقُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِي ٓأَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۞ وَيَضِيثُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَـٰرُونَ 🐨 وَلَمُنْمَ عَلَىَّ ذَنْبُّ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ 🌣 قَالَ كَلَاّ فَأَذْهَبَا بِ كَايَنِيَنَآ إِنَا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُونَ 🌣 فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَآ إِنَّارَسُولُ رَبِّ ٱلْمَلَمِينَ۞ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَيْ إِسْرَهِ مِلَ ۞ قَالَ أَلَمْ نُرَبِكَ فِينَا وَلِيدًا وَلِيشْتَ فِينَامِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ۞ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ أَنِّي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ۞ قَالَ فَعَلَنُهَآ إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّآ لِينَ ۞ فَفَرَرْتُ مِنكُمُ لَمَا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّ حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسِلِينَ ۞ وَقِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَ أَنْ عَبَدتَّ بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ ۞ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَلَمِينَ ۞ قَالَ رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَأَ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ۞ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُۥ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ۞ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُ عَابَآبٍكُمُ ۗ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِىٓ أُرْسِلَ إِيَنكُرُ لَمَجْنُونُ ۞ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَابَيْنَهُمَّ آإِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ۞ قَالَ لَهِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَاهَاغَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ۞ قَالَ أَوَلَوْجِثْتُكَ بِشَيْءٍ ثُمِينِ ۞ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى ثُغْبَانُ ثُمُّيِينُ ۞ وَنَزَعَيَدُهُۥ فَإِذَاهِيَ بَيْضَآهُ لِلنَّظِرِينَ ۞ قَالَ لِلْمَلِإِ حَوْلِكُ إِنَّ هَٰذَا لَسَيْحِرُّ عَلِيدٌ ۞ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ ۞ قَالُوٓأ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِيٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ ۞ يَمَأْتُولَك بِحِكِّلِ سَحَّارِ عَلِيمِ ۞ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَنتِ يَوْمِ مَعْلُومٍ ۞ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَأَنتُمُ تُجْتَمِعُونَ ۞ لَعَلَنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْهُمُ ٱلْعَيٰلِينَ ۞ فَلَمَّاجَلَةَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ آبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا خَنُ ٱلْعَيٰلِينَ ۞ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَعِنَ أَلْمُقَرَّبِينَ ۞ قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُواْمَآ أَنتُم مُلْقُونَ ۞ فَأَلْقَوَاْحِبَا لَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْبِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالَنَحْنُ ٱلْعَلِبُونَ ۞ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَاهِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ @ فَٱلْقِىَٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ ۞ قَالُوٓاءَامَنَابِرَبِٱلْعَلَمِينَ ۞ رَبِّمُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ۞ قَالَءَامَنتُمْ لَهُ فَبَلَأَنْءَاذَنَ لَكُمَّ إِنَّهُ لِكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعَلَمُونَ لَأَقَطِّعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ وَلَأْصِلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ قَالُواْ لَاصَيْرَ لِنَاآلِكَ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ۞ إِنَّانَظَمَعُ أَن يَغْفِرَلَنَا رَبُّنَا خَطَاييْنَا أَن كُنَّا أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ۞ وَأَوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِيعِبَادِيٓ إِنَّكُمُ مُّتَبَعُونَ ۞ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ ۞ إِنَّ هَنَوُكِٓ وَلَشِرْذِمَةٌ فَلِيلُونَ ۞ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَعَايِطُونَ ۞ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ۞ فَأَخْرَجْنَهُم مِن جَنَّتٍ وَعُيُونِ ۞ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ۞ كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثَنَهَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يلَ ۞ فَأَتَبْعُوهُم مُشْرِقِينَ ۞ فَلَمَّاتَرَآءَا الْجَمْعَانِقَالَ أَصْحَابُمُوسَىٓ إِنَّالَمُدْرَكُونَ ۞ قَالَ كَلَّآ آِنَ مَعِيَ رَبِي سَيَهْ دِينِ ۞ فَأَوْحَيْـنَآ إِلَىٰمُوسَىٓ أَنِ ٱضْرِببِعِصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَأَنفَلَقَ فَكَانَكُلُ فِرْقِ كَالطَّوْدِٱلْعَظِيمِ ۞ وَأَزْلَفْنَاثَمَ ٱلْآخَرِينَ ۞ وَأَبَحَيْنَامُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ۞ ثُمَّ أَغْرَقْنَاٱلْآخَرِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَأَ كُثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوَاُلْعَزِيزُ الرَّحِيدُ ۞ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۽ مَاتَعْبُدُونَ ۞ قَالُواْنَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَمَا عَكِيفِينَ 🦁 قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُرْ إِذْ تَدْعُونَ 🥨 أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ 🕲 قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآءَابَآءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ 🎕 قَالَ أَفَرَءَ يَتُمُ مَّاكُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقَدُمُونَ ۞ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيٓ إِلَّارَبَّ ٱلْعَلَمِينَ۞ ٱلَّذِى خَلَقَنِي فَهُو يَهْدِينِ۞ وَٱلَّذِى هُوَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ۞ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴿ وَٱلَّذِى يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿ وَٱلَّذِىٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِبْنَتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ۞ رَبِّ هَبْ لِي حُصَّمَا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ۞ وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيدِ ۞ وَأَغْفِرْ لِأَبِنَّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّالِّينَ ۞ وَلَاتَّخْزِنِي بَوْمَ يُبْعَثُونَ ۞ يَوْمَلَا يَنفَعُمَالُ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَنَّى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ۞ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ۞ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ۞ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ۞ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ ۖ أَوْيَنْكَصِرُونَ ۞ فَكَبْكِبُواْفِيهَاهُمْ وَٱلْفَاوُنَ ۞ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ۞ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَغْنَصِمُونَ ۞ تَاللّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَمَآ أَصَلَنآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ فَمَا لَنَامِن شَلِفِعِينَ ۞ وَلَاصَدِيتٍ حَبِي ۞ فَلَوْأَنَّ لَنَاكَرُةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ

] موقف المشركين من القرآن وإندارهم بالهلاك

ودعاء إبراهيم عليه السلام ٣٧-١٠] قصة موسى وهارون مع فرعون وقومه وإثبات وجودالله ومعجزة موسى عليه السلام ١٠٤-٩٠] أهوال يوم القيامة وندم المشركين

ٱكَثَرُهُم مَّوْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيدُ ۞ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُبِحَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَمُمَّ ٱخُوهُمْ نُوحُ ٱلْاَنْتَقُونَ ۞ إِذِ كَالَ لَمُمَّ ٱخُوهُمْ نُوحُ ٱلْاَنْتَقُونَ ۞ إِذِ اللَّهُ مَا أَخُوهُمْ نُوحُ ٱلْاَنْتَقُونَ ۞ إِذِ اللَّهُ مَا أَخُوهُمْ نُوحُ ٱلْاَنْتَقُونَ ۞ إِذِ قَالَ لَمُمَّ ٱلْعُرْمِينَ ۞ فَاتَقُواْ

ٱللَّهَ وَالْطِيعُونِ ﴿ وَمَا اَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ الْجَرِّ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونِ ۞ فَالْوَا أَنْوَمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ ۞

( ٣/١ ) (1/0)

( ١/٥ ) قصة نوح عليه السلام مع قومه

[٣٨-١٥] إيمان السحرة بالله واستخفافهم بتهديد فرعون لهم حملاً نجاة موسى وقومهوإغراق فرعون وجنده

قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَاكَانُواْيَعْ مَلُوبَ ۞ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي َلَوْتَشْعُرُونَ ۞ وَمَآأَنَاْ بِطَارِدِٱلْمُوْمِنِينَ ۞ إِنْ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ ثُمُّتِينٌ ۞ قَالُواْ لَبِنِ لَمْ تَنتَهِ يَسْنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ۞ قَالَرَبِ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ۞ فَأَفْنَعْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحَا وَنِجِينِ وَمَن مَّعِيَمِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَأَجَيَنَهُ وَمَن مَّعَهُ رِفِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ ثُمَّ أَغَرَقْنَابَعَدُ ٱلْبَاقِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَاتَ أَكْثَرُهُم مُّوَّمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيثُ ۞ كَذَّبَتْ عَادُّٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمُّ ٱخُوهُمْ هُوكُداً لَانَتْقُونَ ﴿ إِنِّ لَكُرُ رَسُولًا أَمِينُ ﴿ فَالْتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ أَنَبَنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ۞ وَتَتَخِذُونَ مَصَىانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ ۞ وَ إِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُم جَبَادِينَ۞ فَأَتَّقُواُ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَاتَّقُواْ ٱلَّذِيٓ أَمَدُّكُر بِمَا تَعْلَمُونَ 📦 أَمَدَّكُمْ بِأَنْمَكِ وَبَنِينَ 🙃 وَجَنَّكِ وَعُيُونِ 🥽 إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمِ 🥶 قَالُواْسَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَوْعَظْتَ أَمْلَةَ تَكُن مِّنَ ٱلْوَاعِظِينَ 🤝 إِنْ هَنَآ الْآكُ خُلُقُٱلْاَ وَلِينَ ۞ وَمَانَعَنُ بِمُعَذِّبِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَٱكُثُرُهُمْ مُّ وَمِينَ ۞ وَمَانَعَنُ بِمُعَذِّبِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَٱكُثُرُهُمْ مُّ وَمِينَ ۞ وَمَا غَنُ بِمُعَذِّبِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَٱكُنَهُمْ مُّ وَمُعَنِينَ ۞ وَمَا غَنُ بِمُعَذِّبِينَ ۞ فَكُذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَٱ كَثْرُهُمْ مُّ فُولَانَا وَاللَّ كَذَبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْقَالَ لَهُمُ ٱخُوهُمْ صَلِيحُ أَلَائَنَقُونَ ۞ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ۞ فَأَنَقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَاۤ أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّاعَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ @ أَتُتْرَكُونَ فِي مَاهَنِهُ نَآءَامِنِينَ ۞ فِيجَنَّتِ وَعُيُونِ ۞ وَزُرُوعٍ وَنَخْـلِطَلْمُهَاهَضِيتُ ۞ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ۞ فَاتَقُوْا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۞ وَلِا تُطِيعُواْ أَمَرُالْمُسْرِفِينَ ۞ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِايُصْلِحُونَ ۞ قَالُوٓ أَإِنَّمَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّدِينَ ۞ مَآ أَنْتَ إِلَّابَشَرُ مِتْلْنَا فَأْتِ بِتَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِيقِيكَ 🍪 قَالَ هَذِهِ عَنَاقَةٌ كُمَّاشِرَبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومٍ 🍪 وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ هُ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَكِيمِينَ ۞ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّقَمِنِينَ ۞ وَإِنَّارَبَّكَ لَهُوَٱلْعَرِينَ الْكَوْيَةُ ۗ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْقَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَانَنْقُونَ ۞ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ۞ فَأَنَقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَاۤ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ ٱجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْمَاكَمِينَ ۞ ٱتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْمَاكِمِينَ ۞ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ ٱكُوْرَيُّكُم مِّنْ أَزْوَجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ۞ قَالُواْ لَبِن لَمُ تَنتَ هِ يَكُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ۞ قَالَ إِنِّى لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ۞ رَبِّ جَيِّى وَأَهْلِى مِمَّا يَعْمَلُونَ ۞ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَابِرِينَ ۞ ثُمَّ دمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ۞ وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرَآ فَسَآءَ مَطَرُٱلْمُنذَرِينَ۞ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَاً كَثَرُهُمْ تُمْوْمِنِينَ۞ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَمُوَ ٱلْعَزِيزُٱلرَّحِيمُ۞ كَذَّبَ أَصْعَبُ لْتَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْقَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ أَلَانَقُونَ ۞ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ۞ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَآ أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ ٓ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ٥٠ أُوَفُوا ٱلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ١٥ وَزِنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيم ﴿ وَلِا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيلَّةَ ٱلْأَوَلِينَ ١٠ قَالُوٓاْ إِنَّـمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحّرِينَ ٢٠ وَمَٓ آأَنتَ إِلَّا بَشَرُّهِ ثَلْنَا وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْمُكَذِبِينَ ١٠ فَأَسْقِط عَلَيْنَا كِسَفَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنت مِنَ ٱلصَّلِدِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظَّلَّةِ إِنَّهُ، كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ۞ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُم مُّوَّمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُوْ ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ۞ وَإِنَّهُ ، لَنَزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ۞ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ۞ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ۞ بِلِسَانٍ عَرِيٍّ مُّيِينٍ ۞ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرًا لَأَوَّلِينَ۞ أَوَلَمْ يَكُن لَمُ مَايَةً أَن يَعْلَمَهُ عَلَمَتُوُّا بَنِيَ إِسْرَةَ مِلَ ۞ وَلَوْنَزَلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ۞ فَقَرَأَهُ,عَلَيْهِم مَّاكَانُواْبِهِ مُوْمِنِينَ 🔞 كَنَاكِ سَلَكُنَ هُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ 🥹 لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ـ حَتَّى يَرُوُا الْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ 🔞 فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ۞ فَيَقُولُواْ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ۞ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۞ أَفَرَةَ يَاتَ إِن مَّتَعْنَدُهُمْ سِنِينَ ۞ ثُرَّجَاءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞ مَآآغَفَىٰعَنْهُم مَّاكَانُواْيُمَتَّعُونَ ۞ وَمَآأَهْلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّالْمَامُنذِرُونَ ۞ ذِكْرَىٰ وَمَاكَنَّاظَيلِمِينَ ۞ وَمَانَنَزَّكَتْ بِهِٱلشَّيَنِطِينُ ۞ وَمَايَنُبَغِي لَمُمُ وَمَايَسْتَطِيعُونَ ۞ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ۞ فَلَانَدُعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًاءَاخَرَفَتَكُوك مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ۞ وَأَنذِرْعَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ۞ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلبَّعَكَ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ 🔞 فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّى بَرِيَ مُّ مِّمَاتَعْمَلُونَ 🚳 وَقَوَكَلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ 🔞 ٱلَّذِي يَرَىكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَتَقَلُّبُكَ فِ السَّنجِدِينَ ۞ إِنَّهُ وهُوَالسَّعِيعُ الْعَلِيدُ۞ هَلْ أُنْيِتُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّينطِينُ۞ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّينطِينُ۞ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّينطِينُ۞ تَنَزُّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّينطِينُ۞ تَنَزُّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّينطِينُ۞ تَنْزُلُ عَلَى كُلِّ اللَّهِ عَلَى مَن تَنْزُلُ الشَّينطِينُ ۞ تَنْزُلُ عَلَى مَن تَنْزُلُ الشَّينطِينُ ۞ تَنْزُلُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى مَن تَنْزُلُ الشَّينطِينُ ۞ تَنْ اللَّهُ عَلَى مَن تَنْزُلُ الشَّينطِينُ ۞ تَنْزُلُ عَلَى مَن تَنْزُلُ عَلَى مَن تَنْزُلُ الشَّينُ هِلَا أَنْهِ عَلَى مَن تَنْزُلُ الشَّينُ عَلَى مَن تَنْزُلُ عَلَى مَن تَنْزُلُ عَلَى مَنْ تَنْزُلُ عَلَى مَن تَنْزُلُ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ تَنْزُلُ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ السَّاعِينَ عَلَيْهُ وَلَا لَلْسَلَّمُ عَلَى مَنْ مَلْ أَنْهِ لَلْمُ عَلَى مَنْ تَنْ لَلْ الشَّيْطِينُ اللَّهُ عَلَى مَنْ السَّلَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ عَلَى السَّلْكُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ تَلْكُولُ اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى مَنْ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَيْكُولُ اللّلَهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَا عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَا عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلَى ع وَٱلشُّعَرَآءُ يَنَّيِعُهُمُ ٱلْعَاوُدَ وَ الْمُرْزَأَنَّهُمْ فِ كُلِّ وَادِيَهِيمُونَ ۞ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَذَكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا وَٱننَصَرُواْمِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَى مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ

(1/0)

رين الغيرية ۲۸

الا المالة المعين عليه السلام مع قومه

( 1/0 )

[۱۲۲-۱۰۵] قصة نوح عليه السلام مع قومه

[٢١٢-١٩٢] إنزال القرآن الكريم من عند الله وموقف المشركين منه ( ٧/ب )

الماد السلام مع قومه (١٥٠) قصة هود عليه السلام مع قومه

( ٧/ج ) نصائح إلهية للنبي في والرد على افتراء المشركين

(1/0) قصة صالح عليه السلام مع قومه (0/0) قصة لوط عليه السلام مع قومه (0/0)

هِ اللَّهِ ٱلزَّهُمَٰ إِلَا لَكِيلِ لَمْ طَنَّ تِلْكَءَ ايَنتُ ٱلْقُرْءَ انِ وَكِتَابٍ ثُمِينٍ ۞ هُدَى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤَتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيِّنَّا لَهُمْ أَعْمَا كَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ۞ أُولَيَهِكُ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّةُ ٱلْعَكَدَابِ وَهُمْ فِٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَنُلَقَى ٱلْفُرْءَانَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۞ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ عِإِنِّى ءَانَسَتُ نَارَاسَاتِيكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْءَاتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمُ تَصْطَلُونَ ۞ فَلَمَّاجَآءَ هَا نُودِيَ أَنْ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنْ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ۞ يَنْمُوسَى إِنَّهُۥ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَٱلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّارَءَاهَا مَهُ مَزُّ كَأَنَّهَا جَانَّ وَلَى مُدْيِرًا وَلَرْ يُعَقِّبْ يَمُوسَى لَا تَغَفْ إِنِّى كَانْتُكَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ إِلَّا مَن ظَلَرَثُرَ بَدُّلَ حُسنًا بَعْدَ شُوٓءٍ فَإِنِي عَفُورٌ يَحِيمٌ ١ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَمِنْ عَيْرِسُوَوَ فِي تِسْعِ عَلَيْتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ اللهِ عَلَيْهُم كَافُواْ قَوْمَا فَسِقِينَ ١ فَامَا جَآءَتُهُم عَايِنْنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَلَا سِحْرٌ مُبِيثُ ١ وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَٱنظ رَكَيْف كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٠ وَلَقَدْءَانَيْنَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَعُلُوًّا فَٱنظ رَكَيْف كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٠ وَلَقَدْءَانَيْنَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَعُلَا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَلَنَا عَلَى كَثِيرِمِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ 🚳 وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرَدِّ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَامَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَلَاَ الْمُوَالْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ 🔞 وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ، مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِفَهُمْ يُوزَعُونَ ٥ حَتَى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يُكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ، وَهُرُلايَشْعُرُونَ ۞ فَنَبَسَّمَ صَاحِكَامِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَنَّ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي آنْعَمْتَ عَلَى وَكِدَتَ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَلهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَفَقَ الْمَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدْهُدَ أَمْ كَانَمِنَ ٱلْعَالِمِينَ ۞ لَأُعَذِّبَنَّهُ، عَذَابًا شَكِيدًا أَوْلَا أَذْبَعَنَّهُ وَأَوْلِيَأْتِينِي بِسُلْطَنِ مُبِينِ ۞ فَمَكَثَ غَيْرَبَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَالَمْ تُحِطَّ بِهِ وَحِثْتُكَ مِن سَيَإِ بِنَإِيقِينٍ ۞ إِنِّي وَجَدتُّ ٱمْرَأَةُ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنكُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ۞ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ۞ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُغْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تَخْفُونَ وَمَاتُعْ لِنُونَ ۞ ٱللَّهُ كَ إِلَكَهُ إِلَّا هُوَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١ ٩٠ قَالَ سَنَنُظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِينَ ۞ ٱذْهَب بِكِتنبي هَنذَافَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُر مَاذَا يَرْجِعُونَ ۞ قَالَتْ يَكَأَيُّهُ ٱلْمَلَوُّ أَلِقِي إِلَيَّ كِنَبُ كَرِيمُ ۞ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ رِبِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ ٱلَّاتَعَلُواْ عَلَى وَأَتُونِ مُسْلِمِينَ ۞ قَالَتْ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي ٓ أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْرُحَتَّى تَشْهَدُونِ ۞ قَالُواْ غَنْ أَوْلُواْ قُرَّةٍ وَأُوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرِي مَا ذَا تَأْمُرِينَ ۞ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْبَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓاْ أَعِزَّهَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ۞ وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةُ إِنَّم مَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ فَلَمَّاجَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُونُدُونَنِ بِمَالٍ فَمَآءَاتَنِنِ ءَ ٱللَّهُ خَيْرُقِمَّآءَاتَن كُمُّ بَلْ أَنتُوبِهِ دِيَتِكُونِ فَرَحُونَ 🍘 ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْنِينَهُم بِمُنُودِلَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةُ وَهُمْ صَنغِرُونَ ۞ قَالَ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلُوُا أَيَّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ۞ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِينَ أَنَا ءَائِيكَ بِهِ = قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ 🤠 قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ، عِلْمُرِّمِّ ٱلْكِننِ أَنَا ءَانِيكَ بِهِء قَبْلَ أَن يَرَتَدَّ إِلَيْكَ طَرَفُكَ فَلَمَارَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، قَالَ هَنذَا مِن فَضْيل رَبّي لِيَبْلُونِي ءَأَشْكُرُ أَمَّ أَكُفُرُ ۗ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنِفَسِهِ ۗ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَيْ كُرِيمٌ ۖ فَالَ نَكِرُواْ لَمَا عَرْتُهَا انَظُرْ أَنْهَنَدِىٓ أَمْرَتَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ۖ فَالْمَاجَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَاعَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَهُ وهُو وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ 🕜 وَصَدَّهَا مَا كَانَت نَعَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَيْفِرِينَ 🏟 قِيلَ لَمَا ٱذْخُلِي ٱلصَّرْحُ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقِيَهَ أَقَالَ إِنَّهُ. صَرْحٌ مُّمَرَّهُ مِّن قَوَارِيرٌّ قَالَتْ رَبِ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَ نَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ 🍪 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَسَلِحًا أَنِ أَعْبُدُواْ أَلِلَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ ۖ فَالَ يَنقَوْمِ لِمَ لَسَيَّعْجُونَ بِٱلسَّيِّعَةِ مَبْلَ ٱلْحَسَنَةُ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونِ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونِ ۞ قَالُواْ ٱطَّيْرَنَا بِكَ وَيِمَن مَّعَكَ قَالَ طَتَ بِرُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ بَلْ أَنتُ مْ قَوَّمٌ تُفْتَنُونَ ۞ وَكَابَ فِ ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنَهُ بِيَّنَةُ وَأَهْلَهُ وَثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ عَاشَهِ ذَنَامَهْ لِلَّكَ أَهْلِهِ عَ إِنَّا لَصَلِاقُونَ @ وَمَكْرُواْ مَكْزُواْ مَكْزُنَا مَكْزُلَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَٱنْظُرْكَيْفَ كَانَكُ عَلَقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَا هُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ @ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةً بِمَاظَلَمُوٓ أَيْكِ فَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنْقُونَ ۞ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ وَأَنَا تُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿ أَبِنَّكُمْ لَنَا تُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءَ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ اللَّهِ مَا وَيُونِ ٱلنِّسَاءَ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴾

<u>٦-۱</u> رسالة القرآن ومآل أعدائه <u>٧-۱</u> قصة موسى عليه السلام ومعجزاته

19-10 نعم الله الجليلة على داوود وسليمان عليهما السلام ( ١/ب ) (٣-٤٥ قصة صالح عليه السلام مع قومه

( ه/أ ) الله المحمدة ا

(1/0)

٢٠-٢٠] قصة الهدهد مع سليمان عليه السلام

• فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَسَالُوٓا أَخْرِجُوٓا عَالَ لُوطٍ مِن قَرْيَةٍ كُمُ إِنَّهُمْ أُنَاسُ يَنَطَهَّرُونَ ۞ فَأَنِحَيْنَ هُوَأَهْلَهُۥ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥقَدَّرْنَكُهَا مِنَ ٱلْعَكِيرِينَ ۞ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ۞ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينِ ٱصْطَفَى ٓءَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَكَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءَ فَأَنْ بَتْنَابِدِ. حَدَآبِقَ ذَات بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَ ٓ أَءَكُهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ ۞ أَمَّنجَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَاهَا أَنْهَدَا وَجَعَلَ لَمَا رَوْسِي وَجَعَلَ بَيْرِبَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَءِلَكُمُّ ٱللَّهِ بَلْ أَحْتُرُهُمْ لَايَعْلَمُونَ ۞ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَادَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ أَءِكَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَالَذَكَّرُونَ ﴿ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَتِ الْبَرِّوَ ٱلْبَحْرِوَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيْكَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۗ أَءَكَ مُعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۖ أَمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِّ أَءِكَهُمَّ عَاللَّهُ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ 🍪 قُل لَّا يَعْلَرُمَن فِي ٱلسَّمَلَاتِ وَٱلْأَرْضِٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَايَشُعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ بَلِٱذَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِ ٱلْآخِرَةَ بَلْهُمْ فِي شَكِّ مِنْهَ ۖ أَبْلُهُم مِنْهَا عَمُونَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي كُفُرُواً ٱوِوَاكُنَاتُوكِا وَمَابَاؤَيَّا أَمِنًا لَنُحْرَجُونَ 🏚 لَقَدَ وُعِلْدُ الْمَلَا عَنْهُ وَءَابَاؤُنَامِن فَلْلُ إِنْ هَلِنَا إِلَّا أَسْطِيمُ ٱلْأَزِّينِ 🏟 فَأَرْسِيرُوا فِ ٱلْأَرْضِ فَانظَلُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْنُجْرِمِينَ ﴿ وَلَا تَغَرَّزُهُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِ صَيْقِ تِسَالِتُ كُرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَى هَلَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُرْصَا لِهِ قِينَ ﴾ قُلْعَسَى أَنْ يَكُونَ رُدِفَ لَكُمْ بِعَضُ ٱلَّذِي تَسْتَعَجِلُونَ 🐞 وَإِنَّ رَبَّكَ الدُّو فَضَلْ عَلَى النَّاسِ وَلَذِكِنَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَشَكُونَ هُونَ 🐞 وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعَلَّمُ مَا تُكِينُ صُدُولُهُمْ وَمَايُمُ لِنُونَ 🌑 وَمَامِنَ غَايِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ شَبِينِ 🔞 إِنَّ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُضُّ عَلَى بَنِي إِسْرَةٍ مِلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمِّ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ 🔞 وَإِنَّهُۥ لَمُذًى وَرَحْمَةُ لِلْمُوْمِنِينَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ۞ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْقَى وَلِالْشَيْعُ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلُوْا مُدْبِينَ ۞ وَمَا أَنتَ بِهَادِى ٱلْعُنْيِ عَن صَلاَتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَاينَتِنافَهُم مُسْلِمُونَ ۞ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَمُثَرِ قَالُأَرْضِ ثُكِلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُواْئِيَا لِلْيُوقِنُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحْشُرُمِنِ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَامِّمَن يُكَذِّبُ بِعَايَنتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ٣ حَتَىٓ إِذَاجَآءُوقَالَ أَكَذَّبْتُم بِنَايَنِي وَلَمْ يُحِيطُواْ بِهَاعِلْمًا أَمَّا ذَاكُنُنُمْ تَمْملُونَ ۞ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ۞ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّاجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُوُا فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرَّأْإِتَ فِي ذَلِكَ لَأَينَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِٱلسَّمَاؤِتِ وَمَن فِٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ ۞ وَتَرَى ٱلِحْبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِى تَمُرُّمَزَ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ٱنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّـهُ، خَبِيرُابِمَا تَفْعَلُونَ ۞ مَنجَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنَهُ أَوَهُم مِن فَزَعٍ يَوْمَبِذٍ ءَامِنُونَ ۞ وَمَنجَآءَ بِٱلسَّيِتَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُحْزَوْنِ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَرَيْتِ هَلَذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُۥ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُوبَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ وَأَنْ أَتَلُواْ ٱلْقُرْءَ الَّ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ إِنَّوْمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ وَقُلُ لَمَدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُمُ ءَاينِهِ وَفَعَرْفُونَهَا وَمُارَتُكَ بِغَلِفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿

لَيُولَقِ الْمُثَالِينَ - القَصْصَلَ )

مِن نَّبَا مِمُوسَىٰ وَفِرْعَوْبَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِرِيُوِّمِنُوبَ ۞ إِنَّ فِرْعَوْبَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْي مِنِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَاكِ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَثُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَبِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ۞ وَتُمكِّنَ لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْبَ وَهَدَمَدَنَ وَجُنُودَهُ مَامِنْهُم مَّاكَانُواْ يَعَذَرُونَ ۞ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٓ أُمِّرِمُوسَىٓ أَنَّ أَرْضِعِيةً فَإِذَاخِفْتِ عَلَيْهِ صَأَلْقِيدِ فِ ٱلْيَدِّوَلِاتَخَافِ وَلِاتَحَزَقَ إِنَّارَآ ثُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَٱلْنَفَطَهُ: وَالْ فِرْعَوْبَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنَّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَنَمَنَ وَجُنُودَهُمَاكَانُواْ خَلِطِيينَ ۞ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَائَقَتْ لُوهُ عَسَىٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْنَتَخِذَهُ، وَلَدَاوَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أُمِّرِمُوسَولِ فَنْ رِغَّا إِن كَادَتْ لَنُبْدِي. بِهِ لَوْلَآ أَنْ رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقَالَتْ لِأَخْتِهِ عَصِّيةٍ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنجُنُبٍ وَهُمُّ لَا يَشْعُرُونَ ۞ ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن فَبْلُ فَقَالَتْ هَلَ أَذْلُكُمْ عَلَيْ أَهْلِ بَيْتٍ يَكُفُلُونَهُ الكَّمْ وَهُمْ لَهُ, نَصِحُونَ ۞ فَرَدُدْنَهُ إِلَىٰٓ أُمِّهِ، كَىٰ نَقَرَّعَيْنُهُ كَا وَلَا تَحْزَبَ وَلِيَعْ لَمَ أَبُ وَعْدَاُللّهِ حَقُّ وَلَكِمَنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞

( ١/٥ ) من مشاهد يوم القيامة والنفخ في الصور وتسيير الجبال ( ٣/ب )

(1/0) (1/0)

الله عليه السلام مع قومه السلام مع قومه

٧٥٠٦٧ موقف المشركين من البعث (١/٤) قصة موسى وفرعون ونصر الله للمستضعفين

[٧٠-٨] القرآن الكريم وإثبات نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ( ٧/ب ) [٧٠-١] القاء موسى في اليم وأخذه إلى أمه والبشارة بنبوته

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ، وَأَسْتَوَيَّ ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَأْ وَكَنَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ 🕜 وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰحِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدُفِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَـٰئِلَانِ هَنذَا مِن شِيعَنِهِ وَهَذَامِنْ عَدُوِّوةً فَأَسْتَغَنْتُهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ء فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۚ قَالَ هَذَامِنْ عَمَلَ ٱلشَّيْطِكِنّ إِنَّهُ ، عَدُوٌّ مُّضِفً ثُمُّ مِينٌ @ قَالَ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَعَفَ رَلَهُ ۚ إِنْكُهُ مُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ۞ فَأَصْبَحَ فِ ٱلْمَدِينَةِ خَابِهَا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ، بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، قَالَ لَهُ، مُوسَىۤ إِنَّكَ لَعُونٌ مُّبِينٌ ۞ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوعَدُوٌّ لَهُ مَا قَالَ يَنمُوسَىٰ أَثُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَاقَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ ۚ إِن تُرِيدُ إِلَّا آَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ۞ وَجَآءَ رَجُلُ مِنْ ٱقْصَا ٱلْعَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْمُوسَىۤ إِنَكَ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجْ إِنِي لَكَ مِنَ ٱلتَّصِحِينَ ۞ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ بَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَلَمَّاتُوجَّهُ تِلْقَآءَ مَذَيَكَ قَالَ عَسَىٰ رَفِت أَن يَهْدِينِي سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ ۞ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذَينَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَكَ مِن دُونِهِ مُ ٱمْرَأَتَ يْنِ تَذُودَانِّ قَالَ مَاخَطْبُكُمَّا قَالَتَ الَانسَقِي حَتَى يُصْدِرَ ٱلرِّعَآةُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ۞ فَسَقَىٰ لَهُ مَاثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّ لِمَا ٓأَنْزَلْتَ إِلَّى مِنْ خَيْرِفَقِيرٌ ۞ فَجَاءَتْهُ إِحْدَىهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَ آءِ قَالَتْ إِنَ الْذَعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَمَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفَّ خَوَتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ قَالَتْ إِحْدَنْهُمَا يَتَأْبَتِ ٱسْتَغْجِرْةٌ إِلَّ خَيْرَمَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوَى ٱلْأَمِينُ هُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنيَ حِجَجٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشَرَا فَمِنْ عِندِكُ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكُ سَتَجِدُنِت إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّرَيلِحِينَ ۞ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَاعُدُونَ عَلَيٌّ وَٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ ۞ ♦ فَلَمَا قَضَىٰمُوسَى ٱلْأَجَلُ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَ انْسَ مِنجَانِ ٱلطُّورِ نَارُّاً قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوٓاْ إِنِّ ءَانَسْتُ نَارًا لَعَلِّي ٓ اتِيكُم مِنْهَا بِخَبَرِ أَوْجَـٰذُوةٍ مِنَ ٱلنَّارِلَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۞ فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِكِ مِن شَيْطِي ٱلْوَادِٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْفَعْمَةِ ٱلْمُبْدَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُوسَىٰ إِفِّتِ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ ۞ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ قَلَمًا رَءَاهَا نَهَ تَزُّكُأَنَّهَا جَآنٌّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُّ يَنْمُوسَى أَقْبِلُ وَلَا تَخَفَّ إِنَّكِ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ۞ ٱسْلُكَ يَدَكَ في جَيْبِكَ تَغْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءٍ وَٱصْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبُ فَلَانِكَ بُرْهَكَ نَانِ مِن زَيْكِ إِلَىٰ فِرْعَوْبَ وَمَلَإِيْدِةً إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَافَىسِقِينَ ۞ قَالَرَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًافَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ۞ وَأَخِي هَكُرُونُ هُوَأَفْصَحُ مِنِّي لِسَكَانًافَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءَايُصَدِّقُنِيَّ إِنَّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۞ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَاسُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِنَايَانَا أَنتُمَا وَمِنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْعَلِبُونَ ۞ فَلَمَّاجَآءَهُم مُّوسَى بِعَايَدِيْنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَاهَدَآ إِلَّاسِحْرُ مُفْتَرَى وَمَاسَكِمْعَنَابِهِكَذَافِيٓءَابِكَآبِنَاٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِيَّ أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ، عَنقِبَةُ ٱلدَّارِ ﴿ إِنَّهُ، لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَنهَ مَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَ لَ فِي صَرْحًا لَعَلِيَّ أَطَّلِمُ إِلَىۤ إِلَكِهِ مُوسَى وَ إِنِّي لَأَظُنُّهُۥ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ وَٱسْتَكْبَرَهُوَ وَجُنُودُهُ، فِٱلْأَرْضِ بِعَكْبِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّواۤ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَايُرْجَعُونَ ۞ فَأَحَذْنَهُ وَجُنُودُهُ، فَنَبَذْنَهُمْ فِٱلْيَرِّ فَأَنظُرْكَيْفَ كَاكَ عَلِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَجَعَلْنَاهُمْ أَبِمَّةً كِدْعُوبَ إِلَى النَّكَارِّ وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ۞ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَكَةً وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوجِينَ ۞ وَلَقَدْءَانَيْنَامُومَىٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِمَآ أَهْلَكُنَاٱلْقُرُونِ ۖ ٱلْأُولَى بَصَكَآمِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ وَمَاكُنتَ بِجَانِبِٱلْغَـنْ بِيَ إِذْ قَضَيْنَ آ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرُومَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّلِهِ دِينَ ٢٠ وَلِلْكِئَّا أَنشَأْنَا قُـرُونًا فَنَطَ اوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُـمُرُّ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّلِهِ دِينَ ٢٠ وَلِلْكِئَّا أَنشَأْنَا قُـرُونًا فَنَطَ اوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُـمُرُّ وَمَاكُنتَ مُاوِيًّا فِ أَهْلِ مَدْيَكَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَكِتِنَا وَلَكِكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ @ وَمَاكُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن زَّحْمَةً مِّن زَّيِّكَ لِتُنذِرَقَوْمًا مَّا أَتَنَهُم مِن نَذِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةُ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْرَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْسَارَسُولَا فَنَتَيِعَ ءَاينٰذِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَلَمَّاجَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَاقَ الْوَاْ لَوْلَآ أُوتِي مِثْلَ مَآ أُوقِي مُوسَىٰٓ أَوَلَمْ يَكَفُرُواْ بِمَآ أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ نَظَاهُ رَاوَقَالُوٓ اٰ إِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ ۞ قُلْ فَأَتُواْ بِكِنْبِ مِّنْ عِندِٱللَّهِ هُوَأَهْدَىٰ مِنْهُمَاۤ أَتَبِعَ لُون كُنتُرْصَادِ فِين كُنْ

( ١/٥ ) [٣٣-٣٣] تكذيب فرعون لموسى عليه السلام ومحاجة فرعون ( ١/٥ )

(1/0)

القاء موسى في اليم وأخذه إلى أمه والبشارة بنبوته الحالم الماء الما [10-17] قتل موسى للمصري خطأ وخروجه من مصر

الحاجة إلى إرسال الرسل وتكذيب ٨٧ موسى عليه السلام في أرض مدين وزواجه من إحدى بنات شعيب كفار مكة لرسول في وللقرآن

فَإِن لَّهْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَبِعُوكَ أَهْوَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ أَتَبَعَ هَوَىكُ بِغَيْرِهُ ذَى مِّنَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞

٣٢-٢٩ عودة موسى عليه السلام إلى مصر ونبوته

💠 وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ 🏚 ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئنبَ مِن قَبْلِهِ ۽ هُم بِهِ ۽ يُؤْمِنُونَ 🤁 وَإِذَايُنَكَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓ أَءَامَنَا بِهِ ۗ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِنَآ إِنَّاكُنَّامِن قَبْلِهِ ۽ مُسْلِمِينَ ۞ أُولَئِهِكَ يُؤَقُّونَ أَجْرَهُم مَّرَّنَيْنِ بِمَاصَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّعَةَ وَمِمَّارَزَفْنَهُمْ يُنفِقُوبَ ۞ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَ ٱعْرَضُواعَنْهُ وَقَالُوالْنَآ أَعْمَلُكُمُ أَعْمَلُكُمُ سَلَمُ عَلَيْكُمُ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَلِهِ لِينَ @ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ۞ وَقَالُوٓا إِن تَتَبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَّفَ مِنْ أَرْضِناً أَوَلَمْ نُمَكِن لَهُ مْحَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَىَ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقَامِن ٱلْدُنَّا وَلَكِكنَّ أَحْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَكُمْ أَهْلَكْنَامِن قَرْبَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَيْلَكَ مَسَكِئُنُهُمْ لَرْتُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۗ وَكُنَّا غَنُ ٱلْوَرِثِينَ ٥ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَأُ وَمَاكُنَا مُهْلِكِي ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا ظَلِمُونَ وَمَآ أُوتِيتُ مِنْشَىٰءٍ فَمَتَكُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاوَزِينَتُهَا ۚ وَمَاعِن دَاللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعُدَّا حَسَنًا فَهُو لَيقِيهِ كُمَن مَّنَعْنَكُ مَتَكَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاثُمُ هُوَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ۞ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُ رَّرْعُمُونَ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَـُوَلِآءِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَا هُمَّ كَمَاغُوَيْناً تَبَرَّأْنَا ٓ إِلَيْكُ مَاكَانُواْ إِيَّانَا يَعْبُدُون 🐨 وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَّاءَكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَرْيَسْتَجِيبُواْ هَمْ وَرَأَوُا ٱلْعَذَابْ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُواْيَهْ نَدُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَعَمِيَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَبِ نِ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَ لُونَ ۞ فَأَمَّا مَن تَابَوَءَامَنُ وَعَمِلَ صَدِلِحًا فَعَسَىٰٓ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَغْتَ ازُّ مَا كَانَ لَمُمُ ٱلْخِيرَةُ مُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَرَثُلِكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَهُوَ ٱللَّهُ لَا إِلَكَهَ إِلَّا هُوَّلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ قُلْ أَرَهَ يَشُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَنْ إِلَّهُ عَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيّاً ۚ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ۞ قُلْ أَرَءَ يَثُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَسَ مَدًاإِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُون فِيةٍ أَفَلا تُبْصِرُونَ ۞ وَمِن زَحْمَتِهِ عَكَلَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْفِيهِ وَلِتَبْنُغُواْمِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُوْرَ مَشْكُرُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءَى ٱلَّذِيبَ كُنْتُ مْتَرْعُمُوبَ ۞ وَنَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءَى ٱلَّذِيبَ كُنْتُ مْتَرَعْمُوبَ ۞ وَنَزَعْنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُواْ بُرْهِانَكُمُ فَعَلِمُوٓا أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّ قَنْرُونَ كَاتَ مِن قَوْمِمُوسَىٰ فَبَعَىٰ عَلَيْهِم وَءَانَيْنَكُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنَنُوٓ أَبِٱلْعُصِبَ وَأُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وَقَمْهُ وَلاَ تَفَرَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْفَرِحِينَ ﴿ وَأَبْتَعِ فِيمَآءَا تَلْكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةُ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَأُ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ، عَلَى عِلْمِ عِندِيَّ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ أَللَّهَ قَدْ أَهْلَك مِن قَبْلِهِ عِن ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكَثُرُهُمْ عَأُ وَلِا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَخَرَجَ عَكَ قَوْمِهِ وَفِي زِينَتِهِ } قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنَّيَا يَنكَيْتَ لَنَامِثْلَ مَآ أُوقِى قَدْرُونُ إِنَّهُ الْذُوحَظِّ عَظِيمِ ﴿ وَقَكَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثُوَابُٱللَّهِ خَيُّرُلِّمَنَّ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّلْهَاۤ إِلَّا ٱلصَّكِبرُونَ ۖ فَعَسَفْنَابِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَاكَانَ لَهُ، مِن فِتَةٍ يَنصُرُونَهُ، مِن دُونِ اللّهِ وَمَا كَا كِ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ۞ وَأَصْبَحَ الّذِينَ تَمَنّوْ أَنكَانَهُ. بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَبَ اللّهَ يَبْسُطُ الرِّزْفَ لِمَن يَشَآءُمِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوَلآ أَن مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَحَسَفَ بِنَأْ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ 🚳 تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَعَعَ لَهَا لِلَّذِينَ لَا يُريدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَافَسَادًاوَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ ۞ مَنجَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِّنْهَ أَوْمَن جَآءَ بِالسَّيِئَةِ فَلايُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّعَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَاَّدُكَ إِلَى مَعَادٍّ قُل زَيِّ أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِٱلْمُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ۞ وَمَاكُنتَ تَرْجُوٓا أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِيتَابُ إِلَّارَحْمَةُ مِن زَّيِكَ ۚ فَلَاتَكُونَنَ طَهِيرًا لِلْكَنفِرِينَ ۞ وَلَا يَصُدُّ نَّكَءَنْ َ ايَنتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتَ إِلَيْكَ وَٱدْعُ إِلَى رَيِّكَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٥ وَلَاتَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ كَا إِلَاهُ وَكُلُّ شَيْءِ هَا لِكُ إِلَّا وَجْهَهُ أَلَهُ ٱلْأَكْرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ كُفْتَنُونَ ۞ وَلَقَدْ فَتَنَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَذِبِينَ ۞ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّحَاتِ أَن يَسْبِقُونَا أَسَاءَ

الحاجة إلى إرسال الرسل وتكذيب كفار مكة لرسول وللقرآن ( ٥/أ ) [٧-٨] قصة قارون وكبريائه وبغيه واعتزازه بماله ( ٥/ب ) من أهل الكتاب طوائف آمنت بالقرآن ( ٥/أ ) ( ٥/أ ) ( ٥/أ ) العبرة من قصة قارون ( ٥/أ ) العبرة من قصة قارون ( ٥/أ ) الدي على شبهات المشركين ومزاعمهم ( ٧/ج ) (٥/٨ ) توحيهات و إرشادات للنبي على ( ٢/ب )

\( \frac{\damped \lambda \rangle \lambda \lam

الْغِنْ الْقَصْصُلُ - الْغِنْ الْعَنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُن

1)

مَا يَعْكُمُونَ ۞ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَآتِ وَهُوَ ٱلسَّكِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَمَن جَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنَّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ۞

التفسير <u>١٥</u> الموضوعي <u>٥٦</u>

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُكَفِّرَنَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَتَهُمُ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ 🥎 وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بَوَالِدَيْهِ حُسْنَآ أَوْ إِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِ الصَّلِحِينَ ٥ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَتَا بِٱللَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِ ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْ نَهَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَيِن جَآءَ نَصْرُ مِّن زَّ بِكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمٌّ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِٱلْعَكَمِينَ ۞ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَلْيَنْكُمْ وَمَاهُم بِعَلْمِلِينَ مِنْ خَطَلْيَلْهُم مِن شَيْءً إِنَّهُمْ لَكَيْذِبُونَ 🏗 وَلَيَحْمِلْتِكُمْ وَأَثْقًا لَامَّعَ أَثْقًا لِلِمِّ وَلَيُسْتَكُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ـ فَلَبِثَ فِيهِمَ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّاحَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَلِلْمُونَ ۞ فَأَجَيْنَهُ وَأَصْحَنَبَ ٱلسَّفِينَكَةِ وَجَعَلْنَهَآءَاكِةً لِلْعَلَمِينَ ۞ وَإِبْرَهِيءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُۗ ذَالِكُ مَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُوتَعَ لَعُلَمُونَ

۞ إِنَّمَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَـٰنَا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَايَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَعُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّرْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُۥ إِلَيْهِ تُرْجَعُون ۞ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَّرُيِّن قَبْلِكُم وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ ۞ أُولَمْ يَرَوَاْ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۖ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُسِيرُ ۖ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُسِيرُ ۖ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُسِيرُ ۖ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُسِيرُ ۖ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأً ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُسْتَعِي ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

إِنَّاللَّهَ عَلَىٰكُ لِّي هَيْءِ قَدِيرٌ ۞ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ وَإِلَيْهِ تُقَلِّمُونَ۞وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِٱلْأَرْضِ وَلَا فِٱلسَّمَآءُ وَمَالَكُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِدِهِ أُولَكَيِكَ يَبِسُواْ مِن زَّحْمَتِي وَأُولَكَيْكَ لَمُمَّ عَذَابُ أَلِيدُ ۗ

فَمَاكَانَ جَوَابَقَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْحَرِّقُوهُ فَأَنجَلُهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَنتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞ وَقَالَ إِنَّمَا أَتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْنَنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ ٱلْثُمَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضَا وَمَأُوكَكُمُ ٱلنَّالُ

وَمَالَكُمُ مِن نَنصِرِينَ ۞ ♦ فَعَامَنَ لَهُ لُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّيٓ إِنَّهُ هُوَالْمَزيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَوَهَبْنَالُهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِ ذُرِّيَتِهِ ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِنْبُ وَءَاتَيْنَهُ أَجْرَهُ.فِي ٱلدُّنْيَ أُولِنَّهُ فِي ٱلْآنِي وَلَمِنَ الصَّلِحِينَ ۞ وَلُوطًا إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ ۗ إِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِسَةَ

مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أُحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرَّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنْكَرِّ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَثْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّلِدِقِينَ ۞ قَالَ رَبِّ انصَّرْفِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ

وَلَمَّاجَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيـمَ بِٱلْبُشْـرَىٰ قَالُوٓاْ إِنَّا مُهْلِكُوٓاْ أَهْلهَا يَاتُ إِنَّا أَهْلُ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةُ إِنَّا أَهْلُهُا حَالُوا لَا إِنَّا مُهْلِكُوّاْ أَهْلُ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةُ إِنَّا أَهْلُهُا حَالُوا لَا إِنَّا لُوالْمَا أَوْلُوا أَقَالُواْ نَحَنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيمَ ٱلنُنَجِينَةُ. وَأَهْلَهُ وِإِلَّا ٱمْرَأَتَهُ. كَانتُ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ۞ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلْنَا لُوطَاسِي ٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا

وَقَالُواْ لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْمَنْبِرِينَ 🏚 إِنَّا مُنزِلُوبَ عَلَىٓ أَهْلِ هَنذِهِ ٱلْقَرْبِةِ رِجْزًا مِّن ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ وَلَقَدَ تَرَكَنَا مِنْهَآءَاكَةُ بَيْنَكَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُواْ

ٱللَّهَ وَٱرْجُوا ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْتَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَتَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَاثِمِينَ

وَكَادُا وَثَمُودَاْ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُمُ مِّن مَّسَاكِنِهِمُّ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَا لَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيل وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ٢ وَقَـٰرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَـٰمَنِ ۖ وَلَقَـدْجَاءَهُم مُّوسَى بِٱلْبِيِّنَتِ فَأَسْتَكَبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْسَبِقِينَ۞ فَكُلًّا ٱخَذْنَابِذَنْبِهِ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَكَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُ حِمَّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُ مِمَّنْ خَسَفْنَابِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُ مِمَّنْ أَغْرَفْنَا وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظْلِمَهُمّ

وَلَنكِن كَانُوٓ أَانْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيكَآءَ كَمَثَلَ ٱلْمَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتَٱوَ إِنَّا أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَبُوتِ لُوَّكَ انُواْيِعَلَمُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَايَدْعُوبَ مِن دُونِدٍ، مِن شَى ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَتِلْكَ

ٱلْأَمْثَ لُنَصْرِيُهِ كَالِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهِ كَآيا لَّا ٱلْكِيلِمُونَ ۞ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَ يَهُ قِلْمُوْمِنِينَ ۞ ٱتْلُ

مَّآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنَابِ وَٱقِيرِ ٱلصَّكَاوَةِ ۖ إِنَّ ٱلصَّكَانِةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَكَآءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَح

٣٥-٢٨ قصة لوط عليه السلام مع قومه

[77-73] قصص شعيب وهود وصالح وموسى عليهم السلام (٥/أ)

[13-11] مثل من يتخذ آلهة غير الله كمثل بيت العنكبوت ( ٧/ج )

1/0 1/0

لا بد من الامتحان لاختبار الناس وجزائهم ضلالاتهم وتهديدهم (٣/١ قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه

٢٧-٢٤ نجاة إبراهيم عليه السلام منّ النار وإيمان لوط به

الله عند القرآن وإقامة الصلاة وثمراتها المالة وثمراتها

لَيُؤِلُوْ الْجُنْكِدُي - الْتُؤُفِّرُ ﴾ وَلا تُجَدِلُوٓاْ أَهْلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلِّيَهِي أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمَّ وَقُولُوٓاْءَامَنَا بِالَّذِيّ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَا اللَّهُ كُمْ وَحِدُّهُ وَنَحْنُ لَهُ، مُسْلِمُونَ ۞ وَكَذَلِكَ أَنَزُلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَنَبُّ فَٱلَّذِينَ ءَانْيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يُؤْمِنُونَ بِدِّةً وَمِنْ هَنَوُلآء مَن يُؤْمِنُ بِدِءً وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنتِناۤ إِلَّا ٱلْكَنْفِرُونَ ۞ وَمَا كُنتَ لَنتْ لُواْمِن مَبْلِهِ مِن كِنَاب وَلِا تَخُطُّهُ وبيمينِكَ إِذَا لَآرَبَابَ ٱلْمُبْطِلُونِ ۞ بَلْ هُوَمَا يَنتُ بَيْنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْدَّ وَمَا يَجْحَكُ بِعَايَنِيْنَآ إِلَّا ٱلظَّلِمُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوْلَآ أُنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنتُ مِّن زَيْبِةٍ قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَئَ عِندَاللَّهِ وَإِنَّمَا ٱلْأَلْفِيثُ مُّبِيثُ ۞ أَوَلَمْ يَكْفِهِ مُ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُسْلَى عَلَيْهِمَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْسَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُقْوِمِنُوبَ ۞ قُلْكُفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَيَيْنَكُمُ مَنْهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْبَطِيلِ وَكَ هَرُواْ بِاللَّهِ أَوْلَتِيكَ هُمُ الْخَسِرُونَ 🕲 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَآ أَجَلُ مُسَمَّى لَجَآهَ هُرُالْعَذَابُ وَلَيَأْ لِينَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُهُ نَ ۖ كَا يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ كَالْكَيْفِرِينَ @ يَوْمَ يَغْشَلْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْمَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ @ يَلِعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ اْإِنَّ أَرْضِي وَسِعَتُّ فَإِيَّلَى فَأَعْبُدُونِ ۞ كُلُّ نَفْسٍ ذَآيِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصّللِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ لَرُخَالِدِينَ فِيهَأَ نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَنِمِلِينَ ۞ ٱلَّذِينَ صَبُرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوَكَّلُونَ ۞ وَكَأَيِّن مِن دَآبَةٍ لَّا تَعْيِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرَزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَرَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَى يُؤْفِكُونَ ۞ ٱللَّهُ يَشْطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ يَقْدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدُ ۞ وَلَين سَأَلْتَهُ مِثَن نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَـمْدُ لِلَّهُ بَلْ أَحْتُ ثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَمَاهَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُوُّ وَلِيَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيُواَنُّ لَوْكَانُواْيَعْ لَمُونَ ۖ ۚ فَإِذَا رَكِبُواْ فِٱلْفُلْكِ دَعَوُا ٱللَّهُ تُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَعَدَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَاهُمْ يُشْرِكُونَ ۞ لِيكَفْرُوا بِمَاءَاتَيْنَهُمْ وَلِيتَمَنَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ أُوَلَمْ يَرُوْاْ أَنَاجَعَلْنَا حَرَمًاءَامِنَا وَيُخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمَّ أَفَيِا لْبَطِلِ يُوْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَىٱللَّهِ كَذَبًا أَوْكَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُۥۗ أَلَيْسَ فِيجَهَنَّمَ مَثْوَى لِّلْكَيْفِرِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْفِينَا لَنَهْدِينَهُمْ شُبُلَنَاْ وَإِنَّاللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ الَّمْ ۞ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ۞ فِيٓ أَدْنَى ٱلأَرْضِ وَهُم مِّنْ بَعْدِ غَلِبَهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۞ بِسُـــــمِّ اللَّهِ الزَّهُ الزَّكِيــــةِ فِ بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْدُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيُؤْمَدٍ ذِيَفْرَ مُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ فِي بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنَصُرُ مَن يَشَآ أَءُ وَهُوَ ٱلْمَازِيرُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَعْدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ, وَلِنَكِنَّأَ كُثْرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ فَلْ يِعْلَمُونَ ظَلْ هِزَامِّنَ ٱلْخِيَوَةِ الدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُرْغَنِفِلُونَ ۖ أَوَلَمْ يَنَفَكَّرُواْ فِيٓ أَنفُسِمِمٌّ مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيَّنَهُمَا ٓ إِلَّا عِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآ ي رَبِّهِمْ لَكَنفِرُونَ ۞ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ صَانُوٓا أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلأَرْضَ وَعَمَرُوهِمَ ٓاأَكُثَ ثَرُمِمُ وَهَا وَجَاءَتْهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِكِن كَانُوٓ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ ثُمُّزًكَانَ عَلِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَتُوْ الشَّوَأَى أَن كَخَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْ زِءُ وِن ۖ ۞ ٱللَّهُ يَبْدَ قُوْاْ ٱلْحَلْقَ ثُمُّ يَعِيدُهُ ثُمُ ٓ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِشُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكآ بِهِمْ شُفَعَتْ قُا وَكَانُوا بِشْرَكآ بِهِمْ كَنفِرِينَ ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَدُ يَوْمَيِذِينَفَرَّقُونَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّلِحَتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ ﴾ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّهُواْ بِنَايَدِينَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُولَيْهِكَ فِي ٱلْمَذَابِ مُحْضَرُونَ ۞ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۞ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۞ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْجَيِّ وَيُخْرِجُ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَلِكَ تَخْرَجُوكَ 🚳 وَمِنْءَايَنتِهِءَأَنَّ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرُّ تَنتَشِرُونَ ۞ وَمِنْءَايَنتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُرْمِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجَا لِتَسَكُنُوٓ الْإِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِ ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ۞ وَمِنْءَايَنِهِ عَنْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْيِلَافُ ٱلْسِنَئِكُمْ وَأَلُونِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَئتِ لِلْعَلِلِمِينَ ۞ وَمِنْ ءَايَنِهِ ء مَنَامُكُمْ بِالْيُّل وَالنَّهَارِ وَٱبْنِغَاَ أُوكُم مِّن فَضْلِهِ ﷺ إِنْ فِي ذَالِكَ لَآيَئتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ وَمِنْ ءَايَىنِهِ ، يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفَا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَيُحْي . بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَ أَإِكْ فِي ذَلِكَ لَآيَنتٍ لِقَوْمِرِ يَعْقِلُونَ ۖ

( ۲/۷ ) (1/1)

٧-١ من معجزات القرآن ، الإخبار عن الغيب

١٠-٨] التفكر في المخلوقات والسير في الأرض أدلة تثبت وجود الله

ا ١٦-١١ أحوال الناس عند قيام الساعة

1/1)

[٧٧-١٧] تنزيه الله تعالى والثناء عليه وبيان أدلة الوحدانية والقدرة والحشر (١/١)

وَمِنْ ءَايَنيٰهِ عَأَنَ تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عُهُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَغْرُجُونَ ۞ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ا بِدُهُ، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ضَرَبَ لَكُم مَّشَكَامِّنْ ٱنفُسِكُمْ هَللَّكُمْ مِّن مَّامَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ مِّن شُرَكَآءَ فِي مَارَزَقْنَكُمْ فَأَنْكُمْ فِيهِ سَوَآةُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ حَكَذَاكِ نُفَصِّلُ لُونَ ۞ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ طَلَمُوٓ اٰ أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِعِلْمِ ۖ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَصَلَ ٱللَّهَ وَمَا لَهُمْ مِّن نَصِرِينَ ۞ فَأَقِدُ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًأْ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَاۚ لَانْبَدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِۚ ذَلِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّدُ وَلَكِرَبُ أَكْ يَكُ أَلْكَ اللَّهِ مَنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَاتَكُونُواْمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْدِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۞ وَإِذَامَسَ ٱلنَّاسَ ضُرُّدَعُواْرَيَهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُكَّ إِذَآ أَذَاقَهُم مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم بِرَبِهِمْ يُشْرِكُونَ ۞ لِيَكْفُرُواْبِمَآءَانَيْنَهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ هُ أَمْ أَنَرُلْنَا عَلَيْهِ مِّسُلْطَنَا فَهُو يَتَكُلَّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ عِيْشَرِكُونَ ۞ وَإِذَآ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِمَآ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّنَةُ لِمِما قَدَّمَتْ أَيْدِيمِمْ إِذَاهُمْ يَقْنَطُونَ 🥏 أَوَلَمْ يَرُوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَكِ يَقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 🧒 فَعَاتِ ذَاٱلْقُرْبِي حَقَّهُ. وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِيتَ يُرِيدُونَ وَجْدَاللَّهِ وَأُولَيْبِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَآءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُواْ فِي أَمْوَلِ النَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَاللَّهِ وَمَآءَانَيْتُم مِّن ذَكُوْمٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُولَئِهَكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رُزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ ثُمَّ يُعِيدِكُمْ هَاللَّهِ فَأُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رُزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُعْدِي كُمْ هَا يَقْعَلُ مِن ذَالِكُمْ مِّن شَيْءٍ سُبْحَدنَهُ، وَتَعَدَلِي عَمَّا يُشْرِكُونَ 🥸 ظَهَرَالْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّواَلْبَحْرِيما كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ قُلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّشْرِكِينَ ۞ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّـمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا مَرَدَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَ إِذِيصَّ ذَعُونَ ۞ مَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفْرُهُۥ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَ نَفْسِهُم يَمْهَ دُونَ ۞ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ مِن فَضْلِهِ ۖ إِنَّهُۥ لَا يَحِبُ ٱلْكَنفِرِينَ ۞ وَمِنْ ءَايَننِهِ ٣ أَن يُرْسِلَ ٱلرَّيَاحَ مُبَثِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ ء وَلتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ء وَلِتَبْنغُواْمِن فَضْلِهِ ـ وَلَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فِيَّاتُ وهُمِ بِٱلْبَيِّنَتِ فَأَننَقَمْنَامِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَابَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ فَنْثِيرُ سَحَابًا فِيَبْسُطُهُ، ،يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ ،كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ لَـ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ ـ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴿ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۞ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنزَّلَ ين ١٠٥ فَأَنظُرْ إِلَىٰ ءَاثَرِرَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَمَّ إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْي ٱلْمَوْتَى وَهُوعَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ٥ ضَرًّا لَّظَ لُّواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكْفُرُونَ ۞ فَإِنَّكَ لَاتُسْمِعُ ٱلْمَوْتِيَ وَلَاتُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلُواْمُدْبِرِينَ ۗ بِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِكَايَنِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ۞ ۞ أَللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ يَغَلْقُ مَايَشَآهُ ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ۞ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالِبَثُواْ غَيْرَسَاعَةً كَذَٰلِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ۖ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدْ لِيثَتُمْ فِي كِنْكِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَكَذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَاكِنَّ<del>كُ</del> مُ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ فَيَوْمَبِ ذِلَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۞ وَلَقَدْضَرَبْ الِلنَّاسِ فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَلَينِ جِئْتَهُم بِثَايَةٍ لِّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ۞ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَايَعْ لَمُونِ ۞ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الْمَرْ ۞ تِلْكَءَايَنْتُ ٱلْكِنَاب إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ الزُّكُمُ الزُّكِيا الزُّكِيا الزُّكِيا الزُّكِيا الزُّكِيا الزُّكِيا الزُّكِيا لَهُ لِلْمُحْسِنِينَ ٣ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوٰةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ أُوْلَيْهِكَ عَلَى هُدَى مِّن رَّبِيهِمُّ وَأُولَئِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِعَيْرِعِلْرِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًّا أَوْلَيْكِ لَهُمُ عَذَابٌ ثُمِهِ مِنْ ۗ ۞ وَإِذَا لُتَّلَىٰ عَلَيْهِ ءَايننُنَا وَلَّى مُسْتَحْيِرًا كَأَنَ لَّهَ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أَذُنَيْهِ وَقَرَّا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيهٍ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّبْلِحَتِ لَهُمَّ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ ۞ خَلِدِينَ فِيهَ آوَعْدَاُللَّهِ حَقّاً وَهُوَالْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ حَكَقَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِعَمَدِ تَرَوْنَهَا ۖ وَٱلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِى أَن تَعِيدَ بِكُمْ وَيَتَّ فَهَامِن كُلِّ دَابَةً وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَنْبَنَا فِيهَامِنكُ لِرَوْجٍ كَرِيدٍ ۞ هَنَدَاخَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِيهِ عَبِلِ ٱلظَّلِلِمُونَ فِي ضَ

لِيُوْرُةِ الْبُرُوْرُ - لَقُوْمُ الْبُرُونُ الْبُرِيْرُ الْبُرِيْرُ الْبُرِيْرُ الْبُرِيْرُ الْبُرِيْرُ الْبُر

السِّجَانَا - السِّجَانَا - السِّجَانَا وَلَقَدْءَانَيْنَا لُقْمَنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فِإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ حَمِيكٌ ١ وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِا بُنِهِ عَوْهُو يَعِظُ كَاتُشْرِكْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ۞ وَوَصَّيْنَاٱلِّإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أَمُّهُ، وَهْنَاعَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ، فِي عَامَيْنِ أَنِٱشْكَرْ لِي وَلِوَلِيَدَيْكَ إِلَىَّ الْمَصِيرُ ۞ وَإِنجَهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن ثُمُّرِكَ بِيمَالَيْسَ لَكَ بِهِءعِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُ مَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَا أَوَاتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَناكِ إِلَى َّثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْيَثُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ @ يَبُنَىٓ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِيصَخْرَةٍ أَوْفِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَاٱللَّهُ ۚ إِنَّاٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۞ يَنْبُنَى ٓ أَقِمِ ٱلصَّكَلَوٰةَ وَأَمُرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْعَكَى مَاۤ أَصَابكَ ۖ إِنَّ ذَلِكَ مِنْعَزْمُ ٱلْأَمُورِ ۞ وَلَا تُصَعِّر خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَاتَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْنَالٍ فَخُورِ ۞ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ ٱلْأَصْوَتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ۞ ٱلْمُرْرَوْاْ أَنَّاللَهُ سَخَرَلَكُمْ مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وظَيْهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَا كِنْكِ مُّنِيرٍ ۞ وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أُوَلُوكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ۞ ♦ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوَثْقَيْ وَإِلَى ٱللَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ 🏟 وَمَن كَفَرَفَلَا يَحْزُنك كُفْرُهُ وَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُبَّتُهُم بِمَا عَمِلُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ۞ نُمَنِّعُهُمْ قَلِيلَا ثُمَّ نَصْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابِ غَلِيظٍ ۞ وَلَبِن سَأَ لْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَيِيدُ ۞ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَكُ وَٱلْبَحْرُ يِمُذُّهُ، مِنْ بَعْدِهِ وسَبْعَةُ أَبْحُرِمَّانَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيثٌ ۞ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ أَلْمَرَزَأَنَّاللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِ ٱلَّيْلِ وَسَخَرَا لَشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُّ يَعْرِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعْمَلُونَ حَبِيرٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَٱلْهَا مَلْ عُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُ ٱلْكَايِ الْمَالِثِي الْمَالِيَ اللَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيُ ٱلْكَالِيَ الْمُعَلِي الْمَالِي الْمُولِي مِن وَوَيِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُ ٱلْكَالِيَ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْ فِ ذَالِكَ لَآيَنتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ ۞ وَإِذَا غَشِيهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَعَنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْنَصِدُّ وَمَا يَجْحَدُ بِعَا يَكِنِنَاۤ إِلَّا كُلَّ خَتَارِكَ فُورٍ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْرَيَّكُمْ وَٱخْشَوْاْ يَوْمَا لَا يَجْزِى وَالِذُعَنَ وَلَدِهِۦوَلَامُولُودٌ هُوَجَازِعَن وَالِدِهِۦشَيَّا ۚ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ إِنَّ ٱللَّه عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَبُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَافِى ٱلْأَرْحَامِ وَمَاتَدْرِي لُسُمُ اللَّهِ الزَّهُ الزَّهُ الزَّهُ إِلَّا إِلَّهُ الزَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الزَّهُ الزَّهِ اللَّه الَّمْرَ ۞ تَمَنِيلُٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن زَّبِّٱلْمَاكِمِينَ ۞ أَمْ يَقُولُونِ ٱفْتَرَيْكُ فَبَلْ هُوَٱلْحَقُّ مِن زَّيِّكَ لِتُنذِرَقَوْمًا مَّآ أَتَنْهُم مِّن نَّذِيرِمِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْ تَدُونَ 🏚 اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمُّ ٱسْتَوَىٰعَكَىٱلْعَرْشِ مَالَكُمْ مِّنِ دُونِهِۦمِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا نَتَذَكَّرُونَ ٢٠ يُدبِرُٱلْأَمْرَمِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِرِكَانَ مِقْدَارُهُۥ ٱلْفَ نَةِمِّمَّاتَعُدُونَ ۞ ذَالِكَ عَلِمُ ٱلْفَيْدِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ ٱلَّذِى أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَكُمْ وَبَدَأَخَلَقَ ٱلْإِنسَنِ مِن طِينِ ۞ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَلَةٍ مِّن مَّآءِمَّهِ ينِ ۞ ثُمَّ سَوَّينهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِةٍ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَٱلْأَفْتِدَةً قَلِيلًا مَّالَسَّ كُرُوبَ ۞ وَقَالُوٓالْأَعِذَا صَلَلْسَافِ ٱلْأَرْضِ أَمَنَا لَفِي سَلَقِ جَدِيدٌ مِنَ مُم بِلِقِنَاءِ رَبِّمَ كَفِرُونَ ۞ ﴿ قُلْ بَنُوفَكُمُ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وَكُلَ بِكُمْ ثُنَا عَوْتَ ٢٠٠٠ وَلُوْقَرَى إِدِ ٱلْمُحْرِمُونَ عَاكِمُواْرُءُومِهِمْ عِندَرَيِّهِ مُرَيِّناً أَنْصَرْنا وَسَبِعْنَا فَأَرْجِعْنَا فَعَمَلُ صَلِيحًا إِنَّامُوفِئُونَ ۖ وَلَوَشَنْنَا لَا لِنَسَاكُكُمُ نَفْسِ هُدُنهَا وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنْي لَأَمْلاَنَّ جَهَنَدَمِ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمِينَ ۞ فَذُوقُوا بِمَانَسِيثُةُ لِقَاءَ بَوَمِكُمْ هَلَآ إِنَّانَسِينَاكُ وَدُوقُواْعَذَابَ ٱلْخُلِّدِيمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِعَا يَكِينَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِعَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِعَا يَكِينَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ شُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِعَمْ لِيَسْتَكْبِرُونَ 👚 🕸 نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّارَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ 🥨 فَلَاتَعْلَمُ نَفْسٌ مَّٱ أُخْفِي لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءًا بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أَفَمَنَكَانَ مُوْمِنًا كُمَن كَاتَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُبُنَ ۞ أَمَّا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ ثُزُلًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَا وَسَهُمُ ٱلنَّازُكُلُمَا أَرَادُوٓ أَأَن يَغْرُجُواْمِنْهَآ أَعِيدُواْفِيها وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِى كُنْتُم بِهِۦتُكَدِّبُوبَ ۖ ۞

[10-77] صفات المؤمنين وجزاؤهم والكافرين وجزاؤهم ( ٢/ت ) ( ٣/أ )

يُنْ وَالسِّجَانَا - الْإِجَانِ

لَنُذِيقَنَّهُم مِّنِ﴾ ٱلْعَذَابِٱلْأَذْنَى دُونَٱلْعَذَابِٱلْأَكْبَرِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۞وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَ ذُكِّرَبِايَنتِ رَبِّهِ وَثُوَّا أَعْرَضَ عَنْهَآ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُننَقِمُونَ۞ وَلَقَدْءَانَيْنَامُوسَىٱلْكِتَبَ فَلاتَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاَّبِةٍ وَجَعَلْنَكُ هُدُى لِبَنِيٓ إِسْرَءِيلَ۞ وَجَعَلْنَامِنْهُمْ أَبِمَةُ يَهْدُونِ بِأَمْرِنَا لَمَّاصَبُرُواْ وَكَانُواْبِ كَاكِتِنَا يُوقِنُونَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَيَقْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَاكَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ۞ٱوَلَمْ يَهْدِ لَمُمْ كُمْ أَهْلَكُمْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتٍ أَفَلاً يَسْمَعُونَ ۞ أَوَلَمْ يَرُوّاْ أَنَّانَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُحُرِجُ بِهِ-زَرْعَاتَأْكُلُمِنْهُ أَنْعَكُمُهُمْ وَأَنفُسُهُمُّ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ۞ قُلُ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِيمَنْهُمْ وَلَاهُمُ يُنظَرُونَ ۞ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَٱنكَظِرَ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ۞ ١٤٤١٤٤

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّيَّ أُتَقِى ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ لِسَـــمِ اللَّهِ الزَّكُمَٰىٰ الزَّكِيهِ

وَٱتَّبِعْ مَايُوحَىۤ إِلَيَّاكَ مِنرَّيِّكَۚ إِتَ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ وَتَوَكَّلْ عَلَٱللَّهِ وَكِفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِۦ وَمَاجَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلَّتِي تُظُهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَتِكُرُ وَمَاجَعَلَ أَدْعِيآ ءَكُمْ أَسْاءَكُمْ قَرْلُكُمْ فَوْلُكُمْ بِأَفْوَهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُويَهِ دِي ٱلسَّابِيلَ 🗘 ٱدْعُوهُمْ لِآكِبَ إِيهِمْ هُوَأَقْسَطُ عِندَاللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِٱلِدِّينِ وَمَوَلِيكُمْ وَكَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦوَلَكِين مَّاتَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمٌّ وَكَانَاللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنَ أَنفُسِمٍ مَّ وَأَزْوَجُهُ وَأُمَّهَا مُهُمَّ أَوْلُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِنَّ أَوْلِيَ آيِكُم مَّعْرُوفًا كَاتَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا ۞ وَإِذْ أَخَذْنَامِنَ ٱلنَّبِيِّءَنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن فُوْجٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَامِنْهُم مِّيثَنَقَا غَلِيظًا ۞ لِيَسْتَلَ ٱلصَّا دِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَنِفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ أَذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْجَآءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لّمَ تَرَوْهَ أَوَكُواْ نِعْمَةَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْجَآءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لّمَ تَرَوْهَا أَوْكَ أَنْ اللّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذْ جَاءُ وَكُمْ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصُنْرُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنكاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ۞ هُنَالِكَ ٱبْتَلِىۗٱلْمُوْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْزِلْزَالَاشَدِيدًا ۞ وَلِذْيَقُولَٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّاوَعَدَنَاٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّاعَمُ وَرَا ۞ وَلِذْقَالَت طَلَاهِمَةٌ ۖ مِّنْهُمْ يَكَأَهْلَ يَثْرِبَ لَامُقَامَ لَكُرُ فَارْجِعُواْ وَيَسْتَثْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّيِّ يَقُولُونَ إِنَّ بَيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِي بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۞ وَلَوْدُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقَطَارِهَاثُمَّ سُبِلُوا ٱلْفِتْنَةَ لَآتَوُهَا وَمَاتَلَبَّتُواْبِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ۞ وَلَقَدْ كَانُواْ عَنهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَارُوكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا ۞ قُللَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أَوِٱلْقَتْ لِ وَإِذَالَّا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا 🏟 قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوَّا أَوْأَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَايَجِدُونَ لَمَهُمِّنِ دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۞ ۞ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُرُ وَٱلْقَآبِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَآ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَاجَاءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنْهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰعَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أُوْلَيْكَ لَمْ يُوْمِنُواْ فَأَحْدَطُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۞ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتُلُونَ عَنْ أَنْهَ آيِكُمْ وَلَوْكَ انُواْفِيكُم مَّاقَائِلُواْ إِلَّاقَلِيلًا ۞ لَقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَٱلْآخِرَوَذَكَرَاللَّهَ كَثِيرًا ۞ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذاماوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَمَاذَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ۞ مِّنَٱلْمُوْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَاعَنِهَ دُواْ ٱللَّهَ عَلَيْـ ﴿ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُ، وَمِنْهُم مَّن يَننَظِرُ وَمَابَدَّ لُواْبَدْدِيلًا ۞ لِيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَآءَ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّجِيمًا ۞ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَرَّيَنَا لُواْ خَيْرًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ۚ وَكَابَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَرْبِزًا ۞ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلِهِ رُوهُم مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ مِن صَيَاصِيهِ مْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُوبَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۞ وَأَوْرَفَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيكرَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللهُ عَلَيْكُلِ شَيْءِقَدِيرًا ۞ يَكَأَيُّهُ ٱلنِّي قُلُ لِأَزْوَجِكَ إِن كُنتُنَّ تُعرِدْنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَ اوَزِينَتَهَا فَنَعَا لَيْنَ أُمُتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّعْكُنَّ سَرَاحًاجَمِيلًا ۞ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ بِنكُنَّ أَجَرًاعَظِيمًا ۞ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَعَفَ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَاكَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ۞

٣/أ ) [ 3-0] حكم الظهار والتبني المراعبة المؤمنين وجزاؤهم والكافرين وجزاؤهم ( ١/ت 🔼 مكانة النبي وتشريع الميراث <u>٢٥-٢٣</u> إنزال التوراة على موسى عليه السلام (1/0)

٣-٩ غزوة الأحزاب أو الخندق ودروسها وعبرها (1/1)٣٠-٢٦ أدلة ثبوت التوحيد والحشر

٣٠-٢٨] تخيير زوجات النبي ﷺ رضي الله عنهن بين الدنيا والأخرة ( ١/٥ )

رة الأحزاب ٢-١ توجيهات للنبي في والمسلمين

﴾ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَتَعْمَلْ صَلِحًا نُوَّتِهَا ٓ أَجْرِهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَذَنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ۞ يَنِسَآءَ ٱلنَّبَىّ لَسَتُنَّ كَأَحُومِنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِٱتَّقَيَٰتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ ـ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا 🚭 وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ ﴾ تَبَرُّجَ ٱلْجَهِلِيَّةِٱلْأُولِكَ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَكُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۞ وَٱذْكُرْنَ مَا يُتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّمِنْءَايِنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكْمَةً إِنَّاللَّهَ كَابَ لَطِيفًا خَبِيرًا ۞ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينِ وَٱلْمُؤْمِنِينِ وَٱلْمُؤْمِنِينِ وَٱلْمُؤْمِنِينِ وَٱلْمُؤْمِنِينِ وَٱلْمُؤْمِنِينِ وَٱلْقَنِنِينَ وَٱلْقَنِنِكَتِ وَٱلصَّدِوقَنِ وَٱلصَّابِينَ وَٱلصَّابِينَ وَٱلصَّابِينَ وَٱلْخَلِيْعِينَ وَٱلْخَنِيْعَ بَنَ وَٱلْمَتَابِينَ وَٱلْصَّابِينَ وَٱلْصَّابِينَ وَٱلْصَّابِينَ وَٱلْصَّابِينَ وَٱلْصَّابِينَ وَٱلْصَّابِينَ وَٱلْصَّابِينَ وَٱلْصَّابِينِ وَٱلْصَّابِينِ وَٱلْصَّابِينِ وَٱلْصَّابِينِ وَٱلْصَّابِينِ وَٱلْصَّابِينِ وَٱلْصَّابِينِ وَٱلْصَابِينَ وَٱلْصَابِينَ وَالْصَابِينِ وَالْصَّابِينِ وَالْصَابِينِ وَٱلْصَابِينِ وَٱلْصَابِينَ وَٱلْصَابِينَ وَٱلْصَابِينَ وَالْصَابِينِ وَالْمَ وَٱلصَّنِّهِمَاتِ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَكُمْ مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ٥ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلَّخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَفَلَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلَّخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَفَلَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱللَّهِ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا مُؤْمِنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱللَّذِي آَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَٱنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتِّقَ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبِّدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْسَلْهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرَازَوَّجْنَنَكُهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَجِ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا قَضَوْلُ مِنْ وَطَرَأٌ وَكَانَ أَمُرُاللَّهِ مَفْعُولًا 🔯 مَّا كَانَ عَلَى ٱلنِّبِيّ مِنْ حَرَج فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَذَّهُ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا 🔯 ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكُفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ۞ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّآ أَحَدِمِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّتَ نَّوَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًاكِثِيرًا ۞ وَسَبِّحُوهُ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ۞ هُوَالَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَيْبٍ كَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظَّلْمُمَتِ إِلَى النُّورِّ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۞ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ. سَلَمٌ وُأَعَدٌ لَمُمُ أَجْرَا كَرِيمًا ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّيُّ إِنَّا ٱرْسَلْنَكَ شَاهِ دَاوَمُبَيِّمَ اوَنَدِيرًا ۞ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ عَوْسِرا جَامُّنِيرًا ٨ وَيَشْرِ ٱلْمُوْمِنِينَ بِأَنَّالُهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ۞ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفرينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَدَعْ أَذَكُهُمْ وَتَوَكَّلَ عَلَىٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓاْ إِذَانَكَحْتُمُٱلْمُوْمِنَاتِ ثُمَّرَطَلَقَتْمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَشُّوهُرَ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْعِدَّةٍ تَعْنَدُّونَهَ أَفْمَيِّعُوهُنَّ وَسَرِّجُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا ٱَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوِجَكَ ٱلَّتِيَّ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَ وَمَامَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَبِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّلَيْكَ وَهَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَانِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْلَةُ مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِكُمَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَۚ قَدْعَلِمْنَكَامَافَرَضْنَاعَلَيْهِمْ فِيٓ أَزْوَجِهِمْ وَمَامَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا 🏟 • تُرجى مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُغْوِىٓ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ٱبْنَعَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْ فَكَ أَن تَقَرَّأَ عَيْنُهُنَّ وَلَا يَعْزَبَ وَيَرْضَمِّينَ بِمَآ ءَانَيْتَهُنَّكُتُهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمُّ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا ﴿ لَا يَحِلُّ لَكَ اَلِنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَذْوَجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتْ يَمِيـنُكُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَكَيْكُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَنَدْخُلُواْ بَيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْر نَظِرِينَ إِنَاهُ وَلَاكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَيُوْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْي مِنكُمٌّ وَٱللَّهُ لاَيَسْتَخِيءمِنَٱلْحَقِّ وَإِذَاسَٱلْتُمُوهُنَّ مَتَعًافَسَّتُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍّ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَاكَ لَكُمْ أَن ثُوْذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓ أَزُولِجَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَبِدَأَ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ۞ إِن تُبَدُواْ شَيًّا أَوْتُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَاسَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞ لَّاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيٓءَابَآيِهِنَّ وَلِآ أَبْنَآيِهِنَّ وَلَآ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَاءَ إِنْ مَامَلَكَ مَامَلَكَ مَامَلَكَ مَامَلَكَ مَامَلَكُ مِنْ وَلاَ أَبْنَاءَ إِنْ اللّهَ إِنْ وَلاَ أَبْنَاءُ إِنْ مُؤْمِنُ وَلاَ أَبْنَاء إِنْ وَلَآ أَبْنَاء إِنْ مَامِلُكُ مُعْدَانًا وَلاَ مَامِلَكُ مَامِلُونَ وَلاَ أَبْنَاء إِنْ مُؤْمِنًا لللّهَ إِنْ وَلِلْمَامِنَ اللّهَ اللّهُ وَلِيَا إِنْ مَامِلُونَ مِنْ وَلاَ أَبْنَاء وَلِيْ إِنْ أَبْنَاء إِنْ وَلِلْآ أَبْنَاء وَلِيَالْمُ اللّهُ وَلِيَا إِنْ مُؤْمِنُ وَلِلْاً إِنْ مُؤْمِنُ وَلِلْآ أَبْنَاء وَلِيْ إِنْ أَنْ اللّهُ إِنْ مُؤْمِنَ وَلِلْآ أَبْنَاء وَلِيْ مِنْ وَلِلْآ أَبْنَاء وَلِيْ إِنْ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيْ إِلّٰ إِنْ اللّهُ وَالْمُعْمِلُونُ وَلِيْنَ وَلِلْمُ إِنْ وَلِيْ إِنْ وَلِي لَا مُلْكِلُونُ وَلِهُ وَلِلْلّهُ وَلِي اللّهُ وَالْمُولُونِ وَلِيْلُوا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُولِ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَالْ كَانَعَكَىٰ كُلِّ شَىْءِ شَهِيدًا۞ إِنَّاللَهُ وَمَلَيْهِكَتَهُۥيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ صَنُّواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ۞ إِنَّا ٱلَّذِينَ بُوَّذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهينًا 🕲 وَٱلَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِعَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلنِّيَّ قُلُ لِإِزَّ وَلِجِكَ وَبِنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنجَلِيبِهِ فَي ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفَنَ فَلَا يُؤَذِّينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنْوُرًا رَّحِيمًا ۞ ♦ لَإِن لَّرَيْنَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنِّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَايْجُ اوِرُونَك فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۞ مَّلْعُونِينَ ٓ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓ أَلْحِذُواْ وَقُتِّ لُواْ تَفْتِ يلًا ۞ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلٌ وَكُن يَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ مَنْ اللَّهِ فِٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلٌ وَكُن يَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ مَنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا

(7/-) وظيفة رسول الله ومهمة الدعوة إلى الله ومهمة (7/-) وظيفة رسول الله ومهمة الدعوة إلى الله واجهن للنبي (7/-) والعدة والنساء اللاتي أحل الله زواجهن للنبي ((7/-)

٣٥ المساواة بين الرجال والنساء في الأجر والثواب

قصة زيد مع زينب رضي الله عنهما وزواج الرسول على من زينب ( ٢/ب ) [٥٠-٥٥] أدب المؤمنين في دخول البيت النبوي والجلوس فيه [٥٠-٣٦] قصة زيد مع زينب رضي الله عنهما وزواج الرسول على النبي الله وإيداء المؤمنين

( / / ت ) (<del>- ۱۷ - ۱۷</del> آية الجلباب والأمر بستر العورات وتهديد المنافقين

٤

<u>\$-\$£</u> تعظيم الله تعالى والإكثار من ذكره

فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ١ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ وَكَانَظُلُومًا جَهُولًا

🕲 لِيُعُذِّبَ اللَّهُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَكِفِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِيتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُثَوْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمَائِلِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَا

لَغُمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَيَ لسُّ مِلْلُهُ الْرَّهُيُّ الْرُعِي وَمَافِ ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلْآخِرَةُ وَهُوَ ٱلْمَرِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۞ يَعَلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخَرُجُ مِنْهَا وَمَا يَعْزُ لُمِينَ ٱلسَّمَاءَ وَمَا يَعْرُجُ فِهَا وَهُوَ جُ ٱلْغَفُورُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِنَا ٱلسَّاعَةُ قُلُ بِلَيْ وَرَبِّي لَتَأْتِينَكُمْ عَلِيراً لَغَيْبُ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَلَا فِي الأرْضِ ولاَ أَصْعَكُرُ مِن ذَالِكَ وَلاَ أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَبِ مُبِينِ ۞ لِبَحْرَى الَّذِينَ اَمَنُواْ وَعَيلُواْ الْمَسْلِحَتُ أَوْلَيْهِ كَ كُمْ مُغْفِرَةٌ وَرَذَقٌ يرٌ ۞ وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي َ اِيْلِيَنَامُعُ حِزِينَ أُولَيَكَ لَمُنْمُ عَذَابٌ مِن رَجْزَ أَلِيدٌ ۞ وَبَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ ٱلَّذِي ٓ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِيْكَ هُوَٱلْحَقُّ وَيَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَطِٱلْعَزِيزِٱلْحَبِيدِ ۞ وَقَالَٱلَّذِينَ كَفَرُواْهِلَ مَذَلُكُوْ عَلَىٰ رَجُلِ يُنَبَّتُكُمْ إِذَامُزَقَتْرَكُلُ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَغِي خَلْقِ جَسَدِيدٍ ۞ ٱقَتْرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُم بِهِ حِنَةُ كُلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِا لَآكِئِ وَالْفَدَابِ وَالضَّلَا ٱلْبَعِيدِ 🙆 أَفَارَ مَوْ إِلَى مَا يَبْنَ أَيْدُ دِهِ فَرَمَا خَلْفَهُم مِن كَالسَّمَا لَهِ ، بهمُ ٱلأَرْضَ أَوْنُسُقِطْ عَلَيْهُ كِسَفَا مِنَ السَّمَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدُلُكُلُّ عَبْدِ مُنيب ۞ ♦ وَلَقَدْءَ الْيَنَا دَاوُردَمِنَّا فَضْلًا يُرَّوَأَلْنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ 🧿 أَنِ ٱعْمَلُ سَنبِغَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرَدِّ وَٱعْ مَلُواْصَلِحَّا إِنِّي بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 🛈 وَلسُلَيْمَنَ ٱلرّيحَ لُّمُ عَلَى مَوْتِهِ ۗ إِلَّا دَاتِكُ ٱلْأَرْضِ تَأْحَكُلُ مِنسَأَتَهُ وَلَمَّا خَرَّبَيَّنَتِ ٱلْجِفُّ أَن لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِبَثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ۖ لَقَدُكَانَ لِسَبَإِفِ مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِّ كُلُواْمِن رِّزْقِ رَيِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَذُبَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَ فُورٌ ﴿ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَٱلْعَرْمِ وَيَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْمِ مَجَنَّتَيْنِ ذَوَاقَى أُكُلِ مَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِن سِدْرِ قَلِيلِ 🕲 ذَلِكَ جَزَيْنَهُم بِمَا كَفُرُواْ وَهَلْ جُنِزِيٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ 🥨 وَجَعَلْنَابَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَسَرَكَنَافِيهَا قُرَى ظَيِهِ رَةً وَقَدَّ رْفَافِيهَا ٱلسَّيْرَ مِسِيرُواْ فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ۞ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِفَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَهُمْ كُلَّ مُمَزَّقِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَئتِ لِكُلِّ صَبَّارِيشَكُورِ ۞ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُۥ فَأَتَّ بَعُوهُ إِلَّا ُ فَرِيقًامِّنَٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَاكَانَ لَهُ مَكَيِّهِم مِّن سُلَطَن إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِمِتَنْ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَيُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيُّظُ ۞ قُلِ ٱدْعُواْٱلَّذِيكِ زَعَمْتُم مِّن دُونِٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَامِن شِرْكِ وَمَالَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ ۞ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُۥ إِلَّالِمَنْ أَذِكَ لَهُۥ حَتَّى إِذَافُزَعَ عَن قُلُوبِهِ مِّ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكِيرُ ۖ ۞ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِّن ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ قُلِاللَّهُ ۗ وَإِنَّا أَوْلِيَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَى أَوْفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ۞ قُللَا تُسْتَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْتَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَارَبُّنَاثُمُ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ۞ قُلْ آرُونِيَ ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُمرِيهِ ِ شُرَكَآءً كَلَّا بَلْ هُوَٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ كَآفَةُ لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَلِنَكِيزًا وَلِنكِنَّ أَكْتُرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَيِقُولُونَ مَتَىٰ هَنذَا ٱلْوَعْدُإِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ عَةً وَلَا نَسْتَقْدِمُونَ۞ وَقَالَ ٱلَّذِيرِ كَفَرُواْ لَن نُّؤْمِر ﴾ بهَاذَا ٱلْقُرْءَان وَلِابٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ وَلَوْتَرَكَىٰ إِذِ صُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَـقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُصْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَآ أَنتُهُ لَكُنَّا مُوَّهِ

77-77 قرب الساعة وتوعد الكفار بالعذاب (7/0) (7/0) نعم الله تعالى على داوود وسليمان عليهما السلام (1/0) (1/0) تحريم الإيذاء والأمر بالتقوى (7/0) (7/0) قصة سبأ والسيل العرم (9/0)

<u>٧٧-٧٧</u> مكانة أمانة التكاليف الشرعية ( ٣/ت ) <u>٣٠-٧٧</u> الرد على شبه المشركين وبيان حالهم يوم القيامة ( ٧/ج )

ورة سبأ على الله على الله تعالى وقدرته وإثبات البعث ( 1/ت ) [٣٣-٣٦] إنكار المشركين القرآن والحوار الذي يدور يوم القيامة ( 1/٣ ) واستبعاد الكفار قيام الساعة

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ أَنَحَنُ صَكَدَدْنَكُوْ عَنِ ٱلْمُكَنى بَعْدَ إِذْ جَآءَ كُوبَل كُنتُوجُرِمِينَ 🍘 وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ مَا أُمْرُونَنَآ أَنْ تَكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُۥ أَنداداً وَأَسَرُواْ ٱلنَّدامَةَ لَمَّا رَأَوْاْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَلُ فِيٓ أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ هَلْيُجْزَوْنَ إِلَّامَاكَانُواْيِعْمَلُونَ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَافِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّابِمَآ أَرْسِلْتُمرِبِهِ-كَنفِرُونَ ۞ وَقَالُواْ نَحْنُ أَحَىٰ أُمَّوَلًا وَأَوْلَنَدَاوَمَانَعْنُ بِمُعَذَّبِينَ ۞ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكَنَّأَ كُثَرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۞ وَمَاۤ أَمُولُكُمُّ وَلَآ أَوْلَنُدُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندُنَا زُلْفَيْ إِلَّامَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَيَهِكَ لَمُمْ جَزَّاءُ ٱلضِّمْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِ ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ 🦈 وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي عَايَنِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَيْهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ۞ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُمِنْ عِبَادِهِ ۦ وَيَقْدِرُلَهُۥ وَمَاۤ أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُغْلِفُ مُۥ وَهُوَ حَيْرُ ٱلرَّزِقِيبَ ۞ وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيِّكَةِ أَهَنَوُلآءِ إِيَّاكُرْكَانُواْ يَعْبُدُونَ ۞ قَالُواْسُبْحَننَكَ أَنتَ وَلِيْتُنَامِن دُونِهِمٌّ بَلْكَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكْثُمُمُ جِم مُّوْمِنُونَ ۞ فَٱلْيَوْمَ لَايَمْلِكُ بَعْضُ كُرُ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَاضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا ثُكَذِّبُونَ ۞ وَإِذَانُتْ لَى عَلَيْهِمْ اَيْتُنَايِتِنَتِ قَالُواْمَاهَنذَآ إِلَّارَجُلُّ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُرُ عَمَّاكَانَ يَعْبُدُءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْمَاهَنذَآ إِلَّآ إِفْكُ ثُفْتَرَى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ إِنْ هَنذَآ إِلَّا سِحْرُمُّبِينٌ ۞ وَمَآءَانَيْنَهُم مِّن كُتُبِيَدُ رُسُونَهَا وَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ قَبْلَك مِن نَّذِيرِ ۞ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَابَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآءَانَيْنَهُمْ فَكُذَّبُواْرُسُلِيَّ فَكَيْفَكَانَ نَكِيرِ ۞ ♦ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَدَى ثُمَّ نَنْفَكُمُ رِفَا مِنْ الْعَلَمُ مِن عِنْدَا إِنَّا هُوَ إِلَّا نَذِيرُلُكُم بَيْنَ يَدَىٰ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۞ قُلْ مَاسَأَ لْتُكُمْ مِّنْ أَجْرِ فَهُوَلَكُمْ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَ كَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ۞ قُلْ إِنَّ رَبِّ يَقَذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَيْمُ ٱلْغُيُوبِ ۞ قُلْجَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَايُبُدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ۞ قُلْ إِن صَلَلْتُ فَإِنَّمَآ أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي ۚ وَإِنِ ٱهْتَدَيْثُ فِيمَا يُوحِىٓ إِلَىَّ رَبِّتَ إِنَّهُ,سَمِيعُ قَرِيبُ ۞ وَلُوتَرَىٰۤ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانِ قَرِيبِ ۞ وَقَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِ ء وَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۞ وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ عِن قَبْلُ وَيَقَٰذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۞ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَايَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن فَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِ شَكِّ مُّرِيبٍ

المُنْ اللَّهُ اللّ

سَيْعَى وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱَجْنِحَةِمَّثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعً يَزِيدُ فِي ٱلْخَلِّقِ مَايَشَآءٌ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ مَّايفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِمِن رَّحْمَةٍ فَلَامُمْسِكَ لَهَ ۖ وَمَايُمْسِكَ فَلَامُرْسِلَلُهُ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَهُوَالْعَزِيْزُالْحَكِيمُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ اَذَكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلِقِ غَيْرُاللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَنَهَ إِلَّاهُوٓ فَأَفَّ ثُونَكُونَ ۞ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ وَلِلَ ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْسَ ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم مِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَكَنَ لَكُوْعَدُوُّ فَأَتَّغِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَايَدْعُواْحِزْبَهُ لِيكُونُواْمِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ۞ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَحَمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةُ ۗ وَأَجْرُ كَبِيرٌ ۞ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُۥسُوءَ عَمَلِهِۦفَرَءَاهُ حَسَنًا ۚ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآّءُ فَلَانَذَهُبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۞ وَاللَّهُ ٱلَّذِيٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَحَ فَتُنِيرُسَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِمَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَالِكَ ٱلنَّشُورُ ۞ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُٱلْكَلِمُٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُٱلصَّلِحُ رَفَعُهُۥ وَٱلَّذِينَ يَعْكُرُونَٱلسَّيِّعَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُأُولَتِكَ هُوَيَبُورُ ۖ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّن ثُرَابِثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ جَعَلَكُمُ أَزْوَجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُون مُعَمَّرَ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرُوةٍ إِلَّا فِي كِنَبَ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى لَلَّهِ يَسِيرٌ ٥ وَمَايَسْتَوى ٱلْبَحْرَانِ هَنذَاعَذْبُ فُرَاتُ سَآيِغٌ شَرَابُهُ. وَهَنذَامِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَ أَوْتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَلِتَبْنَغُواْمِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥٠ يُولِجُ الْيَتَلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيَّلُ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُ لُّ يَجَرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى ۚ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَايَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ۞ إِن تَدْعُوهُمْ لَايَسْمَعُواْ دُعَآ ۗ كُمْ وَلَوْسِمِعُواْ مَا ٱسْتَحَابُواْ لَكُرُوبَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكَفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۖ وَلَا يُنَبِّنُكَ مِثْلُخَيرِ ۞ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُدُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنَيُ ٱلْحَمِيدُ ۞ إِن يَشَأَيْذُ هِبْكُمْ وَيَأْتِ بِعَلْقِ جَدِيدٍ ۞ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ۞ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُعْمَلَ مِنْهُ شَيْءٌ وَلُوْكَانَ ذَا قُرْبَنَ إِنَّمَالُنَذِ رُ ٱلَّذِينَ يَحْشُورِكَ رَبُّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةٌ وَمَن تَـزَّكَى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ - وَ إِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞

79-٣٤ تسلية النبي 🎎 واعتداد المشركين بأموالهم وأولادهم (1/1)( ١/٥ ) [١-٩] الأدلة الإلهية على إثبات البعث ٥٠-٤٠ توبيخ الكفار يوم القيامة وبيان أسباب تعذيبهم في النار
 ١٥-٥٠ إيمان الكفار حين معاينة العذاب ﴿ ٥/ب ﴾ [17-12] من دلائل الوحدانية والقدرة الإلهية (1/1)

سورة فاطر [-] الثناء على الله تعالى وذكر بعض مظاهر قدرته والتذكير بنعمه على عباده ( 1/1 ) الم الم عبودية الإنسان وفقره وكل إنسان يسأل عن نفسه ( ٣/ت )

النَّالْ الْغِنْدِينَ اللَّهُ اللّ

وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۞ وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ ۞ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْخَرُورُ ۞ وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَخْيَاهُ وَلَا ٱلْأَمْوَتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآَّةُ وَمَاۤ أَنتَ بِمُسْمِعِ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ۞ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِيهَا نَذِيرٌ ۞ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكَذَّبَ ٱلَّذِيرَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ وَبِٱلزَّبُرُ وَبِٱلْكِتَنِ ٱلْمُنيرِ۞ ثُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ۞ ٱلْمَرْتَرَأَنَ ٱللَّهَ أَنزَلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ فَأُخْرَجْنَابِهِۦثَمَرَتِ تُخْلِفاً ٱلْوَ'نُهَا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمْرٌ تُخْتَكِفُ ٱلْوَنْهَا وَغَرَبيبُ سُودٌ ۞ وَمِرِ ﴾ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّواَتِ وَٱلْأَنْعَامِ مُغْتَلِفُ ٱلْوَٰنُهُۥكَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَـٰتُوٓاً إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ عَفُورٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُوبَ كِنَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقْنَاهُمْ سِرُّاوَعَلَانِيَةُ يَرْجُونَ جِحَرَةً لَّن تَجُورَ ۞ لِيُوَقِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَصْلِهِ ۚ إِنَّهُ عَ فُورُ شَكُورٌ ۞ وَٱلَّذِى ٓأَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ هُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًالِمَا بَيْنَ يَدَيْدُ إِنَّ ٱللَّه بِعِبَادِهِ وَلَخِيرُ بَصِيرٌ ۞ ثُمَّ ٱوْرَثِنَا ٱلْكِنْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِهِ وَلَخِيرُ بَصِيرٌ ۞ فَمِنْهُ مْظَالِمُ لِنَفْسِهِ - وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِك هُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْكَبِيرُ ۞ جَنَّتُ عَذْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبٍ وَلُوْلُوَٓ ٱوَلِبَاسُهُمْ مِنِهَا حَرِيرٌ ۞ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُلِلَّهِ ٱلَّذِيّ أَذَهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ كَنُورٌ شَكُورٌ ۞ ٱلَّذِيّ أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِمِن فَضْلِهِ عِلَا يَمَشُنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشُنَا فِيهَا لَغُوبٌ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوثُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَۚ كَذَالِكَ بَخْرِى كُلَّ كَفُورِ ۞ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْ مَلْ صَلِحًا غَيْراً لَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَوْ نُعَيِّرَكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيْرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِن نُصِيرٍ ۞ إنَّ ٱللَّهَ عَسَلِمُ غَيْبِٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ وَدِ ۞ هُوَالَّذِيجَعَلَكُرُ خَلَيْهِ فَ الْأَرْضُ فَنَكَفَرَفَعَلَيْهِ كُفْرُهُۥ وَلاَيَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَرَيِّهِمْ إِلَّامَقْنَآ وَلاَيَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ وَلاَيَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَقْنَآ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ۖ ۖ قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرَكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْءَ اتَّيْنَهُمْ كِنَبًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتِ مِنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونِي بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّاعُرُ وُلًا ۞ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَٰوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا ۚ وَلَين زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَحَدِمِّنَ بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ أَكَانَ حَلِيمًا عَفُورًا ۞ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِجَهْدَأَيْمَنِهِمْ لَبِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لِّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمُمُّ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّانْفُورًا 🥨 ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّيّ وَلا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيَّى ۚ إِلَّا مِنْ اللَّهُ وَهَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ ۚ فَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ بَنْدِيلًا ۖ وَلَن يَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ مَنْ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَحِيلُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَاتَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَاكَ عَلِيمًا قَدِيرًا @ وَلَوْيُوَاخِذُ اللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَاكَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَآبَةٍ وَلَكِن يُوَخِّرُهُمْ إِلَىٓ أَجَلِمُّسَمَّى ۖ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ شُورَةُ يَسِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله الزَّهُ الزَّهُ الزَّهُ الزَّهُ الزَّهُ الرَّهِ الرَّهِ اللَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ

يَسَ ۞ وَالْفُرْمَانِ الْمُعْيَدِ ۞ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسِينَ ۞ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ۞ مَنْ فِلَ الْعَرِ الرَّحِيمِ ۞ لِلْمُذِرَ فَوَمَامَا أَنْذِرَء ابَا وَهُمْ فَهُمْ عَنْفِلُونَ ۞ الْعَدَحَقَ الْفَوْلُ عَلَى الْمُؤَمِنُونَ ۞ إِنَّا جَعْلَنَا مِنْ الْمُؤْمِنُونَ ۞ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَ أَنْدَرْتَهُمْ أَمْلُونُ هَمْ الْمُؤْمِنُونَ ۞ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَ أَنْدَرْتَهُمْ أَمْلُونُ هَمْ الْمُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا جَمْ الْمُؤْمِنُونَ ۞ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَ أَنْدَرْتَهُمْ أَمْلُونَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا عَنْ مُورِيَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا عَنْ مُورَدُهُمْ أَمْلُونَ ۞ إِنَّا عَنْ مُورِيهِ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا عَنْ نُحْي الْمُؤْمِنَ وَنَا عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا عَنْ مُورِيهِ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا عَنْ نُحْي الْمَوْدَ وَنَعْمُ الْمُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا عَنْ مُورِيهِ ﴾ الْمَوْدَى وَنَحْمُ الْمُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا عَنْ الْمُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا عَنْ الْمُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا عَنْ الْمُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا عَنْ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا عَنْ الْمُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا عَنْ الْمُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا عَنْ الْمُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا اللَّمُونَ ۞ وَالْمُؤْمِنُونَ ۞ وَالْمُؤْمِنَ ۞ وَالْمُؤْمِنَ ۞ وَالْمُؤْمِنَ ۞ وَمَاعَلَمُونَ ۞ وَمَاعَلُمُونَ ۞ وَمَاعَلُمُونَ ۞ وَمَاعَلَمُومُونِ ۞ وَالْمُؤْمِنَ ۞ وَالْمُؤْمِنُونِ ۞ وَالْمُؤْمِنُونِ ۞ وَالْمُؤْمِنَ ۞ وَالْمُؤْمِنُونَ ۞ وَمَاعَلُمُومُ وَالْمُؤْمُونَ ۞ وَالْمُؤْمِنُونَ ۞ وَمَاعَلُمُومُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۞ وَالْمُؤْمِنُونَ ۞ وَمَعَلَمُ وَالْمُؤْمِنُونِ ۞ وَالْمُؤْمِنُونِ ۞ وَالْمُؤْمِنُونَ ۞ وَالْمُؤْمِمُونَ ۞ وَالْمُؤْمِنُونَ ۞ وَالْمُؤْمِنُونَ ۞ وَالْمُؤْمِلُونَ ﴾

 ۲۱-۱۹
 مثل المؤمن والكافر
 ( ۲/ت ) ( ۲/ت ) ( ۱/۳ )
 ١٤-١٥
 مثل المؤمن والكافر
 ( ۱/۱ )
 ١٤-١٥
 ١٤-٢٠ )
 ١٤-٢٠ )
 ١٤-١٠ )
 ١٤-١٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )
 ١٠٠ )</

وسل المتباء المام هذه المامية وسن وسنة وجزاء المؤمنين الموسودية الموسودية

-71 4 -71

لَيُوْلَوْلِيَتِنَ - الصَّافَاتِ وَمَآأَنزَلْناَ عَلَى قَوْمِهِ عِنْ بَعْدِهِ عِن جُندِ مِّنَ ٱلسَّمَآ وَمَاكُنَا مُنزِلِينَ إِن كَانَتْ إِلَّاصَيْحَةُ وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَدِمِدُونَ ۚ فَي يَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْبِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ ۞ أَلَمْ يَرُواْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلُهُم مِّرِ ۖ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَايْزِجِعُونَ ۞ وَإِن كُلَّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّذَيْنَا مُعْضَرُونَ 🕲 وَءَايَةٌ لَمُ مُالْأَرْضُ الْمَيْسَةُ أُحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَامِنْهَاحَبًا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ۞ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَجْيِبِلِ وَأَعْنَابٍ وَفَجَرْنَا فِيها مِنَ الْعُيُونِ ۞لِيَأْكُلُواْمِن ثَمَرِهِ وَمَاعَمِلَتَهُ أَيَّدِيهِمُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۞سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُوَجَ كُلَّهَامِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنَ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَايَعْ لَمُونَ ۞ وَءَايَدُ لَهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ ۞ وَٱلشَّمْسُ جَحْرِي لِمُسْتَقَرِّلَّهَ ۖ أَذَٰ لِكَ تَقْدِيرُٱلْعَزِيزِٱلْعَلِيمِ ۞ وَٱلْقَـمَرَقَدَّرْنَكُهُ مَنَازِلَحَتَّىٰعَادَ كَٱلْعُرِّجُونِٱلْقَدِيمِ ۞ لَا ٱلشَّمْسُ يَلْبَغِي لَمَآ أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرُولَا ٱلْيَلُسَابِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلِّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ۞ وَءَايَّةٌ لَمَّمَ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ۞ وَخَلَقْنَالَمُم مِن مِّثْلِهِ عَايَرُكُبُونَ ۞ وَإِن نَشَأْنُغْرِقْهُمْ فَلاصَرِيخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ ۞ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَاوِمَتَعًا إِلَى حِينِ ۞ وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ ٱتَقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمُ وَمَا خَلْفَكُوْ لَعَلْكُورُ حُمُونَ ۞ وَمَاتَأْتِيم مِّنَ ءَلَكِهِ مِنْ عَالِكُونَ عَالِكُ وَيَعْمُ الْمُعْرِضِينَ ٨ وَإِذَا قِلَ لَنْ ٱلْعِنْدُ السَّاكُ اللَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ عَامِنُوا اللَّذِينَ عَامِنُوا اللَّهِنِ عَلَيْهِ فَعَلَمُ لَا مُعَلِّدُونَ مَعَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِنَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَعَلَمُ وَمُعَلِّدُونَ مَعَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ هَٰذَا ٱلْوَعَدُإِن كَنْتُرْصَدِينِنَ ۞ مَايَظُونَ إِلَّامَيْسَكُورَحِدَة تَأَنْدُهُمْ وَهُمْ يَخِفُدُونَ۞ وَالْإِسْتَطِينُونَ فَرَصِيدَ وَلَا إِلَّهُ لَهُمْ يَرْحِمُونَ ۞ وَيُهُمَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَاهُم مِنَ ٱلأَحْدَاتِ الْحَرَبِهِم بَعْسِلُونَ ﴿ وَالْوَالْوَيَانَا مَنْ بَعَضَنا مِن مَرْفَدِ فَأَخْلَ المَاوَعَدَ التَّحْزُنُ وَصَدَفَ ٱلْعُرُسَتُونَ ﴾ ان كَانَا إِلَّمْنِكَ نَرِيدُ وَالْمُنْ مِي اللَّهِ مِنْ وَالْمُورِدُونَ فَالْمُرْزِدُونَ فَالْمُرْزِدُونَ فَا إِنَّ أَصْحَلَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ ۞ هُمْ وَأَزْوَجُهُر فِي ظِلَالٍ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِعُونَ ۞ لَمُمْ فِيهَا فَنَكِهَةٌ وَلَهُمْ مَايَدَّعُونَ ۞ سَلَمٌ قَوْلًا مِّن رَّبِ رَّجِيمٍ ۞ وَٱمْتَنُرُواْ ٱلْيُومَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ ۞ ٱلْرَاعْهَ ﴿ إِلَيْكُمْ يَسَنِيٓ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُواْ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُۥ لَكُوعَدُوُّ مُبِينٌ ۞ وَأَنِ ٱعْبُدُونِ هَنذَاصِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ۞ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُرُ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ۞ هَنذِهِ عَجَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ ثُوعَدُونَ۞ آصَلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ۞ ٱلْيُومَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفْوَهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ وَلَوْنَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٓ أَعَيْنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَنَّ يُبْصِرُونَ ۞ وَلَوْنَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَاٱسْتَطَاعُواْ مُضِيَّا وَلَايَرْجِعُونَ ۞ وَمَن نُّعَمِّرُهُ أُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ۞ وَمَاعَلَمْنَكُ ٱلشِّعْرَوَمَا يَلْبَغِي لَهُ وَإِنَّ هُو إِلَّا ذِكْرُوقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ۞ لِيُسْذِرَمَن كَانَ حَيَّا وَيَعِقَ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ۞ ٱوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتَ أَيْدِينَآ أَنْعَكُمَا فَهُمْ لَهَامَٰلِكُونَ ۞ وَذَلَلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْ كُلُونَ ۞ وَلَا لَنْهَا لَكُمْ فَعِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْ كُلُونَ ۞ وَلَا لَكُولَ أَلَاكُ يَشْكُرُونِكَ ۞ وَاتَّخَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِءَ الِهَدَّ لَعَلَهُمْ يُنصَرُونِكَ ۞ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمُنْمُ جُندُ مُحْضَرُونَ ۞ فَلا يَعْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّانَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَايُعُلِنُونَ ۞ أَوَلَمْ يَرَأَ لِإِسْكَنُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيمُ ثُبِينٌ ۞ وَضَرَبَ لَنَامَثَلًا وَنَسِىَ خَلْقَةٌ قَالَ مَن يُحْي ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيتُ ٥ قُلُ يُحْيِيهَا ٱلَّذِيٓ أَنشَأَهَا آوَلَ مَرَّةً وَهُوبِكُلِّ خَلْقِ عَلِيتُ ۞ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُو مِنَ ٱلشَّجَوِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ۞ أَوَلَيْسَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَلْدِرِ عَلَىٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُ مَّ بَلَىٰ وَهُوَ الْخُلَّقُ الْعَلِيمُ ۞ إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَآ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ۞ فَسُبْحَنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ـ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ ﴿ لَكُنْ لَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ ﴿ لَا لَكُونُ كُلِّ السَّا فَالِنِّنَا فَالْإِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ وَالصَّنَفَاتِ صَفًّا ۞ فَالزَّبِعِرَتِ زَحْرًا ۞ فَالنَّالِينَتِ ذِكْرًا ۞ إِنَّ إِلَنْهَكُمْ لَوْحِدُ ۞ زَبُّ السَّمَوَتِ بسم الله الزهمي الزييمة وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَرَبُ ٱلْمَشَارِقِ ۞ إِنَّا زَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكَوَاكِبِ۞ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانِ مَّارِدٍ۞ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلِإِ ٱلْأَعْلَى وَيُقَذَفُونَ مِنُكُلِّ جَانِبِ ۞ دُحُوزًا وَلَمُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ ۞ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۞ فَاسْتَقْبُمْ أَهُمُ أَشَدُ حَلَقًا أَمِ مَنْ خَلَقَ أَيْ أَنَا خَلَقَتُهُم مِن طِينٍ ٳۼؙڷڬڂڔۯؙڎ۞ڗ؆ۯٵڒڔڷڔڎ۞ڐڔڂڔۯڶۿٷڮڮڔۯڎ۞ٵڬۼڕڮڗڗڿؽڰۯڎۿٷٵڔڷڔڔڛڬٵڗڎٳڷڽ؈۞؆ڷڗڎٳڵڬ ٳۼؙڷڬڂڔۯڎ۞ڗ؆ۯٵڒڔڷڔڎ۞ڐڔڂڔۯڶۿٷڮڮۯٷڰۼۯڮۯڗڿؽڰۯڎۿٷۼڵڔؽڔڛڬٵڗڎٳڷڽ؈۞؆ڷڗڎٳڵڬ؞ كُنُد بِهِ مِنْكُذِيْنِ ﴾ ﴿ لَنَتُمُ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزَوْجَهُمْ وَمَاكَا فَوَامِينَا وَنِ اللَّهِ فَاهَدُوهُمْ إِلَيْصِرَطِ الْمُسِيحِ ﴿ وَفَقُوهُمْ أَيُّمُ مَسْتُولُونَ ﴾ كُنُد بِهِ مِنْكُذِيْنِ ﴾ وَفَقُوهُمْ أَيُّمُ مَسْتُولُونَ ﴾

[٣٣- ٤٤] فضل الله تعالى على عباده وذكر أدلة قدرته وإثبات البعث

🍪 🍪 موقف الكفار من تقوى اللهو إنكارهم للبعث وتخويضهم من العذاب ( ١/١ ) <u>١٠-١</u> وحدانية الله تعالى وتزيين السماء بالكواكب وحفظها (١/١) مه المحسنين وجزاء المجرمين المجرمين

ت الكفار الكفار للبعث ومصيرهم يوم القيامة

مَالَكُو لَاتَنَاصِرُونَ ۞ بَلَهُمُ ٱلْيُومَ مُسْتَسَلِمُونَ ۞ وَأَقَبَلَ بِعَضْهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَياءَ لُونَ ۞ قَالُوٓ الِنَّكُمْ كُنُهُ وَالْوَيَا عَيْنَ الْمِينِ ۞ قَالُوا بَلَ لَوْتَكُونُوا مُؤْمِدِينَ ۞ وَمَاكَانَ لَنَاعَلِيَكُرْ مِن سُلْطَنِ ۚ بَلَكُنُمْ قُومًا طَلِعِينَ ۞ فَحَقَّ عَلَيْنَاقُولُ رَبِنا ۖ إِنَّالَذَا بِقُونَ ۞ فَأَغُوبَنَكُمْ إِنَّا كُنَا غَنُونِنَ ۞ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ لِذِفِ ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ @ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ۞ إِنَّهُمُ كَانُوٓ إِذَا قِيلَ لِمُثَمِّلًا إِلَّهَ إِلَا لَلَهُ يَسْتَكَبُرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ أَبِنَا لَتَارِكُوٓ أَمَالِهَ إِنَا الشَّاعِ عَجْنُونِ ۞ بَلْ جَآءَبِا لَحَقَ وَصَّدَقَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ إِنَّكُوْ لَذَا بِقُوا ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ﴿ وَمَا تَجُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ ۞ إِلَّاعِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ أَوْلَتِكَ لَمُمْ رِزْقُ مَعْلُومٌ ۞ فَوَكِهُ وَهُم ثُكْرُمُونَ ۞ فِ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ عَلَى سُرُرُيُّمَ قَبِلِينَ ۞ يُطَافُ عَلَيْهم بِكَأْسِ مِن مَّعِينِ ۞ بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِلشَّلْرِبِينَ ۞ لَافِيهَا غَوْلُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ @ وَعِندَهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ۞ كَأَنَهُنَ بَيْضٌ مَكْنُونُ ۞ فَأَقْبَلَ بَعْضِهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَآءَ لُونَ ۞ قَالَ قَآبِلُ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينُ ۞ يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ۞ أَءِ ذَامِنْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْلمًا أَءِ نَالَمَدِينُونَ ۞ قَالَ اَشُرُمُطّلِعُونَ ۞ فَأَطّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ۞ قَالَ تَاللّهِ إِن كِدتّ لَتُردِينِ ۞ وَلَوْلَانِعْمَةُ رَبِّ لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ۞ أَفَمَا غَنُ بِمَيّتِينَ ۞ إِلّامَوْلَتَنَاٱلْأُولَىٰ وَمَا غَنُ بِمُعَذّبِينَ ۞ إِنَّ هَلَاَ الْمُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ لِمِثْلِهَلْاَفَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلِمِلُونَ ۞ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُومِ ۞ إِنَّاجَعَلْنَهَافِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ ۞ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ، رُءُ وسُ الشَّيَطِينِ ۞ فَإِنَّهُمْ لَأَكِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِتُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبَامِنْ هَي السَّوْبَامِنْ هَمْ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ۞ إِنَّهُمْ ٱلْفَوَّاءَابَآءَ هُرْضَآلِينَ 🥨 فَهُمْ عَلَيَّءَائَدِهِمْ يُهْرَعُونَ 🥶 وَلَقَدْضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُالْأَوَّلِينَ 🦁 وَلَقَدْأَرْسِكَنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ 🥨 فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُنذَدِينَ ۞ إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ وَلَقَدْ نَادَىنَانُوحٌ فَلَيْعُمَ ٱلْمُجِيبُونَ ۞ وَنَعَيْنَكُ وَأَهْلَهُ,مِنَ الْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَجَعَلْنَاذُرِّيَّتَهُۥهُوُٱلْبَاقِينَ ۞ وَتَرَّكِنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ سَلَمُرَّعَلَىٰ فُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ۞ إِنَّا كَذَلِكَ بَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّا كَذَلِكَ بَعْزِي اللَّهُ عَلَىٰ فَعِيمُ إِنَّا كَذَلِكُ بَعْزِي اللَّهُ عَلَىٰ فَعِيمُ إِنَّا كَذَلِكُ بَعْزِي الْمُحْسِنِينَ ۞ أَمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَدِينَ @ ♦ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ ـ لَإِ بْزَهِيمَ ۞ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ.بِقَلْبِ سَلِيمِ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ـ مَاذَاتَعْبُدُونَ ۞ أَبِفْكَاءَالِهَةَ دُونَ ٱللّهِ تُرِيدُونَ 🚳 فَمَاظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَكِمِينَ ۞ فَنَظَرَنَظَرَةً فِٱلنُّجُومِ ۞ فَقَالَ إِنِّ سَقِيمٌ ۞ فَنَوَلَّوْاعَنْهُ مُدْيِرِينَ ۞ فَرَاحَ إِلَى ٓ الِهَهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ۞ مَالَكُمْ كَانَنطِقُونَ۞ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْيَدِينِ۞ فَأَقْبَلُواْ إِلَيْهِ يَرِفُونَ۞ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَالَنَحِتُونَ۞ وَٱللَّهُ حَلَقَكُمْ وَمَاتَعْمَلُونَ۞ قَالُواْ ٱبْثُوالَهُ بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِٱلْجَحِيمِ فَأَرَادُواْ بِهِ كَيْدًا جُعَلْنَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿ وَقَالَ إِنِّى ذَاهِبُّ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَبَشَّرْنَكُ بِعُلَامِ حَلِيهِ فَأَمَّا بِلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْى قَسَالَ يَبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْبَحُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَكِ قَالَ يَثَأَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمِرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ 🐨 فَلَمَّآ أَسْلَمَا وَتَلَهُ ولِلْجَبِينِ 🥨 وَنَكَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيدُ 🥨 قَدْصَدَّقْتَ ٱلرُّءْ يَا ۚ إِنَّا كَلَالِكَ جَنْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ 🥨 إِنَّ هَلَاالْمُوَ ٱلْبَلَوُّ ٱلْمُبِينُ 🔞 وَفَدَيْنَهُ بِذِيْجٍ عَظِيمٍ إِنَّ وَتَرَّكُنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ سَلَمٌ عَلَىٓ إِبْرَهِيمَ ۞ كَذَلِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُوْمِنِينَ ۞ وَبَثَّرْنَكُ بِإِمْ حَقَ بَيتًا مِنَ ٱلصَّنلِحِينَ ١٠ وَبَرَكْنَاعَلَيْهِ وَعَلَيَ إِسْحَقَّ وَمِن ذُرِيَّتِهِ مَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ يِّنَفْسِهِ عَمْدِيثُ ١ وَلَقَدْمَنَنَاعَلَىمُوسَى وَهَنُرُونَ ١ وَجَيَّعُنَهُمَا وَقُومَهُمَامِنَ ٱلْكَرْبِٱلْعَظِيمِ ٥ وَنَصَرْنَهُمْ فَكَانُواْهُمُ ٱلْعَلِيِينَ ١ وَءَانَيْنَهُمَا ٱلْكِنَبَ ٱلْمُسْتَبِينَ ١ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلْصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ مَافِى ٱلْآخِرِينَ ۞ سَلَنُمُ عَلَى مُوسَى وَهَلُرُونَ ۞ إِنَّا كَذَلِكَ بَجْزِىٱلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَاٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ إِنْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْقَالَ لِقَوْمِهِءَ أَلَا نُنَّقُونَ ۞ أَنَدْعُونَ بَعْلَا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَيَلِقِينَ ۞ ٱللَّهَ رَبَّكُرُ وَرَبَّءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينِ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ۞ إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ وَتَركَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ سَلَمٌ عَلَىٓ إِلْ يَاسِينَ ۞ إِنَّا كَنَالِكَ بَحْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَاٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ لُوطَالِّمِنَٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ نَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا عَجُوزًا فِيٱلْغَابِينَ ۞ ثُمَّ دَمَّرْنَاٱلْآخَرِينَ ۞ وَإِنَّكُو لَنَمُرُونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ 💣 وَبِالَيْلِ أَفَلَا تَمْقِلُونَ 🐨 وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ 💣 إِذْ أَبْقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ 🏟 فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ 🏟 فَٱلْنَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَمُلِيمٌ ﴿ فَالْمَالَ الْمُسَبِّحِينَ ۞ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ ۗ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ ۞ فَبَذَنْنُهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَسَقِيثُرُ ۞ وَأَبْلَتْنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ @ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْيَزِيدُونَ @ فَعَامَنُواْ فَمَتَّعْنَكُمُ إِلَى حِينِ ۞ فَٱسْتَفْتِهِ مُ أَلْرَبِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُوبَ ۞ أَمْ خَلَقْنَا كَةَ إِنَكَنَّا وَهُمْ شَنْهِدُونَ ﴿ أَلَا إِنَّهُم مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴿

٤

١-٣٧] إنكار الكفار للبعث ومصيرهم يوم القيامة 💎 🖰 🗀 ١٠١-١٣٨ قصة إبراهيم عليه السلام 💮 🍀 ١٣٨-١٣٦ قصة لوط عليه السلاء

71-77 أصحاب الجنة وتعيمهم وخطر الصاحب الكافر (7/i) (7/i) قصة الذبيح إسماعيل عليه السلام (7/i) قصة يونس عليه السلام (7/i) أصحاب الجنة وتعيمهم وخطر الصاحب الكافر (7/i) (7/i) (7/i) (7/i) قصة النقم (7/i) أصحاة النقم محناء الظالم:

قصة موسى وهارون عليهما السلام ( $^{(1)}$ ) قصة موسى وهارون عليهما السلام ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) قصة إلياس عليه السلام ( $^{(1)}$ )

۷٤-٦٧ شجرة الزقوم وجزاء الظالمين
 ٨٧-٧٥ قصة نوح عليه السلام

مَالَكُوكَيْفَ تَعَكَّمُونَ ۖ أَفَلَالَذَكُرُونَ ۞ أَمْ لَكُوْ سُلَطَنُ مُبِينُ ۞ فَأَتُواْبِكِنَدِكُو إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ وَجَعَلُواْبَيْنَهُ, وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبّاً وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ١ شُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١ فَإِنَّكُمْ وَمَاتَعْبُدُونَ ١ مَاأَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَلِتِنِينَ ١ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ ٱلْحَجِيمِ ٢ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ, مَقَامٌ مَعْلُومٌ ١٠٠ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافَوُنَ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ المُسْيَحُونَ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ المُسْيَحُونَ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ المُسْيَحُونَ ۞ وَإِنَّا لَيَحْنُ المُسْيَحُونَ ۞ وَإِنَّا لَيَحْنُ المُسْيَحُونَ ۞ وَإِنَّا لَيَحْنُ المُسْيَحُونَ ۞ وَإِنَّا لَيَحْنُ المُصْلَحِينَ ۞ لَوْأَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوْلِينَ ۞ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۞ فَكَفُرُواْبِدِ عَفَسُوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَدْ سَبَقَتَ كَلِمَنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ۞ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ۞ فَنُولَ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ۞ وَأَبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١ أَفَيِعَذَابِنَايَسْتَعْجِلُونَ ١ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَنِيمْ فَسَأَءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ٥ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَى حِينٍ ٥ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ٥ سُبْحَنَ رَيِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَمُّ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْخَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ हैं कि किर्वेद्वे कि हैं। صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ۞ بَلِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِيعَزَّةٍ وَشِقَاقٍ ۞ كَرَأَهْلَكْنَامِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ هَنَادُواْ اللهِ اللهِ الزَهُ الزَهِ الرَّهِ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ وَلَاتَحِينَ مَنَاسٍ ۞ وَعِجُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنهُمُ ۗ وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَلْذَاسَاحِرُ كَذَابُ ۞ ٱجَعَلَا لَالْاِلْهَا وَبِحِدًا ۚ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ ۞ وَأَنطَلَقَالُمَلاَّ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْوَٱصْبِرُواْعَلَىٓ ءَالِهَتِكُمْ إِنَّ هَلَاالَشَىٓءُ يُكُرَادُ ۞ مَاسِمِعْنَا بِهَذَا فِٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَلَآ إِلَّا ٱخْنِلَقُ ۞ ٱءُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُمِنُ بَيْنِنَأْبَلُهُمْ فِ شَكِّ مِّن ذِكْرِي كَبِلِلَمَّايَذُوقُواْعَذَابِ ۞ أَمْعِندَهُمْ خَزَابِينُ رَحْمَةِ رَبِيكَ الْعَزِيزِ الْوَهَابِ ۞ أَمْ لَهُ مِمَّلُكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَّ اَفَلَيَرَ تَقُواْ فِي الْأَسْبَابِ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْ زُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ ۞ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُواَ لَأَوْنَادِ۞ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَتَيْكَةٌ أَوْلَتِكَ ٱلْأَحْزَابُ ۞ إِن كُلُّ إِلَّاكَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّعِقَابِ ۞ وَمَا يَنظُرُهَ تَوُلَآءِ إِلَّاصَيْحَةً وَبِحِدَةً مَّا لَهَامِن فَوَاقٍ ۞ وَقَالُواْرَبَّنَا عَجِّللَّنَا قِطَنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ۞ ٱصْبِرْعَلَى مَايَقُولُونَ وَٱذْكُرْعَبْدَنَا دَاوُرِدَذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأَوَّابُ ۞ إِنَّا سَخَرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ ، يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ۞ وَٱلطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلَّ لَهُ وَأَوَّابُ ۞ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَءَاتَيْنَكُهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصَلَ ٱلْخِطَابِ ۞ ۞ وَهَلْ أَتَنْكَ نَبَوُّا ٱلْخَصْيِمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُدِ دَفَفَرْعَ مِنْهُمٌّ قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَاعَكَ بَعْضِ فَأَحُكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَاتُشْطِطْ وَأَهْدِنَآ إِلَى سَوَآءِ ٱلصِّرَطِ اللَّهِ الْصَّرَاطِ اللَّهُ هَلَآ ٱلْحِنَا عَلَى بَعْضَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالًا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُوا عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّالِهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّالًا عَلَالَالْمُعْتَعِلًا عَلَ وَعَزَّ فِي ٱلْخِطَابِ ۞ قَالَ لَقَدْ ظُلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْمَلِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًامِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَنْعِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللّ مَّاهُمٌّ وَظَنَّ دَاوُرِدُأَنَّمَا فَنَنَّهُ فَأَسْتَغْفَرَيَّهُ وَخَرَّاكِمًا وَأَنَابَ ١٠٠٠ فَعَفَرْنَا لَدُ ذَالِكً وَإِنَّا لَهُ وَظَنَّ دَاوُرِدُأَنَّمَا فَنَنَّهُ فَأَسْتَغْفَرَيَّهُ وَخَرَّاكِمًا وَأَنَابَ ١٠٠٠ فَعَفَرْنَا لَدُ ذَالِكً وَإِنَّا كَاللَّهُ عَلَنْكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحُكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَنَيْعِ ٱلْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ بِمَا نَسُواْ يَوْمُ ٱلْحِسَابِ ۞ وَمَاخَلَقْنَاٱلسَّمَآءَوَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَابَطِلَآ ذَلِكَ ظَنُّٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَالنَّادِ ۞ أَمْجَعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُلُواْ ٱلصَّلِحَدَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱمْ يَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ٢ كِنْبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبُ وَأَءَاينتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَ بِ ٥ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدَ إِنَّهُ وَأَوَا مَا لَأَلْبُ فِي أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَ بِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدَ إِنَّهُ وَأَوَابُ ۞ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ ۞ فَقَ الَ إِنِّ ٱحْبَنْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِعَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْجِجَابِ ۞ رُدُّوهَا عَلَى فَطَفِقَ مَسْخُابِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ 🥡 وَلَقَدْ فَتَنَّاسُلَيْمَنَ وَٱلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرِّسِيِّهِ عِ جَسَدًاثُمَّ أَنَابَ 🦁 قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحْدِمِنْ بَعَّدِيَّ إِنَّكَ أَنتَأَلُوهَابُ 🦁 فَسَخَّوْنَالَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ عَرُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ۞ وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بِنَآءٍ وَغَوَّاصٍ۞ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ۞ هَذَاعَطَ آؤُنَا فَٱمْنُنَ أَوَّأَمْسِكَ بِغَيْرِحِسَابٍ 👣 وَإِنَّ لَهُ,عِندَ نَا لَزُلْفِي وَحُسْنَ مَابٍ ۞ وَأَذْ كُرْعَبْدَ نَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَن ُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ۞ ٱرْكُضْ بِيِجِلِكَ هَلَا مُغْتَسَلُ بَارِدُوسَكُراكُ ۞ وَوَهَبْنَالَهُۥ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرِي لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ۞ وَخُذْ بِيدِكَ ضِغْثَا فَٱصْرِب يِّهِۦوَلَا تَعْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرَأَ يِّعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ۞ وَأَذَكُرْ عِبَدَنَآ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أَوْلِي ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَدِرِ ۞ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكَرَى ٱلدَّارِ ۞ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ۞ وَأَذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْلَسَعَ وَذَاٱلْكِفْلِ وَكُلَّ مِّنَٱلْأَخْيَارِ ۞ هَٰذَاذِكُرُّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَثَابٍ ۞ جَنَّتِ عَذْنِ مُّفَنَّحَةً لَهُمُٱلْأَبُوبُ ۞ مُتَّكِعِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةِ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ۞ ۞ وَعِندُهُرَقَطِرَتُ ٱلطَّرْفِ ٱلْرَابُ ۞ هَنذَامَاتُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ۞ إِنَّاهَالَوْرُفُنَامَالُهُ مِن نَّفَادٍ ۞ هَنذَا وَإِتَ لِلطَّنِفِينَ لَشَرَّمَتَابٍ ۞ جَهَنَّمَيَصْلَوْنَهَا فَيِثْسَالِلْهَادُ ۞ هَٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ۞ وَءَاخَرُمِن شَكَلِهِۦٓ أَزْوَجُ ۞ هَٰذَا فَقِجُ مُّقَنْحِمُّ مَعَكُمُ لَامْرَحَبُّا جِبِمُ إِنَّهُمْ صَالُواْ النَّارِ ۞ قَالُواْ بِلَّ اَنتُوكَا مَرْحَبَّا بِكُوْ اَنتُوقَدَّ مْتُمُوهُ لَنَآ فَي قَسَ الْقَرَارُ ۞ قَالُواْ رَبَّنَا مَن فَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدْهُ عَذَا بَاضِعَفَا فِي النَّارِ AY XX

لِيُولَا حِزْنَا - الِنْفَئَ وَقَالُواْ مَا لَنَا لَانَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُلُهُمْ مِنَٱلْأَشْرَارِ ۞ أَغَّذُنْهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلأَبْصَارُ ۞ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ ثَغَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ۞ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُمَاذِرٌّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُٱلْفَهَادُ ۞ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَنْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ ۞ قُلْ هُونَبَوًّا عَظِيمٌ ۞ أَنتُمُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ۞ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمِ إِلْمَلِإِ ٱلْأَفَلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۞إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينُ ۞إِذْ قَالَ رَبُّكِ لِلْمَلَيْ كَدِ إِنِّي خَلِقٌ بَشَرًامِن طِينٍ ۞ فَإِذَاسَقَيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُواْ لَهُ، سَحِدِينَ ۞ فَسَجَدَالْمَلَيْرِكَةُ كُلُهُمْ أَجْمَعُونَ ٣ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكْبَرُوكَانَمِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ 🔞 قَالَ يَبَالِيسُمَامَنَعَكَ أَن تَسْجُدَلِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْكُنتَ مِنَ الْعَالِينَ ۞ قَالَ أَنَا ۚ خَنِرُمِّنَهُ ۚ خَلَقْنَنِي مِنِ نَارٍ وَخَلَقْنَهُ مِن طِينٍ ۞ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَى يُوْمِٱلدِينِ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِيٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ۞ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞ قَالَ فَبِعِزَّ فِكَ لَأَغْرِينَهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ قَالَ فَالْحَقُ وَالْحَقَّ اَقُولُ ۞ لَأَمْلاَّنَ جَهَنَمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ قُلْمَاۤ أَسْعَلُكُوْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَاْمِزَ لُلْتَكَلِّفِينَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّاذِكُرُّ لِلْعَالَمِينَ ۞ الله الزهميل الزهيد الله الزهميل الزهيد الله الزهميل الزهيد المرابع الزهيد المرابع الزهيد المرابع المر وَلَنْعَلَمُنَّ نَبَأَهُ بِعَدَحِينٍ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّى فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ۞ ٱلاِللَّهِ ٱلذِّينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَ ٓ ءَمَانَعَ بُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللَّهِ زُلِّفَىۤ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُ مْ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَكَٰ ذِبُ كَفَّارُّ ۞ لَوْأَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَى مِمَّا يَغْلُقُ مَا يَشَاءَ شُبْحَنَهُ ۖ هُوَاللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَكَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكَوِّرُ ٱلْيَلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَعَلَى ٱلَيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْفَمَرِ صُّ لُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَعَلَى ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلنَّهَارِ عَلَى النَّهَارِ عَلَى النَّهَارِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهَارِ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهَارِ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَل خَلَقَكُرُ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَكِم ثَمَانِيَةَ أَزْوَجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَ يَكُمْ خَلْقًا مِّنَ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَتِ ثَلَثُ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلَّكَّ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُو ۖ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۞ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَ ٱللَّهَ غَنِي عَنكُمُ ۖ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُر ۗ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَرِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمُّ إِلَى رَبِيكُر مَرْجِعُكُمْ فَيُنَتِثُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمُ اِلصَّدُودِ عَهُ وَإِذَا مَسَ أَلِاسْكَنَ ضُرُّدُعَا رَيَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمُ إِذَا خَوَّلُهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِي مَاكَانَ يَدْعُوٓ الِلَّهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَا ذَا لِيضِلَ عَن سَبِيلِهِ - قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَنبِ ٱلنَّارِ ۞ أَمَّنْهُوَقَنِتُ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَ آيِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِىٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِىٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ ٱلْأَخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِىٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَىبِ ۞ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْرَبَّكُمُّ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابِ۞ قُلْ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَعَبْدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَٰذَا لِدِّينَ ۞ وَأُمِرْتُ لِأَنْ ٱكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۞ قُلِ ٱللَّهَ أَعَبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي ٤ فَأَعْبُدُواْ مَا شِتْتُم مِّن دُونِدِ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيمِ مَوْمَ ٱلْقِيكَةَ ۗ أَلَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ۞ لَمُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِّن ٱلنَّارِ وَمِن تَعْنِمِمْ ظَلَلٌ ذَلِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِءِعِبَادَهُۥ يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنبُواٱلطَّعُوتَ أَن يَعْبُدُوهِا وَأَنَابُوٓ إِلَى ٱللَّهِ لَمُمُ ٱلْبُشْرَى فَبَشِّرْعِبَادِ فَٱتَّفُونِ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنبُواٱلطَّعُوتَ أَن يَعْبُدُوهِا وَأَنَابُوٓ إِلَى ٱللَّهِ لَمُمُ ٱلْبُشْرَى فَبَشِّرْعِبَادِ ۞ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَسَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥ أُوْلَئِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمْ أُولُوا ٱلْأَلْبَ ۞ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَدُ ٱلْعَذَابِ أَفَانَتَ تُنقِذُ مَن فِ ٱلنَّارِ ۞ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَكُمْ عُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفُ مَّبِنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ كُرُّ وَعُدَاللَّهِ لَا يُغْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِمْ الْمَا مَاءً فَسَلَكُهُۥيَنَابِيعَ فِٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِجُ بِهِۦزَرْعَاتُخْنَلِقًا ٱلْوَنُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَنَهُ مُصْفَ ۖ وَاثُمَّ يَجْعَلُهُۥحُطَامًا ۚ إِنَّ فِذَالِكَ لَذِكْرَى لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَ ۖ ۞ ٱفْمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ ولِإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورِ مِن رَّبِهِ - فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوجُ م مِن ذِكْرِ اللَّهِ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۞ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِنَابًا مُّتَشَكِهُا مَّتَانِىٰ نَقْشَعِرُمِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَكِينُ جُلُودُ هُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُدَىٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦمَن يَشَكَآءُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۞ أَفَمَن يَنَّقِى بِوَجْهِ مِ عِسْوَءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةَ وَقِيلَ لِلظَّلِلِينَ ذُوقُواْ مَاكُنُكُمْ تَكْسِبُونَ ۞ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنْ لَهُمُ ٱلْمَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُولَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱكْبِرُلُوكَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَدْ ضَرَبْ الِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِمِن كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ۞ قُرْءَانَا عَرَبِيَّاغَيْرَ ذِيعِقِج لَعَلَّهُمْ يَنَقُونَ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَارَّجُلَا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلَاسَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيكَانِ مَثَلًا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَرَتِيكُمْ تَخْنُصِمُونَ ۞

V-0 ( 1/7 ) - Υ-Λ ( 1/0 ) - Υ1 ( 1/0 ) - Υ1 ( 7/0 )

حال الطغاة يوم القيامة صدق النبي في أهمية القرآن الكريم قصة آدم علية السلام معجزة القرآن الكريم سان منذ القرآن الكريم

۷۰-٦٥ هـ ۱۷-۵۸ قد ۱۸-۸٦ مر زمر ۱-£ بي

र् हिन्द्रीहरू • فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثْوَى لِلْكَنفِرِينَ 🕝 وَٱلَّذِى جَاءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ﴿ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ۞ لَهُم مَّايَشَآءُونَ عِندَرَيِّهِمَّ ذَلِكَ جَزَآةُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ لِيُكَفِّرَٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْيِعْ مَلُونَ ۞ ٱلْيُسَ ٱللَّهُ بِكَافِ عَبْدَةٌۥ وَيُحَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ۞ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلِّ ٱلْيَسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِى ٱنِفَامِ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُزَ ٱللَّهُ قُلْ أَفَرَءَ يَتُم مَّاتَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هِلْ هُنَّ كَشِفَاتُ ضُرِّهِ ۚ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ كُلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ 🕲 قُلْ يَنقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَنمِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونِ 🕏 مَن يَأْتِيهِ عَذَابُ يُغْزِيهِ وَيَعِلُّ عَلَيْهِ عَذَابُ مُّقِيمٌ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنَبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَكَ عَلْ فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۞ ٱللَّهُ يَتُوفَى ٱلْأَنفُسَحِينَ مَوْتِهِ اللَّهِ لَمُ تَمُتْ فِي مَنَامِهِ الْفَيْمُسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَبُرْسِلُ ٱلْأَخْرَى إِلَىٓ أَجَلِمُسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآكِيكُ لَا يَسَتٍ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ۞ أَمِ ٱتَّخَذُواٰمِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَآءً قُلْ أَوَلَوْكَ انُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْحًا وَلَا يَعْقِلُونَ۞ قُل لِللَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِوَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُون ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهِ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَاهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ٥ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَعَكُرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْفِيهِ يَغْنَلِفُونَ ٥ وَلَوَّ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فَنْدَوْ إِبِهِ مِن سُوَّةٍ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْفِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِّنِ ٱللَّهِ مَا لَمَّ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ 🍘 وَبَدَا لَمُنُمْ سَيِّئَاتُ مَاكَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مِيَسْتَمْ زِءُونَ ۞ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَنَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ فِعَمَةُ مِّنَاقَالَ إِنَّمَا أُو يَبِتُهُ، عَلَى عِلْمِ بَلْ هِيَ فِتْ نَدُّ وَلَكِنَّا أَكُثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ قَدْ قَالَمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَالَّذِينَ ظَلَمُواْمِنْ هَنَوُلآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ أُوَلَمْ يَعْلَمُوَّا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلزِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيكتِ لِفَوَّرِ يُؤْمِنُونَ ۞۞ قُلْ يَكِعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسَرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا نُقْ نَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهَ إِنَّا ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُۥ هُوَٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ 🙃 وَأَنِيبُوٓ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوالَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَانْتَصَرُونَ @ وَٱتَّـبِعُوٓ الْحَسَنَ مَٱلْنِزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْنِيكَ مُ ٱلْعَذَابُ بَغْمَةً وَأَنتُ مَلَا تَشْعُرُونِ فَ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسَّرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّاخِرِينَ ٥ أَوْبَقُولَ لَوْأَبَ ٱللَّهَ هَدَىٰ فِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ۞ أَوْبَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوَأَبَ لِي كَنَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُخْسِنِينَ ۞ بَلَى قَدْ جَآءَتُكَ ءَايَىٰتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ ۞ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ۖ ٱلْيُسَ فِي جَهَنَّدَمَتْوَى لِلْمُتَكَبِينَ ۞ وَيُنَجِى اللَّهُ ٱلَّذِينَ أَتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِ مَلَا يَمَثُنُهُمُ ٱلشَّوَةُ وَلَاهُمْ يَعَزَنُونَ ۞ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَعَلَى كُلِ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۞ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَنتِ ٱللَّهِ أَوْلَئِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ قُلْ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُ وَنِيٓ أَعُبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهِلُونَ ۞ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَ إِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنُ ٱشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَصِرِينَ ۞ بَلِٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَمَاقَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّكَ أَبِيمِينِهِ عَسُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ ٱخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يُنظُرُونَ ۞ وَٱشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَيِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ وَجِاْيَءَ بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 🏟 وَوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتَ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَايَفْعَلُونَ 🏟 وَسِيقَ ٱلَّذِينَكَ فَرُوٓ أَإِلَى جَهَنَّمَ زُمَرَّا حَتَّى إِذَاجَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهُاۤ أَلَمُ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونِكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَاْ قَالُواْ بَلِيَ وَلِنكِنْ حَقَّتْ كِلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَيفِرِينَ 🥨 قِيلَ ٱدْخُلُوٓ اٰ أَبُوَبَ جَهَنَّ مَخَلِدِينَ فِيهَ ٓ آفَيِ شَسَمَتُوى ٱلْمُتَكَيِّرِينَ ۞ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّغَوَّا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًّا حَقَى إِذَا جَآءُوهِا وَفُتِحَتْ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَمُمْ خَزَنَهُا سَلَامُ عَلَيْكُمْ طِبْتُدْفَادُخُلُوهَا خَيْلِدِينَ ۞ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَبَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَأَةً فَيَعْمَ أَجُرُالْعَلِمِلِينَ ۞ وَتَرَى ٱلْمَلَكِ كَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّمَ أَوْقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٢

 ۳۷-۳۲
 جزاء المكذبين والصادقين
 ( ۱/۳ ) ( ۱/۳ )
 ۱۳۵-۳۹
 التوبة إلى الله تعالى قبل الموت والحساب ( ۳/۳ )

 ۱۳-۳۲
 مناقشة المشركين في عبادتهم الأصنام وتهديدهم ( ۳/ت )
 ۳/-۳۲
 ندم المكذبين يوم القيامة

مناهسه المسركين في عبادتهم الأصنام وتهديدهم ( 1/1 ) 1/1-1/2 الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن الشرك به ( 1/1 ) 1/1-1/2 الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن الشرك به ( 1/1 )

الكارة عنه الإنسان عند الضر وكفره وجحوده عند النعمة (١/ب) الكارة الصور وأحوال الخلق يوم القيامة (٣/٠)

اللهِ اللهِ اللهِ الزَّهُمُ إِلَا الزَّكِيلِ فِي حَمْ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيدِ ۞ غَافِر ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِّ لِآلِكَ إِلَّهُ إِلَّاهُو ۗ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ مَا يُجَدِلُ فِيٓءَ اينتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلاَ يَغُرُرُكَ نَقَلُّهُمْ فِي ٱلْبِلَادِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُنُوحٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمٍّ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّيِّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهٌ وَجَنَدَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِٱلْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمَّ فَكَيْفَكَانَعِقَابِ ۞ وَكَذَلِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَهُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ۞ ٱلَّذِينَ يَجْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُۥ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَجِهُمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ - وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّشَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمَافَاعْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهمْ عَذَابَ أَلْجِيمٍ ﴾ رَبَّنَاوَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكَلَحَ مِنْءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمَّ إِنَّكَأَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَقُهِمُ ٱلسَّيِّعَاتِّ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّعَاتِ يَوْمَهِ ذِ فَقَدْرَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيهُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِيبَ كَفَرُواْيُنَادَوْبَ لَمَقْتُٱللَّهِ أَكْبَرُمِن مَّقْتِكُمُ كُمْ إِذْ تُدْعَوْكَ إِلَى ٱلْإِيمَنِ فَتَكْفُرُونَ ۞ قَالُو أَرَبَّنَا أَمْتَنَا أَشَائِنِ وَأَحْيَيْتَ نَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَافَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ هُ ذَلِكُم بِأَنَّهُۥٓ إِذَا دُعِى ٱللَّهُ وَحْدَهُۥ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكَ بِهِۦتُوْمِنُواْۚ فَٱلْحَكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيَّ ٱلْكَبِيرِ ۞ هُوَالَّذِى يُرِيكُمْ ءَايكتِهِۦوَيُنَزِّلُ لَكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا وَمَايَتَذَكَّرُ إِلَّامَن يُنِيبُ ۞ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْكِرِهِ ٱلْكَنفِرُونَ ۞ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُمِنْ عِبَادِهِ ولِيُنذِرَيَوْمَ ٱلنَّلَاقِ ۞ يَوْمَ هُم بَنرِزُونَ لَا يَغْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَى الْمُلْكُ ٱلْمُولَى الْمَوْرِ الْقَالَةِ الْوَرِحِدِ ٱلْقَهَّارِ ۞ ٱلْيَوْمَ تُحْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ لَاظُلُمَ ٱلْيُوَّمَّ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْأَزِفَةِ إِذِٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَۚ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاءُ ۞ يَعْلَمُ خَابِنَةَ ٱلْأَعَيْنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ۞ وَٱللَّهُ يُقْضِى بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ـ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ ♦ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْمِن قَبَّلِهِ مَّكَانُواْهُمْ أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُۥ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَامُوسَىٰ بِعَايَنِتِنَاوَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَنَمَنَ وَقَنْرُونَ فَقَالُواْ سَنحِرُ كَذَّابُ @ فَلَمَّاجَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَاقَالُواْ اَقْتُلُوٓاْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ مَعَدُ.وَاسْتَحْيُواْ نِسَآءَهُمْ وَمَاكَيْدُ ٱلْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَكلِ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِ ٓ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُۥۗ إِنِّىٓ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْأَنْ يُظْهِ رَفِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَيِّي وَرَيِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَيِّرِ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ۞ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنٌ مِّن ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَننَهُۥ أَنَقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي ٱللَّهُ وَقَدْجَاءَكُمْ بِٱلْبَيِّنَتِ مِن زَّبِّكُمُ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَمُسْرِفُكَذَّابٌ ۞ يَقَوْمِلَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَنِهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أَرْيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُمُ إِلَّاسَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِيٓ ءَامَنَ يَنَقُومِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ۞ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَاٱللَّهُ يُرِيدُظُلْمًا لِلْعِبَادِ ۞ وَيَنْقُومِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمُ ٱلتَّنَادِ ۞ يَوْمَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيُّ وَمَن يُصْلِلِٱللَّهُ فَالَهُ مِنْ هَادٍ ۞ وَلَقَدْجَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَازِلْتُمْ فِي شَكِّ مِمِّاجَآءَ كُم بِهِ ۚ حَتَّىۤ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَكَ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِهِ. رَسُولًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ ثُرْتَابٌ ۞ ٱلَّذِينَ يُجُدِدُلُونَ فِي ٓءَايَتِٱللَّهِ بِغَيْرِسُلْطَنِ أَتَىٰهُمُ ۖ كَبُرَمَقْتًا عِندَٱللَّهِ وَعِندَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِجَبَّارٍ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنهَ مَنُ ٱبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِيّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ۞ أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِمَ إِلَىٓ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّ لَأَظُنُّهُۥ كَنِذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَءُ عَمَلِهِۦوَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَاكَيْدُ فِنْرَعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقَوْمِ أُتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ يَنقَوْمِ إِنَّمَا هَلَاهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَكُ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَرَارِ ﴿ مَنْ عَمِلَ

سَيِّتَةَ فَلَا يُجَزَى إِلَّامِثْلُهَا ۗ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرِ أَوْأَنْشَ وَهُوَمُؤْمِنُ فَأُوْلَيْكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةُ يُزُّزُفُونَ فِيهَا بِغَيْرِحِسَابٍ ۞

۞ وَيَنقَوْمِ مَا لِيَّ أَدَّعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ ۞ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرُ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِۦ مَا لَيْسَ لِي بِهِۦعِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوه إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْفَقَرِ ٢ لَاجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي ٱلدُّنْيَ اوَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَاۤ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ مَرُدَّنَاۤ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ مَرُدَّنَاۤ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ مَرُوَاً اللَّهِ وَأَنْ مَرَدَّنَاۤ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ مَرُوَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَأَنْ مَرَدَّنَاۤ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنْ مَرْدَاً اللَّهِ وَأَنْ مَرَدَّنَاۤ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنْ مَا تَعْوِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ @ فَسَتَذْكُرُونَ مَآ أَقُولُ لَكُمُّ وَأُفَوِّضُ أَمْرِى إِلَى ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ ا بِٱلْعِبَادِ ۞ فَوَقَىٰ هُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ۞ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَاغُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓاْءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّالْعَذَابِ ۞ وَإِذْ يَتَحَآجُونَ فِي ٱلتَّارِفَيَقُولُ ٱلضُّعَفَىٓ وُالِلَّذِينِ ٱسْتَكْبَرُوٓ اٰ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓ ا إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمَ بَيْنِ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ﴿ قَالُوٓاْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْنِيكُمْ رُسُلُكُمُ مِالْبَيِّنَاتِ قَالُواْ بَكَيْ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَادُ عَثَوُا ٱلْكِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۞ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ۞ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِ رَثُهُمٌ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ اللَّعْنَا وَلَهُمُ ٱللَّعْنَا وَلَهُمُ اللَّعْنَا وَلَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَابَنِيٓ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَنِبَ ۞ هُدًى وَذِكَرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ۞ فَأَصْبِرْ إِنَ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِرَيِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَرِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَكِدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِسُلْطَنِ أَتَنَهُمْ إِلَا فِصُدُورِهِمْ إِلَّاكِبْرُّ مَّاهُم بِبَلِغِيهُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّكُهُ هُوَٱلسَّكِمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ لَخَلْقُٱلسَّمَا وَالْأَرْضِ أَكْبَرُمِنْ خَلْقِٱلنَّاسِ وَلَلْكِنَّ أَكْتُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِى } قَلِي لَامَّانَتَذَكَّرُونَ إِنَّالْسَاعَةَ لَاَنِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَكِكَنَّ أَكْتَا رَالُنَّا سِلَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُوْ إِنَّا لَذِيكَ يَسْتَكُمْبُرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَجَهَنَّمَ دَاخِرِين ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضِّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِحَنَّ أَكَّ ثَرَالْنَاسِ لَايَشْكُرُونَ ۞ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ لَّآ إِلَنَه إِلَّاهُوَّفَأَنَّى تُوْفَكُونَ ۞ كَذَالِكَ يُوْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْبِعَايِنتِٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَكَرَارًا وَٱلسَّمَآةِ بِنَآةً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّ أَلْمَهُ رَبُّ ٱلْمَالَمِينَ ۞ هُوَٱلْحَيُ لَآ إِلَنَهَ إِلَّاهُوَ فَكَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ ♦ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْبِيِّنَتُ مِن زَّتِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفَلًا ثُمَّ لِتَـ الْعُوَّا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوفَى مِن قَبْلُ وَلِنَبْلُغُوٓا أَجَلَامُسَمَّى وَلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هُوَالَّذِى يُحْمِ، وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ۞ أَلَمْ تَعَرِ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجُكِدِلُونَ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ۞ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِ ۦ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ إِذِ ٱلْأَغْلَلُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلِّ يُسْحَبُونَ ۞ فِي ٱلْحَمِيدِثُمَّ فِٱلنَّادِيْسُجَرُونَ ۞ ثُمَّ قِيلَ لَمُثُمَّ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ۞ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَ لُواْعَنَّا مَلَ لَمْ نَكُن نَدْعُواْمِن قَبْلُ شَيْتًا كَنَالِكَ يُضِلُّ اللَّهُ ٱلْكَفِرِينَ ۞ ذَلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَقْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ الْخَيِّ وَبِمَاكُنتُمْ تَمْرَحُونَ ۞ ٱدْخُلُوٓا أَبُوْبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيمَ أَفَى ثَلَمُ مَنَّوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَكِيمًا نُرِينًكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْنَتَوَفَّيَنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَاعَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْقِبَ بِاللَّهِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَاجِكَاءَ أَمْرُاللَّهِ قُضِىَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَهُنَا لِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَكَ لَكُمْ ٱلْأَنْعَكَم لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُودِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ۞ وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ عَلَّى ٓءَايَنتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ ۞ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَكْثَرَمِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ 🚳 فَلَمَّاجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِدِ. يَسْتَهْزِءُونَ 🍪 فَلَمَّارَأَوْا بَأْسَنَاقَالُوَّاءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحَدَهُ، وَكَفَرْنَابِمَا كُنَّابِهِ مُشْرِكِينَ ۞ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّارَأَوْاْبَأْسَنَّا شُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ مَ وَخَسِرَهُنَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ ۞

قصة موسى عليه السلام مع فرعون وهامان وقارون وقصة مؤمن آل فرعون وتقديمه النصح لقوما ١٠-٤٧ المحاورة بين الرؤساء والأتباع

00-01 نصر الرسل والذين آمنوا على أعدائهم في الدنيا والأخرة ( ١/٥ ) ٨٣-٨٥ تهدّيد الكذبين بآياتُ الله

بُسْ مِ اللَّهِ الزَّهُ الزَّهُ إِلَا لَهِ الزَّهِ عِلْمُ اللَّهِ الرَّهِ عِلْمُ اللَّهُ الرَّهُ عَلَى الرَّاعُ عَلَى الرَّهُ عَلَى الْحَامِ عَلَى الْحَامِ عَلَى الْحَامُ عَلَى الْحَامُ عَلَى الْحَامُ عَلَى الْحَمْعُ عَلَى الْحَمْعُ عَلَى الْحَمْعُ عَلَى الْحَمْعُ عَلَّى الْحَمْعُ عَلَى الْحَمْعُ عِلْمُ الْحَمْعُ عَلَى الْحَامُ عَلَى الْحَمْعُ عَلَى الْحَمْعُ عَلَّ عَلَى الْحَمْعُ عَلَى ا حمَّد ٢ تَنزِيلُ مِنَ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ نَ كِنَابُ فُصِّلَتْ ءَايَنتُهُ،قُرَّءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكَثَرُهُمْ فَهُمَّ لَا يَسْمَعُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي ٓ أَكِنَّةٍ مِّمَّانَدْعُونَآ إِلَيْهِ وَفِي ٓءَاذَانِنَاوَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنا وَيَيْنِكَ جِمَابُ فَأَعْمَلْ إِنَّنَا عَنِمِلُونَ ۞ قُلْ إِنَّمَاۤ أَنَاْبِشَرُّ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَىٓ أَنَمَآ إِلَهُ كُمْ إِلَكُ وَنِحِدٌ فَأُسْتَقِيمُوٓ الْإِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ ۞ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمْ أَجَرُّغَيْرُمَمْنُونٍ ۞ ♦ قُلْ أَيِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَجَعَلُونَ لَهُۥ أَنداداً ذَالِكَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَتُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَامِ سَوَاءً لِلسَّآبِلِينَ ۞ ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِى دُخَانُ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ أَثْنِيَا طَوْعًا أَوْكُرُهُا قَالَتَا أَتَيْنَا طَآبِعِينَ ۞ فَقَضَدْهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يُومَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرِهَأُوزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَابِمَصَدِيحَ وَحِفْظَأَذَٰ لِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزَ ٱلْعَلِيمِ ۞ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنَذَرْتُكُو صَعِقَةً مِّثْلَصَعِقَةِ عَادٍوَتَمُودَ ۞ إِذْ جَآءَ تَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيَّدِيهِمْ وَمِنْ خَلِفِهِمْ أَلَّاتَعَبُدُوۤ إِلَّا ٱللَّهُ قَالُواْ لَوَسُآءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَئَهِكُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيَّدِيهِمْ وَمِنْ خَلِفِهِمْ ٱلَّاتَعَبُدُوۤ إِلَّا ٱللَّهُ قَالُواْ لَوَسُآءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَئَهِكُمَّةً فَإِنَّابِمَآ أَرْسِلْتُم بِدِ-كَلفِرُونَ ۞ فَأَمَّاعَادُ فَاسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِالْحَقِّ وَقَالُواْمَنْ أَشَدُّ مِنَّاقُوَةً أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَبَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَدَتِنَا يَجْحَدُونَ ۖ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نِيِّسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ وَلَعُدَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمُ لَا يُنْصَرُونَ ۞ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَىٰعَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَنعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ۞ وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ۞ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِفَهُمْ يُوزَعُونَ ۞حَتَى إِذَا مَاجَآءُ وهَاشَهِ دَعَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَٱبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْيِعْمَلُونَ ۞ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَاً قَالُوٓ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَمَا كُنتُ مْ تَسْتَيْرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُوْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَوُكَثِيرًا مِّمَاتَعْ مَلُونَ 🍘 وَذَلِكُوْ ظَنْكُوْ ٱلَّذِى ظَنَنتُم بِرَبِّكُوْ أَرْدَىكُوْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْحَنْسِرِينَ ۞ فَإِن يَصَّبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثْوَى لَمَنَّمَّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ۞ ♦ وَقَيَّضْ خَا لَمُدُّ قُرَنَآءَ فَزَيَّ نُواْ لَمُم مَّابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِ مُوَالْقَوْلُ فِي أَمَمٍ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلِجْنِ وَٱلْإِنسِ ۚ إِنَّهُ مْ كَانُواْ خَسِرِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَسْمَعُوالِهَذَاٱلْقُرْءَارِب وَٱلْغَوْافِيهِلَعَلَكُرْ تَغْلِبُونَ ۞ فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسُوَٱ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ذَالِكَ جَزَآءُ أَعْدًآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُا لَخُلْدٍ جَزَآءُ بِمَاكَانُواْبِكَيْنِنَا يَجْمَدُونَ @ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْرَبَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُ مَا تَحْتَ أَقَدَامِنَا لِيكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ۞ إِنَّالَّذِينَ قَالُواْرَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَدْمُواْ تَـتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْهِكَ أَلَا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَفُواْ وَٱبْشِرُوا بِٱلْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۞ نَعَنُ أَوْلِي ٓ أَوُكُمْ فِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ اوَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَعُونَ ۖ فَ نُزُلَا مِنْ غَفُورِ رَّحِيمِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ 🏟 وَلَانَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَلَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمُ هُ وَمِا يُلَقَّلْهَ آلِّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلْهَ آلِّاللَّهُ لَكُونَ عَلَيْهِ هُو وَمَا يُلَقَّلْهَ آلَّا لَيْنَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلْهَ آلَّا لَكُنْ عَلَىٰ مَنَ الشَّيْطَانِ نَزْعُ فَأَسْتَعِذْ بِاللَّهِ آيِنَهُ هُوَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ وَمِنْ ءَايَنتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَاسَّبُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُواْ لِللَّهَارُ وَاللَّهُ مَسُ وَالْقَمَرُ لَاسَّبُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرُ وَاسْجُدُواْ لِللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ تَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ٥ فَإِنِ ٱسْتَكْبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَيِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ بِأَلَيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَايَسْتَمُونَ ١ ٥ وَمِنْ اَيننِهِ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ آهْ تَزَّتْ وَرَبَتَ إِنَّ ٱلَّذِي ٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَيَّ إِنَّهُ مَكَنَكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِيَ ءَايَنِتَنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَأَ ٱفَنَ يُلْقَى فِي ٱلنَّارِخَيْرُ أَمْ مَّن يَأْتِي َءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَ مَةَ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ ۚ إِنَّهُۥ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُۥلَكِنَبُّ عَزِيزٌ 🥨 لَا يَأْنِيهِٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِيةٍۦْ تَنزِبُلُ مِّنْ حَكِيهِ جَييدِ 🌑 مَّايُقَالُ لَكَ إِلَّامَاقَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ أِنَّ رَيَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ أَلِيدٍ ۞ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرُءَانَا أَعْجِمِيًّا لَّقَالُواْ لَوَلَا فُصِّلَتْءَايَنْهُ ۚ تُءَاعْجَمِيٌّ وَعَرَبْيٌ قُلْهُوَ لِلَّذِينَءَامُولُهُ وَكُوسُوسَآءٌ وَالَّذِينَ لَايُوْمِنُونَ فِيٓءَاذَانِهِمْ وَقُرُّوهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُوْلَيَهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ۞ وَلَقَدْءَانَيْنَامُوسَىٱلْكِنَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيةٍ وَلَوْلَاكَلِمَةٌ ىَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِنْهُ مُرِيبٍ ۞ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أَوَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ

٣٦-٣٣ فضل الدعوة إلى الله وآداب الدعوة والدعاة ٣٩-٣٧ الأدلة على وجود الله وقدرته

[13-51] تهديد الملحدين بالقرآن العظيم والتأكيد علم القرآن وأنه هدى وشفاء للمؤمنين

(1/T)

[14-19] عقوبة الكفار يوم القي

سُيُولَوْ فُصِّلْكِ - الشِيُولَوْ إِلَيْهِ يُرَدُّعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَاتَغُرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَاتَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءِى قَالُواْ ءَاذَنَّكَ مَامِنَامِن شَهِيدٍ ۞ وَضَلَّعَنْهُم مَّاكَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَالْهُم مِّن تَجِيصٍ۞ لَايَسْءَمُ ٱلْإِنسَنُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسُ قَنُوطٌ ۞ وَلَبِنَ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَامِنُ بَعْدِضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَلَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَايِمةً وَلَبِن زُّجِعْتُ إِلَى رَبِّيٓ إِنَّ لِي عِندَهُ اللَّحُسْنَيْ فَلْنَيِّئَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَاعَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۞ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَابِجَانِ ِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ ۞ قُلْ أَرَءَ يَشُمُّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ عِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِفَاقِ بَعِيدٍ ۞ سَنُرِيهِ مَّ ءَايَتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي ٓ أَنفُسِمٍ مّ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَيِكَ أَنَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ۞ أَلَا إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِّن لِفَآءِ رَبِّهِمْ أَلَاۤ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَجِيطٌ ۞ يِّمُ الْأَوْلَالُونُهُ الْأَوْلَالُونُهُ الْأَوْلِيَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِ حد الله عَسَقَ اللهُ كَذَالِكُ يُوحِيٓ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ۞ تَكَادُ ٱلسَّمَوَتُ يَتَفَطَّرُكَ مِن فَوْقِهِ تَّ وَٱلْمَلَتِيكَةُ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِّ ٱلَآإِنَّ ٱللَّهَ هُوَالْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱتَّحَٰ ذُواْمِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ۞ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانَا عَرَبِيًّا لِنُنذِرَأُمَ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَنُنذِرَيُومَ ٱلْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيدُ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ۞ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَنَجِدةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَٱلظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۞ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَآءُ فَأَلَّلُهُ هُوَ ٱلْوَلِيُّ وَهُوَيُحْيِ ٱلْمَوْقَىٰ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَمَا ٱخْنَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّى عَلَيْهِ قَوَكَ لُتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ۞ فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُرُمِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجَاوَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَجَايَدْ رَؤُكُمْ فِيذٍ لَيْسَكَمِثْلِهِ عَسَى مُ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَجَاوَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَجَايَدُ وَوَكُمْ فِيذٍ لَيْسَكَمِثْلِهِ عَسَى مُ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَجَاوَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَجَايَدُ وَكُمْ فِيذٍ لَيْسَكُمِثْلِهِ عَسَى مُ أَنْفُسِكُمْ أَنْفُسِكُمْ أَزْفَاجِهُ وَمُوالسَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ،مَقَالِيدُٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ،بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ۞۞ شَرَعَ لَكُم مِّنَٱلدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ عَنُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْسَنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَابِهِ عِإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِسَى ۖ أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا نَنْفَرَ قُواْفِيةٍ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدْعُوهُمْ إِلِيَّةُ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ۞ وَمَانَفَرَقُوٓ اإِلَّامِنُ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْمِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِىَ يَنْهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُوا ٱلْكِئَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِي مِنْ لُهُ مُرِيبٍ ﴿ فَالْذَالِكَ فَأَدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَا أُمِرَتَ وَلَا نَشِعْ أَهْوَا مَهُمْ وَقُلْءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَنبٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بِيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمَّ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمُ أَعْمَلُكُم أَعْمِلُكُم أَعْمَلُكُم أَعْمِلُكُم أَعْمَلُكُم أَعْمَلُكُم أَعْمَلُكُم أَعْمَلُكُم أَعْمِلُكُم أَعْمِلُكُم أَعْمِلُكُم أَعْمِلُكُم أَعْمِلُكُم أَعْمِلُكُم أَعْمِلُكُم أَعْمِلُكُم أَعْمُ أَعْمَلُكُم أَعْمِلُكُم أَعْمِلُكُم أَعْمِلُكُم أَعْمُ أَعْمُلُكُم أَعْمُ أَعْمُلُكُم أَعْمِلُكُ أَعْمُلُكُم أَعْمِلُكُم أَعْمِلُكُم أَعْمِلُكُم أَعْمُ أَعْمُلُكُم أَعْمُلُكُم أَعْمُ أَعْمُلُكُم أَعْمُ أَعْمُلُكُم أَعْمُلُكُم أَعْمُ أَعْمُ أَعْمُ أَعْمُ أَعْمُ أَعْمُ أَعْمُ أَعْمُ أَعْمُلُكُم أَعْمُ وَٱلْذِينَ يُحَاجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ,جُجَّنُهُمْ دَاحِضَةُ عِندَرَيِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبُّ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدٌ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَّ وَمَايُدْ رِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ۞ يَسْتَعْجِلُ بِهَاٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَاٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَاٱلَّذِينَ ٱلآإِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي صَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿ اللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ ، يَرْزُقُ مَن يَشَآءٌ وَهُوَٱلْقَوِي ٱلْعَزِيزُ ۞ مَن كَاكَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدْلَهُ فِ حَرْثِيِّ وَمَن كَاتَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُوَّتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِ ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ۞ أَمْ لَهُ مْرُكَتُواْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِى بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ ۞ تَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمُّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّكِلِحَتِ فِي رَوْضَ اتَّ الْجَنَّ الَّهُمُ مَّايشَا أَءُونَ عِندَرَبِّهِمُّ ذَلِكَ هُوَٱلْفَضْلُ ٱلْكِيدُ ٤َلِكَٱلَّذِي يُبَشِّرُٱللَّهُ عِبَادَهُٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْٱلصَّلِحَتِ قُلَّآ أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى وَمَن يَفْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْلَهُ فِيهَا حُسْنَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ 🚳 أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا فَإِن يَشَا إِٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكُ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْخَقَّ بِكَلِمَتِهِ عَلَى مَلْكِ اللَّهُ عَلَى قَلْبِكُ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْخَقَّ بِكَلِمَتِهِ عَلَى عَلَيْمُ إِلَا تُصَدُّورِ 🕜 وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّتَاتِ وَيَعْلَمُ مَانَفْعَ لُوكِ ۖ ﴿ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ ٱلصَّنِلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّنِ فَضْلِهِ ۚ وَٱلْكَفِرُونَ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ۗ 🗬 ♦ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ - لَبَغَوْا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِمَّا يَشَآءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ - خَبِيرُ بَصِيرٌ 💜 وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ

( ٣/ب ) [17-17] حقيقة الرسالة المحمدية وهدفها والأمر بالدعوة

والاستقامة والرد على المجادلين ودحض حججهم

[٤٨-٤٧] اختصاص علم الساعة بالله تعالى وحده [14-10] أحوال الإنسان في السراء والضراء التأمل في الآيات والأنفس [٥٤-٥٢]

( 1/で) ( ١/١ ) ٢٦-٢٦ جزاء المؤمنين والظالمين وقبول التوبة مورة الشورى 🔼 📆 عظمة الله تعالى ومقاصد الوحي الإلهي وعربية القرآن الكريم ( ٧/ب ) 📆 ¬٧٠ من مظاهر حكمة الله تعالى في خلقه وآياته الدالة على قدرته ( ١/أ )

وَينشُرُرَحْمَتَهُ،وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ وَمِنْ ءَاينِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَثَ فِيهِ مَامِن دَابَةٍ وَهُوَعَلَى جَمْعِهِمْ إِذَايَشَاءُ قَدِيرٌ ۞ وَمَاأَصَلَبَكُمُ

مِّن مُّصِيبَ لَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ۞ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِّن دُوبِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٓ وَلَا نَصِيرٍ ۞

المُيْوْلَوْ الشِّيُورِي - الْخِرُفِ 

وَمِنْءَايَنتِهِ ٱلْجُوَارِفِ ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعَلَىٰمِ ۖ إِن يَشَأْيُسُكِنِٱلرِيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَئَتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۖ أَوَيُوبِقْهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعْثُ عَنكِثِيرٍ ۞ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَاينِنامَا لَمُمُمِّن مِّحِيصٍ فَٱ أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَنَنعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَ آوَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيرُ وَٱبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّمِ يَتُوَكَّلُونَ۞وَالَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَتَهِرَٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَامَاغَضِبُواْهُمْ يَغْفِرُونَ ۞ وَٱلَّذِينَٱسْتَجَابُواْلِرَبِّمِمْ وَأَقَامُواْٱلصَّلَوَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّارَزَقْنَهُمُّ يُنفِقُونَ 🤁 وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغَىُ هُمَ يَنفَصِرُونَ 🤠 وَجَزَّ وُٓ اُسِيّتَةٍ سَيِّتَةُ مِّتَلُها ۚ فَمَنْ عَفَى اَوَأَصْلَحَ فَأَجَّرُهُ، عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَايُحِبُّ ٱلظَّادِلِمِينَ 🤨 وَلَمَنِ ٱنفَصَرَ بَعْدَظُلْمِهِۦفَأُوْلَكِبِكَ مَاعَلَيْهِم مِّن سَبِيلِ۞ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَىٰ لَيْنِ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أُوْلَكِيكَ لَهُمَّ عَذَابٌ أَلِيمُ ۖ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ۞ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى ٱلظَّلِمِينَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِن سَبِيلِ ۞ وَتَرَىٰهُمْ يُعۡرَضُونَ عَلَيْهَاحَشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِ يَنظُرُونَ مِنطَرْفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَءَامَنُوۤاْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ أَلَآ إِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ۞ وَمَاكَانَ لَهُمْ مِّنْ أَوْلِيَآ ۽ يَنصُرُونِهُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ ۞ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَبِكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْقِ يَوْمٌ لَا مَرَدَّلَهُ مِن ٱللَّهِ مَا لَكُمْ مِن مَّلْجَإِيوْمَ بِذِوَمَا لَكُمْ مِّن نَّكِيرٍ ۞ فَإِنْ أَعْرَضُواْفَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَنَغُ وَإِنَّآ إِذَآ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَدَنَ مِنَّا رَحْمَةَ فَرِحَ بِهَا ۚ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيَتَ قُابِمَا فَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَدَنَ كَفُورٌ ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَايِشَآءٌ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِن ثَاوَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ۞ أَوْيُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِندَا أَوْيَجُمُ لَمَن يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ، عَلِيمُ قَدِيرٌ ۞ ۞ وَمَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِن وَرَآيٍ جِحَابٍ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْ نِهِ-مَايَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ ۞ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًامِّنْ أَمْرِنَاْمَاكُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِنْبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُوزًا نَهْدِى بِهِۦمَن نَّشَآءُمِنْ عِبَادِنَاْ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ و صِرَطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ أَلاَّ إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الزَّهُمُ إِلَا الزَّهِ الزَّهِ الزَّهِ عَمْ اللَّهُ الزَّهِ الزَّهِ اللَّهُ الزَّهِ اللَّهُ الزَّهِ اللَّهُ الزَّهُ الزَّهِ اللَّهُ الزَّهُ الزَّهِ اللَّهُ الزَّهُ الزَّهِ اللَّهُ الزَّهُ اللَّهُ اللَّ الله المنطقة ا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۞وَ إِنَّهُ فِي أَمِّوا لَكِتَابِ لَدَيْنَ الْعَ لِي تَحَكِيمُ ۞ أَفَنَضِّرِبُ عَنكُمُ الذِّكَرَصَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمَا مُسْرِفِينَ۞ وَكُمْ ٱرْسَلْنَامِن نَبِيٍّ فِي ٱلْأَوَّلِينَ۞وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُواْبِهِۦ يَسْتَهْ زِءُونَ۞ فَأَهْلَكَنَاۤ أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشُا وَمَضَىٰ مَثَلُٱلْأَوْلِينَ۞وَلَيِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَلِيمُ ۞ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ مَهْ دَا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلَا لَعَلَكُمْ تَهْ تَدُونَ ۞ وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ بِقَدَرٍ فَأَشَرْنَا بِهِۦبَلْدَةً مَّيْـتًا كَذَلِك ثُخْرَجُونَ ۞ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُرُمِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَاتَرَكَبُونَ 🐨 لِتَسْتَوُواْعَلَىٰ ظُهُورِهِۦ ثُمَّ تَذْكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمُّ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمُّ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَلَنَاهَنذا وَمَاكُنَّا لَدُرمُقْرِنينَ 🐨 وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ۞ وَجَعَلُواْلَهُمِنْ عِبَادِهِ ـ جُزَّءًاۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ۞ أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَغْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَىٰكُمْ بِٱلْمَـٰذِينَ ۞ وَإِذَابُشِّرَأَحَدُهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّمْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَكَظِيمٌ ۞ أُوَمَن يُنَشَّوُا فِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَفِ ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينِ ۞ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتِ كَةَ ٱلَّذِينَ هُمَّ عِبَكُ ٱلرَّحْمَٰنِ إِنَكَّا ٱشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكْنَبُ شَهَدَتُهُمْ وَيُسْتَكُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوْشَآءَ ٱلرَّحْمَٰنُ مَاعَبَدْنَهُمْ مَّا لَهُم بِذَالِك مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۞ أَمْ النَّيْنَاهُمْ كِتَبَامِن قَبْ لِهِ عَهُم بِهِ عَمْسَتَمْسِكُونَ ۞ بَلْ قَالُوٓاْ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٓ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٓ ءَاثَرِهِم مُّهُمَدُونَ ۞ وَكَذَالِكَ مَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةِ مِن نَذِيرٍ إِلَّاقَالَ مُتَرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآءَابَآءَنَا عَلَىٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٓءَاثَىٰ هِمْ مُقْتَدُونَ 🗘 🕈 قَالَ أُولَوْجِتْ تُكُر بِأَهْدَىٰ مِمَّاوَجَدتُمْ عَلَيْهِ ءَابَاءَكُمْ قَالُوٓاْ إِنَّابِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ - كَفِرُونَ ۞ فَأَنفَقَمْنَامِنهُمْ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَيْمَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّاتَعُ بُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِ فَإِنَّهُ ،سَيَهُ دِينِ ۞ وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ كَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ - لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ بَلْمَتَّعْتُ هَنْؤُلآءٍ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُبُينٌ ﴾ وَلَمَّاجَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنَدَاسِحُرُّ وَإِنَّابِهِ عَكَيْرُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِلَ هَنَدَاٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ۞ أَهْرً يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَيِكَ بَحْنُ هَكَمْنَابَيْهُم مَعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا وَرَفَعْنَابِعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتِ لِيَتَّخِذَبَعْضُهُم بَعْضَاسُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ 🦈 وَلَوْلَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَالِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ 🦈

> من مظاهر حكمة الله تعالى في خلقه وآياته الدالة على **رته** ( ۱/۱ ) سورة الزخرف ( ٢/٢ ) [ ١٤-١] القرآن وعقاب المس [٣٧-٣٧] من صفات المؤمنين وأحوال الكفار في النار

وبيان نعم الله على النَّاسَ ر كله لله تعالى وموقف الإنسان في السراء والضراء (١/١) معادة المشركين للملائكة اتباعاً لأبائهم (٥/ب)

الرد على شبه المشركين وأباطيلهم  $^{(V)}$  الرد على شبه المشركين وأباطيلهم

مُنِوْلَوْ الْخِرُفِ - اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللللَّاللَّا اللَّهُ الللَّاللَّا الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّا اللّ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِئُونَ 🗃 وَزُخْرُفَاْوَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّامَتَكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاْ وَٱلْآخِرَةُ عِندَرَبِكَ لِلْمُتَّقِينَ 🕝 وَمَن يَعْشُ عَر ذِكْرِ ٱلرَّحْيَن نُقَيِّضْ لَهُ,شَيْطَنَا فَهُوَلَهُ,قَرِينُ 🕏 وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم ثُمَّهَ تَدُونَ 🦈 حَقَّى إِذَاجَاءَنا قَالَ يَنلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنك بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِنْسَ ٱلْقَرِينُ ۞ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنتَكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۞ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصَّمَّ أَوْتَهْ دِى ٱلْعُمْنَ وَمَن كَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۞ فَإِمَّانَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّامِنْهُم مُّننَقِمُونَ ۞ أَوْنُرِيَنَكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّاعَلَيْهِم مُّفَتَدِرُونَ ۞ فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۞ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لِّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ۞ وَسَتَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن زُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَانِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِينَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يْهِۦفَقَالَ إِنِّى رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ فَلَمَّا جَآءَهُم بِعَايَدِينَاۤ إِذَاهُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ ۞ وَمَانُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكْبَرُمِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَهُم إِلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ @ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ أَدْعُ لَنَارَبَكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْ تَدُونَ ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُنُونَ ۞ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ عَالَ يَنقُومِ ٱلْيَسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَا فِي ٱلْأَنْهَارُ تَجَرِي مِن تَعْتِيُّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَمَهِ يِنُ وَلا يَكَادُيُبِينُ ۞ فَلَوْلَا أُلْقِي عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْجَاءَمَعَ هُ ٱلْمَلَيْبِ كُمُ مُّقَارِنِينَ @ فَأَسْتَخَفَ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ۞ فَلَمَّآءَ اسَفُونَا أَننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ۞ ۞ وَلِمَّاضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَهِ مَثَلًا إِذَا فَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۞ وَقَالُوٓاْءَ أَلِهَتُ نَاخَيْرُ أَمْرِهُو مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّاجَدَلًا بَلْهُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّاعَبَدُّ أَنْعَمْنَاعَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبَنِيَ إِسْرَةٍ بِـلَ ۞ وَلَوْنَشَآءُ لَجَعَلْنَامِنكُمْ مَلَايِّكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ۞ وَإِنَّهُۥلَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلاَتَمْتَرُنَّ بِهَا وَأَتَّبِعُونِّ هَلْذَاصِرَكُ تُسْتَقِيمٌ ۞ وَلَايَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَنُّ إِنَّهُۥلَكُوْعَدُوٌّ مُبِينٌ ۞ وَلَمَّاجَاءَ عِيسَى بِٱلْبَيِّنَتِ قَالَ قَدْجِتْ تُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأَبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِى تَخْنَلِفُونَ فِيدٍّ فَٱتَقُواْ ٱللّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ ٱللّهَ هُوَرَتِي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ ۞ فَٱخْتَلَفَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوامِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلِيمِ ۞ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ ٱلْأَخِـ لَدَّهُ يَوْمَهِ نِهِ بَعَضُهُمْ لِبَعَضِ عَدُقُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ۞ يَنعِبَادِ لَاخَوْفُ عَلَيْكُو ٱلْيَوْمَ وَلَآ ٱنتُمْ تَصَّرَنُونَ ﴾ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّا يَنِيَنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ اَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ أَنتُدُ وَأَزْوَنجُكُو تُحْبَرُونَ۞ يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابٌ وَفِيهَا مَا نَشْتَجِ بِهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَكَذَّٱلْأَعَيُثُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَّ أُورِثَتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ لَكُرُ فِيهَا فَكِكِهَدٌّ كَثِيرَةٌ ثَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِادُونَ 🥸 لَا يُفَتَّرُعَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۞ وَمَاظَلَمَنَهُمْ وَلَكِنَ كَانُواْهُمُ ٱلظَّٰلِمِينَ ۞ وَنَادَوْاْ يَمَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَارَبُّكَۗ قَالَ إِنَّكُمْ مَّلِكِثُونَ ۞ لَقَدْحِثُنَكُمُ بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَأَ كُثَرَكُمُ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ۞ أَمْ أَبْرَمُوٓ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ۞ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَجُوْرَهُمْ بَلَى وَرُيسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكُنْبُونَ 🤡 قُلْ إِن كَانَ لِلرَّمْ كِنِ وَلَدُّفَأَسَا أَوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ 🚳 شُبْحَننَ رَبِّ ٱلسَّمنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْمَصَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ 🥨 فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْمَبُواْحَتَّى يُلَنقُواْيَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ۞ وَهُوَالَّذِى فِي السَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَالْخَرِيمُ ٱلْفَارِكَ ٱلَّذِى لَهُ. مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 🧀 وَلَايَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّامَن شَهِدَ وَٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 🌣 وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لِيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ۞ وَقِيلِهِ عِينَرَبِّ إِنَّ هَنَوُّلآءَ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ حمّ أَ وَأَلْكِتُبِ ٱلْمُبِينِ بُسْ مِ اللَّهِ الزَّهُ الزَّهُ إِلزَّهُ الزَّكِيدِ مِ اللَّهِ الزَّهِ اللَّهِ الزَّهِ اللَّهِ الرَّاهِ الرَّاهُ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاهِ الرَّاهُ الرَّاعُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاعُ الرَّاهُ الرَّاعُ السَّاعِ الرَّاعُ الرَّاعِ الرَّاعِمُ الرَّاعُ الرَّاعُ الرَّاعُ الرَّاعِ الرَّاعِ الْحَامِ الرَّاعِ الرَّاعِ الرَّاعِ الرَّاعِمُ الرَّاعِمُ الرَّاعِ الرَّاعِمُ الرَّاعِمُ الرَّاعِمُ الرَّاعِمُ الرَّاعِمُ الرَّاعِ الرَّاعِمُ الرّاعِمُ الرَّاعِمُ الرَّاعِمُ الرَّاعِمُ الرَّاعِمُ الرَّاعِمُ الرَّاعِمُ الرَّاعِمُ الرَّاعِمُ الْعُلَّاعِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِّمُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْم إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبُدِّرَكَةٍ إِنَّا كُنَّامُنذِرِينَ ۞ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ۞ أَمْرًا مِنْ عِندِنَاۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَآ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ۞ لَآ إِلَنَه إِلَّا هُوَيُعِي، وَيُمِيثُّ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ بَلْهُمْ فِي شَكِّي يَلْعَبُونَ ۞ فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ۞ يَغْشَى ٱلنَّاسُّ هَـٰذَاجُ أَلِيكُ ۞ زَبَّنَاٱكْشِفْ عَنَّاٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۞ أَنَّى لَمُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ ثَمِينٌ ۞ ثُمَّ تَوَلَوْاْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّرٌ تَجْنُونٌ ۞ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُرْ عَآيِدُونَ ۞ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُثْبُرَى ٓ إِنَّا مُننَقِمُونَ ۞ ۞ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمٌ ۞ أَنْ أَدُّواْ إِلَى عِبَادَاللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ۞

[٨٩-٨١] تنزيه الله تعالى عن الولدوالشريك والأدلة على ذلك

سورة [17-1] إنزال القرآن في ليلة القدر وموقف المشركين منه وتهديدهم بالعذاب

[17-17] ضرورة الاعتبار بماحل بضرعون وقومه

يُؤِلُوْ الدُّهَائِيُّ - الْجِيَّالِيْهِ الْهِ وَأَنلَا نَعْلُواْعَلَى اللَّهِ إِنَّ ءَاتِيكُمْ بِسُلْطَننِ مُّبِينِ ۞ وَإِنِي عُذْتُ بِرَتِي وَرَتِبِكُو أَن تَرْمُونِ ۞ وَإِن لَّرَ نُوْمِنُواْ لِى فَاعْبَرْلُونِ ۞ فَدَعَارَبَّهُۥ أَنَ هَـ ۖ وَلَا يَحْدُثُ بِرَقِي وَرَتِبِكُو أَن تَرْمُونِ ۞ وَإِن لَّهَ نُوْمِنُواْ لِى فَاعْبَرُلُونِ ۞ فَدَعَارَبَّهُۥ وَأَنَّ هَـ ۖ وَلَا يَعْرَبُهُ عَبْرِمُونَ ۞ فَأَسْرِيعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَبَعُونَ ۞ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَرَهُوَّا إِنَّهُمْ جُندُمُّغُرَقُونَ ۞ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ۞ وَزُرُوعٍ وَمَقَامِ كَرِيهِ ۞ وَنَعْمَةٍ كَانُواْفِيهَا فَكِهِينَ ۞ كُذَالِكَ وَأَوْرَثْنَهَا قَوْمًاءَ اخَرِينَ ۞ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَاكَانُواْمُنظرِينَ ۞ وَلَقَدْ بَحَيَّنَا بَنِيَ إِسْرَةٍ يلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ 🤠 مِن فِرْعَوْكَ إِنَّهُ،كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ 🛈 وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى الْعَالَمِينَ 🤠 وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْأَينَتِ مَافِيهِ بَلَتَوُّا أُمُبِيثُ 🗘 إِنَّ هَتُؤُلِّذَ لِيَقُولُونَ 🌑 إِنْ مِي إِلَّا مَرِّتُكَا الْأُولِي رَبَّنَا مَنْ يُسْتَشَرِينَ 🕲 فَأَخُلِحَانَا بِمَالِينَ كُفْتُرَ سَنْدِينَ 🕲 أَهُمُ عَبِّدُا مَ فَمَ مُنْكُونَ مُنْكُونِ وَالْلِينَ مِن قِيَا هِ أَهْلَكُنَا فُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا تُجْرِينَ ﴾ ومَا خَلَقَنَا السَّكَوْتِ وَالْأَرْضَ ومَا لِينَهُ النبِيرَ ﴾ مَا خَلَقَتُهُ لَآلِاً مَنْ أَنْكُونَ ﴾ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَنتُهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ يَوْمَ لَايُغْنِي مَوْلٌ عَن مَّوْلَى شَيْئًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ۞ إِلَّا مَن رَّحِهَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّا هُوَٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيـهُ ۞ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ۞ طَعَامُٱلْأَثِيمِ ۞ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ۞ كَغَلَى ٱلْحَمِيمِ ۞ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ۞ ثُمَّ صُبُواْ فَوْقَ رَأْسِهِ عِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ٥ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ۞ إِنَّ هَذَا مَاكُنتُ مِبِهِ ءَمَّ تَرُونَ ۞ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ 🚳 فِي جَنَّاتٍ وَعُيُوبٍ ۞ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَثَرَقٍ مُّتَقَيبِلِينَ ۞ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورِعِينِ ۞ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِكَهَةٍ ءَامِنِينَ ۞ لَا يَذُوقُونَ فِيهَاٱلْمَوْتَ إِلَّاٱلْمَوْتَةَٱلْأُولَ ۗ وَوَقَنَهُ مَّ عَذَابَٱلْجَحِيمِ ۞ فَضَلًا مِّن زَيِكَ ذَالِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ @ فَإِنَّمَا يَسَرِّنَكُهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُم مُرْتَقِبُونَ ۞ اللهِ اللهِ الزَّهُ الزَّكِيدِ مِّ حمَّ ثَنزيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَكِيمِ ٢ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَأَينتِ لِٱلْمُؤْمِنِينَ ٢ وَفِ خَلْقِكُمْ وَمَايَئِثُ مِن ذَاتَةٍ ءَايَتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ وَأَخْذِلَفِ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَ ارِوَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّينِح ءَايَثُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۞ تِلْكَ اَيْنَ ٱللَّهِ نَتْلُوهَاعَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فِيأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَاللَّهِ وَءَاينِدِهِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَيْلُ لِّكُلِّ أَفَاكٍ أَثِيدٍ۞ يَسْمَعُ ءَاينتِ اللَّهِ تُنْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَرَيسْمَمُهَ أَفَيْشِرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمِ ۞ وَإِذَاعَلِمَ مِنْ ءَايَكِنِنَاشَيْتًا ٱتَّخَذَهَا هُزُواْ أُوْلَيَإِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ مِّن وَرَآيِهِمْ جَهَنَّمُ ۖ وَلِايُغْنِي عَنْهُم مَّاكَسَبُواْ شَيْئًا وَلَامَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآ ۗ وَلَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ هَنذَاهُدَى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيدٌ ۞ اللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيدِبِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْمِن فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ 🏵 وَسَخَّرَلَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْمَتِ لِفَوَّمِ يَنَفَكُّرُونَ 🏵 قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِى قَوْمَاْ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ 🏟 مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِ جِدَّوَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا أَثْمَ إِلَىٰ رَبِّكُوْ تُرْجَعُورِے 🍑 وَلَقَدْءَائِيْنَابِنِيَ إِسْرَتِهِ يِلَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْمُكُمَّ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقَنْهُم مِّنَٱلطَّيِبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٱلْعَلَمِينَ 🦚 وَءَاتَيْنَاهُم بَيِنَاتٍ مِّنَٱلْأَمْرِ ۖ فَمَاٱخْتَلَفُوٓاْ إِلَّامِنَ بَعَدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْرُبَغَيْـُا بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكِمَةِ فِيمَا كَانُوْافِيهِ يَخْلَلِفُونَ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَٱلْأَمْرِفَاتَّبِعْهَا وَلَا نَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْءًا وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعَضُهُمْ أَوَّلِيآءُ بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ ٨ هَنذَابَصَنَهِ رُلِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَآءً تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمُ مِّسَاءَمَا يَحْكُمُونَ ۞ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِيُجْزَىٰ كُلُّ نَقْسِ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ ٱفْرَءَيْتَ مَنِٱتَّخَذَ إِلَهَهُۥهَوَيهُ وَأَضَلَهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْهِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ ـ وَقَلْبِهِ ـ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ ـ غِشَنُوةَ فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ وَقَالُوا مَاهِي إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَانَتُوتُ وَغَيَاوَمَا يُهِلِكُا إِلَّا الدَّهْرُوْمَا لَمُنْمِ بِذَٰ لِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمْ إِلَّا بَطُنُونَ 🚳 وَإِذَاتُكَ عَلَيْمٌ ءَايَنْتَاكِيتَتِ مَّا كَانَ حُخْتُهُمْ إِلَّالَ قَالُوا اثْنُوابِعَابَا إِسَّالٍ نَ كُنتُرْصَادِ وَبَنَ 🌑 قُلُ اللَّهُ يُحِبِكُرُ مُرْتَبِينَكُمْ مُرْتَجِعَتُكُمْ إِلَى وَالْقِلَدَةِ لَا رَبْبَ فِيهِ وَلَكِنَ أَكُرُ النَّاسِ لايمَعْلَوُنَ 🌑 رَبِلَهِ مَاكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَنَوْمَ تَقُومُ ٵڬۼؿؙڔۜؿڽڽۼؿڒڷؽٚڸڸۯ؈ٷڔٞۼڴڷؽڿڸٷڴٳڷۼڗؖۼڗٳۯػڮٵڵۯڿڴۯڎٵڰڗۺڗ؈ۿٵػۺٵۼڶۼٷڲ<sub>ڔ</sub>ٳڵڿۣٳٵڰڵڎؽۺ مَّاكُتُمُّ تَعَمَّلُونَ ۞ فَأَمَّاالَّذِينَءَامَنُوا وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ فَيُدْخِلُهُمْ وَيُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ إِذَلِكَ هُوَاْلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَامَ تَكُنْ ءَاينتِي تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ۞ وَإِدَافِيلَ إِنَّ وَعْدَاللَهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيها قُلْتُمْ مَانَدْرِي مَاٱلسَّاعَةُ إِن نَظُنُ إِلَّا ظَنَّا وَمَاخَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ۞

سُوْلَةُ الْحُقَافِينَةُ - الْحُقَافِئَ وَبَدَاهَتُمْ سَيِّعَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِۦيَسْتَهْزِءُونَ 🤠 وَقِيلَ ٱلْيُوْمَ نَنسَىٰكُرُكَا نَسِيتُه لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنذَا وَمَأْوَبَكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُمُ مِّن نَّصِرِينَ ۞ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ

ٱتَّخَذْتُمُ ءَايكتِ ٱللَّهِ هُزُواً وَغَرَّتُكُرُ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنَيَّا فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمُ يُسْتَعْنَبُونَ ۞ فَلِلَّهِ ٱلْحَمَدُرَبِ ٱلسَّمَوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَكِينَ ۞ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَآءُفِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَٱلْمَنِيزُ ٱلْحَكِيثُ عِلَى ع المُنوالِ فَقِيلُ اللهِ اللهِ

\_ إِللَّهِ ٱللَّهِ ٱلزَكِمَ إِلَا الزَيْدِ حَمْ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِنَبِ مِن ٱللَّهِ ٱلْعَرْبِيزِ ٱلْحَكِيرِ ۞ مَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِ وَأَجَلِ مُسَتَّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّاَ أَنْذِرُواْ مُعْرِضُونَ 🤠 قُلْ أَرَءَيْتُم مَّاتَدْعُونِ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمَّ لَمُثَمَّ شِرْكُ فِي السَّمَوَتِ ٱتْنُونِي بِكِتَبِ مِّن قَبْلِ هَٰذَآ أَوَّ أَثْكَرَةٍ مِّنْ عِلْمِ إِن كُنتُمْ صَكِدِقِينَ ۞ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَايَسْتَجِيبُ لَهُۥۤ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِ مَغَفِلُونَ ۞ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءُ وَكَانُواْبِعِبَادَتِمِ مَكَفِرِينَ ۞ وَإِذَا ثُنَّلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمْ هَلَاسِحْرُمْ يُبِينُ ۞ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَبَّهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِي اللَّهِ عَلَيْ بِهِ عَشَهِيذًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْ عَامِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَنْبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينُ ۖ قُلُ أَرَءَ يَشُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنَ ابَنِيَ إِسْرَةِ يلَ عَلَىمِثْلِهِۦفَتَامَنَ وَاسْتَكْبَرَثُمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ۞ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَآ إِلَيْهُ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِۦ فَسَيَقُولُونَ هَنَآ إِفْكُ قَدِيدٌ ٥ وَمِن قَبْلِهِ كِنَبُ مُوسَىٓ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَبُ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيَتُ نذِرَا لَذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْرَبُّنَاٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدُمُواْ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْـ زَنُونِ نَ أَوْلَئِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَاجَزَآءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ وَوَصِّيْنَاٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَاَّ حَمَلَتْهُ أَمُّهُۥكُرُهُ اوَوَضَعَتْهُ كُرُها وَصَلَهُ،وَلَكُ،وثَلَثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَابِلَعَ أَشُدَهُ،وَبَلَعَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوَزِعْنِيَ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيَ أَنْمَمْتَ عَلَىَ وَعَلَى وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِيحًا تَرْضَلْهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيَّتِيَّ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ أُولَكِيكَ ٱلَّذِينَ نَنَقَبَلُ عَنْهُمْ ٱحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنَجَا وَزُعَن سَيِّعَاتِهِمْ فِيَ أَصْعَبِ ٱلْجَنَّةَ وَعَدَ الصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَّا أَتَعِدَ انِيَ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَايَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَلَذَآ إِلَّا ٱسْطِيرُٱلْأَوَّلِينَ ۞ أُولَيَهِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمْرِقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلِجْنِ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ۞ وَلِكُلِّ دَرَجَنْتُ مِّمَاعَمِلُواْ وَلِيُوفِيَّهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ لَنَارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِبَنِيكُمْ فِ حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيا وَاسْتَمْنَعْتُم جِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنتُدُّ تَسْتَكْبِرُونَ فِ ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقِّ وَعِٱكُنُمْ نَفْسُقُونَ ۞ وَاذْكُرَائَخَاعَادٍ إِذْ أَنذَرَقَوْمَهُ. إِلَّا لَأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ ابَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ٤ أَلَا تَعْبُدُوۤ إِلَّا اللَّهَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ۚ قَالُوٓ أَ أَجِتْتَنَا لِتَأْفِكَنَاعَنْءَ الْهَيْنَافِالْنَابِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ 💣 قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَأَبَلِغُكُمْ مَّآ أَزْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّى أَرَىكُمْ قَوْمًا جَمَّهُ لُونَ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُواْ هَٰذَاعَارِضُ مُّعِلِرُنَا ۚ بَلْ هُومَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِۦٰؖدِيحُ فِيهَاعَذَابُ ٱلِيمُ ۖ لَكُمَّ لِكُمُّ لَكُمْ مَعْ إِلَّمْ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَايُرَىٓ إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَلِكَ بَحْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَدَرًا وَأَفْءِدَةَ فَمَآ أَعْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَارُهُمْ وَلَآ أَفْتِكَ ثُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِء يَسْتَمْزِءُونَ ۞ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَاحُولَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَفْنَا ٱلْآيَنتِ لَعَلَّهُمْ مَرْجِعُونَ ۞ فَلَوَ لِانْصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللّهِ قُرْبَانًا ءَلِمَ أَنَّ بَلْ صَلُواْ عَنْهُمَّ وَذَلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِيْ يَسْتَمِعُوبَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّاحَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا ۖ فَلَمَّا فَضِى وَلَّوَ إِلَى قَوْمِهِ مَّنذِرِينَ ۞ قَالُواْ يَنقَوْمَنَآ إِنَّاسَمِعْنَا كِتَنَبًا أُنزِلَمِنْ بَعْدِمُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيَ إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيم ۞ يَفَوْمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِي اللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ-يَغْفِرْ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرُكُمُ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ, مِن دُونِهِ ۚ ٱلْوَلِيَآءُ أُولَئِيكَ فِي صَلَالِ مُّبِينٍ ۞ أَوَلَمْ يَرَوَّا أَنَّ ٱللَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْى بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرِ عَلَىٰٓ أَن يُحْتِى ٱلْمَوْتَىٰ بَكَحَ إِنَّهُ عَلَىٰكُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ ٱلنَّارِ ٱليُّسَ هَنذَابِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَى وَرَيِّنا قَالَ فَ ذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ٢٠ فَأُصْبِرَكُمَا صَبَرَ أُولُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَهُمْ مَكُومَ السَّمْ يَوْمَ

(1/0) ( ٢/ت ) ( ٣/أ ) [٢٨-٢٦] قصة هود عليه السلام مع قومه عاد

( z/Y )

وجود الله تعالى ووحدانيته ونفي الشركاء ( ١/١ ) [٢٩-٢٩] إيمان الجن بالقرآن عند الاستماع إلى تلاوته

 $1 = \frac{1}{1}$  مناقشة المشركين في موقفهم من النبي والقرآن والرد عليهم (7/7) (7/7) وثبات البعث والأمر بالصبر وتهديد الكفار بالعداب (7/7) (7/7) الوصية بالوالدين وذم الولدالعاق لوالديه والمنكر للبعث (7/7) (7/7)

يَرَوْنَ مَايُوعَدُونَ لَمَيْلَبُثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارْ بَلَئُغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞

لَيْوَالَا لِحُكَمَدُلُ - الْفَتْحَ لِسُ مِ اللَّهِ الزَّهَ الزَّهِ إِللَّهِ الزَّهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَكَ أَعْمَلَهُمْ ۞ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُواْ الصَّنِلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَانُزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَلَلْقُ مِن زَبِّهِمْ كَفَرَعَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْحُمُّ فَ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ اتَبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِيمٌ كَذَلِكَ يَصْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ۞ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَا آثَغَنَتُمُوهُمِّ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَامَنَا بَعَدُ وَإِمَّا فِذَآ تَحْتَى تَضَعَ ٱلْحَرّْبُ ٱۊڒؘٳۯۿٲٝڎ۬ڸڬۅؘڶۊؠۺۜٲٵٛڷڡؙؙڵٲٮ۫ۻڒڡ۪ڹ۫ؠٛؠٞۅۯڵڮڹڸۣؠۜڹڷۅؙٲؠڠۻڪٛؠؠؚؠۼۻ۫ۧۅٙٲڷؚۜڹؽڨؙؽڷۅٛٳڣڛۑۑڸٲڷڡؚڣڵڽؽۻۣڷٲۼٮٛڶۿ۪۫۞ڛؘؠٞؠۑؠٞۄؽڞڸڂ۪ٵۿؙؠؙ۞ۅؙؽڐڂؚڷۿؠؙٲڶڹؖؾؘڎ عَرَفَهَا لَمُمْ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن نَصُرُوا ٱللَّهَ يَصُرَّكُمْ وَيُثِيَّتَ أَقْدَا مَكُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَا لَمُمْ وَأَضَلَ هُمْ وَأَضَلَ لُهُمْ وَأَضَا لَكُمْ مُ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ فَتَعْسَا لَهُمْ وَأَضَلَ لُهُمْ وَأَضَالَ هُمْ وَأَلْفِينَ كُفُرُواْ فَتَعْسَا لَهُمْ وَأَضَلَ لُهُمْ وَأَضَالَهُمْ هُولُونَ اللَّهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ ۞ ا فَامَرُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم وَمَرَ ٱللَّهُ عَلَيْهُم وَلِلْكَفِرِينَ آمْنَالُهَا ١٠ وَاللَّهُ مَاللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلَيْهُم وَلِلَّا كَفِرِينَ لَامَوْلَى الْمُمْلَ إِنَّاللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتٍ جَرِّي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَرُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَاْ كُلُونَكُمَا تَأْ كُلُ ٱلْأَنْعَكُمُ وَٱلنَّا رُمَثُوكَ لَكُمْ ٣ وَكَأْيَن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّقُوَّةً مِن قَرْيَنِكَ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنْهُمْ فَلَا نَاصِرَهُمُمْ ۞ أَفَن كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِن زَيِّهِ عَكَسَ زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَٱبَّعُوٓ أَهُوآءَ هُم ۞ مَّثُلُ الْجَنَّةِ ٵٞڲٙؿۘۉۘ؏ۮٱڶ۫ڡؙٛؽٞۊۘۛ۫ۛۛۛڹۜڿ۩ٙٲڹ۫ؠؗۯٞڡۣٚڗڡۜٳٙۼێڔٵڛڹۉٲڹڔٛۯۨڡۣڹڷڹڕؙڷ۫۫۫۫ڝؽۼۘڽۯڟۼڡؙۮۥۉٲڹۧڔٛؿڹ۫ڂۧڔڵۘڐؘۊ۪ڵؚڷۺۜۮۣؠڹۏٲڹ۫ؠؗۯؙڡٞڹ۫ۘۼڛڶۣؿؙڝڣؖٛۜٷۿؠ۫؋ؠٳڡڹػؙڸٞٱڶڞٞۄؘۊڡڡۼڣۯؖ مِّن رَّجِيَّمْ كَمَنْ هُوَخَٰلِدٌ فِي لُنَّارِ وَسُقُوا مَآءً حَمِيمَا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُرِّ ۞ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىۤ إِذَا خَرَجُواْمِنْ عِندِكَ قَالُواْلِلَّذِينَ أُوتُواْٱلْعِلْمَمَاذَاقَالَ اَلْعَالَمُ اللَّهُ أُوْلَيْكِ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتِّبَعُوٓ الْهُوٓاءَهُرُ ۞ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُرْهُدَى وَءَائنهُمْ تَقُونهُمْ هَوَ ۖ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَدْجَآءَ أَشْرَاطُهَأْفَأَنَّ لَهُمْ إِذَاجَاءَ ثَهُمْ ذِكْرَنَهُمْ ۞ فَأَعَلَمَ أَنَّهُ رُلآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَ بُبكَ وَلِلْمُوّْمِنِينَ وَٱلْمُوّْمِنَتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُونِكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرْ لِذَ بُبكَ وَلِلْمُوّْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنَاتِ وَٱللّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُونِكُمْ وَلَا وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزِلَتْ سُورَةٌ فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ تُحَكَمَةٌ وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَ الْٱرْأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوجِم مَّسَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَا ٱلْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ ۞ طَاعَةُ وَقُولُ مَعْرُوفٌ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَ كَفُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۞ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓ الرَّحَامَكُمُ ۞ أُوَلَيِّكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى آبَصَنَرهُمْ ۞ أَفَلَا يَسَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَاتَ أَمْرَعَلَى قُلُوبٍ أَقْفَا لُهَآ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينِ ٱرْبَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَىٰرِهِمِ مِّنْ بَعَدِمَانَهَ يَنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ۗ ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمَلَىٰ لَهُمَّوْ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّلَكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِ بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْ لَمُ إِسْرَارَهُمْ ۞ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ ٱلْمَلَيْ كَدُّ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدَّبَنَرَهُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَاۤ اَسْخَطَالَتَهَ وَكَرِهُواْ رِضْوَنَهُۥفَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ۞ أَمْحَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ أَن لَيُخْرِجَ اللَّهُ أَضْعَانَهُمْ ۞ وَلَوْنَشَآهُ لَأَرَيْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَهُمُّ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَاللّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ ۞ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّدِينَ وَنَبَلُواْ أَخْبَارَكُوْ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوا عَن سَبِيلَ اللَّهِ وَشَآقُواْ الرَّسُولَ مِنْ بَعَدِما تَبَيَّنَ أَكُمُ ٱلْمُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيْتًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَا لَهُمْ وَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ٱطِّيعُوا ٱللَّهَ وَٱطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَانْبُطِلُوٓا ٱعْمَلَكُمْ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفّارٌ فَكَن يَغْفِرَا لَلَّهُ لَهُ مُدَّقِ فَلا تَهِنُواْ وَنَدْعُوٓ اإِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُواْ لَأَعَلُوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَرِكُمُ أَعْمَلَكُمْ ۞ إِنَّ مَاللَّهَ يَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهٌ ﴿ وَإِن ثُوَّمِنُواْ وَتَنَّقُواْ يُوْتِكُمُ أَجُورَكُمُ وَلَا يَسْنَلْكُمْ أَمْوَلَكُمْ هِي إِن يَسْتَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجَ أَضْغَىٰنَكُمْ ﴿ هَنَاٰنَتُمْ هَتُؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِكُ نفِقُواْ فِ سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ-وَاللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُكُ ٱلْفُقَ رَآءُ وَإِن تَنَوَلَّوْا يَسْ تَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَايكُونُواْ أَمْثَلَكُم 🌣 اللَّهُ الزَّكِيدِ مِنْ اللَّهُ الزَّكِيدِ اللَّهُ الزَّكِيدِ إِنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتَحَامَيِنَا ۞ لِيَغْفِرَكَ اللَّهُ الزَّكِيدِ فِي إِنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتَحَامَيِنَا ۞ لِيغْفِرَكَ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا الل مَاتَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَاتَأَخَّرَ وَيُتِمَ يَعْمَتَهُ,عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَطَا مُّسْتَقِيمًا ۞ وَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ نَصَرًاعَ نِبِزًا ۞ هُوَٱلَّذِىٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓ إِيمَنَامَمُ إِيمَنِهِمُ وَلِلَّهِ جُهُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا عَكِيمًا ۖ لِكَدْخِلَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتٍ بَعْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَٰنُرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَ فِرَعَنْهُ رَسَيِّعًا بِهِمُّ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَاللَّهِ فَوَزًّا عَظِيمًا 🧿 وَيُعَذِّبِ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنْكَفِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّ آنِينَ بِٱللَّهِ ظَنَ ٱلسَّوَءُ عَلَيْهِمْ دَآبِرَهُ ٱلسَّوْءُ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَذَّ لَهُمْ جَهَنَّكُو وَلِسَاءَتْ مَصِيرًا ۞ وَيلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَ إِيزًاحَكِيمًا ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ دَّا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ۞ لِتُؤْمِسُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَتُعَـزِّرُوهُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَايُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن تَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ۚ وَمَنْ أَوْفَى بِمَاعَنِهَ ٱللَّهَ فَسَيُؤُتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ٢ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ أَمُوٰلُنَا وَأَهْلُونَا فَٱسْتَغْفِرْلَنَآ يَقُولُونَ بِٱلْسِنَتِهِ مِمَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمُ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْتًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوَأَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ٓ بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ بَلْ طَنَنتُمْ أَن لَنَ يَنقلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّبَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَرَى ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ۞ وَمَن لَمْ يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا آعَتَ ذَنا لِلْكَنفِرِينَ سَعِيرًا ۞ وَمَن لَمْ يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا آعَتَ ذَنا لِلْكَنفِرِينَ سَعِيرًا ۞ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُلِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَابَ ٱللَّهُ غَفُورًا تَحِيمًا ۞ سَكَقُولُ ٱلْمُخَلَّقُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِكَ مَعَانِعَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُريدُونِ أَن يُبَدِّلُواْ كَكَمَ اللَّهِ قُلُلَّن تَتَبِعُونَأْ كَذَالِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبَّلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَخَسُدُونَنَأْ بَلْ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونِ إِلَّا قَلِيلًا 🏻 قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَنُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أَوْلِى بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَائِلُونَهُمْ أَوْيُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُوْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجَّا حَسَنَا أَوْ إِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلِّيتُمْ مِّن قَبْلُ يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجَرِّي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا ۖ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبَهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ ♦ لَقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِى قُلُومِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِيمَةُ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ۞ وَمَغَانِدَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِدَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِۦوَكَفَّ أَيْدِى ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهَدِيكُمْ صِرَطَا مُّسْتَقِيمًا ۞ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أُحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُمْ صِرَطَا مُسْتَقِيمًا ۞ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أُحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ صَى عِقْدِيرًا ﴿ وَلَوْقَنْتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُواْ الْأَدْبِنَرَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَانَصِيرًا ۞ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْخَلَتْ مِن قَبْلٌ وَلَن يَجِدَلِسُنَّةِ اللَّهِ سَنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْخَلَتْ مِن قَبْلٌ وَلَن يَجِدَلِسُنَّةِ اللَّهِ سَنَّةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَهُوَٱلَّذِى كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّهَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِ مَّوَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ هُمُٱلَّذِيكَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِٱلْمَسْجِدِٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُعَ مِحَلَّهُۥ وَلَوْلا رِجَالُ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآةٌ مُّوْمِنَاتُ لَمُّوْمِنُونَ وَلِسَاءً مُّوْمِنُونَ وَلِسَاءً مُّوْمِنُونَ وَلِسَاءً مُّوْمِنُونَ وَلِسَاءً مُّوْمِنُونَ وَلِسَاءً مُّوْمِنُونَ وَلِسَاءً مُومِنَا لَمُ وَلَمُ اللَّهُ مُعَالَمُ اللَّهُ مُعَالًا لِمَا لَمُ لِّيُكْخِلَٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ، مَن يَشَآةُ لُوْتَ زَيَّلُوا لَعَذَبْنَاٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةً ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُ, عَلَىٰ رَسُولِهِ - وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقْوَىٰ وَكَانُوٓ أَحَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞ لَّقَدْ صَدَقَكَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءَ يَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحَاقَرِيبًا ۞ هُوَالَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِ يَدَا ۞ تُحمَّدُّرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَّاهُ عَلَىٱلْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُم ۖ تَرَنهُمْ رُكَعًاسُجَّدًايَبْتَغُونَ فَضَلَا مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنَا لَسِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِ هِ مِمِّنَ أَثَرِ ٱلسُّجُوذِ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِٱلتَّوْرَكِةْ وَمَثَلُهُمْ فِٱلْإِنجِيلِكَزِرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعُهُ فَعَازَرَهُ فَأَسْتَغَلَظَ فَأَسْتَوَىٰ عَلَى سُوقِدِ يَعْجِبُ ٱلزُّرَّاءَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ٥ अस्य ध्यार्थि कि

سُوْلَةُ الْفَيْعِ - الْحُجُراتِ

حِ اللَّهِ الزَكْمَ إِلَا الزَكِيدِ فَيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِةٍ وَوَانَّقُواْ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ عَلِيمٌ ٢ يَنَايُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِةٍ وَوَانَّقُواْ اللَّهَ اللَّهَ عَمِيمٌ عَلِيمٌ ٢ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَاتَجَهُرُواْلَهُۥبِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِيَعْضِڪُمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُولَاتَشْعُرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَتَهُمْ عِندَرَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقْوَىٰۚ لَهُم مَّغْفِرَةُ وَأَجْرُ عَظِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ ٱصَّثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَلَوْ أَنَهُمْ صَبَرُواْحَتَى تَغْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ ۞ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَاءَكُوْ فَاسِقُ بِنَبَا إِفَتَ بَيِّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمُا بِجَهَ لَهِ فَنُصِّيحُواْ عَلَىٰ مَافَعَلْتُمْ نَندِمِينَ ۞ وَأَعْلَمُوٓ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِمِنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِثُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهِ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفُرَوَالْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَۚ أَوْلَيْكِكُهُمُ ٱلرَّاشِدُونَ ۞ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ۞ وَإِنطَآبِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُوَّمِنِينَ ٱقْنَـتَكُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَ آفَإِنْ بَغَتَ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَانِلُواْ ٱلِّي تَبْغِى حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُوَّمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْبَيْنَ أَخَوَيَكُمْ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَايَسْخَرْقَوْمٌ ثِن قَوْمٍ عَسَىٓ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَكَا نِسَآةُ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنَابَرُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِبَّسَ ٱلِاَسَّمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَٱلْإِيمَنِ وَمَن لَمْ يَتُبَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞

[70-٢٠] الحكم العظيمة من وراء صلح الحديبية ٣٩-٣٧ تحقيق رؤيا الرسول‱وأوصاف رسول الله ﴿ وأصحابه

الله تعالى ورسوله وأدب المؤمنين في خطاب النبي

( ۲/ب )

جرات T-٦] وجوب التثبت من الأخبار وآداب المؤمن مع المؤمن ومع الناس كافة ( ٢/٦ )



التفسير الموضوعي الم

الْطَوْنِدِ - الْجَانِيَا - الْجُلُونِ - الْجَانِيَا } ٠ قَالَ فَمَاخَطْبُكُوا أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالُوٓ إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِ تُجْرِمِينَ ۞ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينِ ۞ تَمْسَوَمَةً عِندَرَتِكِ لِلْمُسْرِفِينَ ۞ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَاوَجَدْنَافِيهَاغَيْرَ بَيْتٍمِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ وَتَركَّنَافِيهَا ٓءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ۞ وَفِيمُوسَيَ إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ۞ فَتَوَكَّى بِرُكْنِيهِ مَوَقَالَ سَاحِرُّ أَوْبَحْنُونٌ ۞ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ، فَنَبَذْنَهُمْ فِٱلْيَمِّ وَهُومُلِيمٌ ۞ وَفِي عَادِإِذْ أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ۞ مَافَذَرُمِن شَيْءِ أَلْتَ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ۞ وَفِي تَعُودَ إِذْ قِيلَ لَمُمْ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينٍ۞ فَعَتَوْاْعَنْ أَمْرِرَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ۞ فَاٱسْتَطَاعُواْ مِن قِيَامٍ وَمَاكَانُوا مُننَصِرِينَ ۞ وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَنسِقِينَ ۞ وَالسَّمَاءَ بَنيْنَهَا بِأَيْدُو إِنَّا لَمُوسِعُونَ ۞ وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَيْعُمَ ٱلْمَدِهِدُونَ ۞ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُونَ لَكُونَ ۞ فَفِرُوٓ إِلِى ٱللَّهِ إِنِي لَكُومِّنَهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهَاءَاخَرَ ۖ إِنِي لَكُومِينَ مُّبِينٌ ۞ كَذَلِكَ مَآ أَقَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْسَلِحُرُّ أَوْبَعَنُونٌ ۞ أَتَوَاصَوْابِدِ-بَلْهُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ۞ فَنَوَلَ عَنْهُمْ فَمَآ أَنتَ بِمَلُومٍ ۞ وَذَكِرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَى نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَاخَلَقْتُ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ۞ مَا أُرِيدُمِنْهُم مِّن رِّزْقِ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ @ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُو بَا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَبَهِمْ فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ ۞ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ۞ سَيْنِي كُوَّا الْجُلِفَانِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالْحَالَةُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّه ٱلْمَعْمُودِ ۞ وَٱلسَّقَفِٱلْمَرْفُوعِ ۞ وَٱلْبَحْرِٱلْمَسْجُودِ۞ إِنَّ عَذَابَرَيِّكَ لَوَقِعٌ ۞ مَّالَهُ مِن دَافِعٍ ۞ يَوْمَ تَمُورُٱلسَّمَآةُ مَوْرًا۞ وَنَسِيرُٱلْحِبَالُ سَيْرًا ﴿ فَوَيْلُ يُوْمَى إِلِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِ خَوْضِ يَلْعَبُونَ ۞ يَوْمَ يُكَغُّونَ إِلَى نَارِجَهَنَّمَ دَعًا ۞ هَلَذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ أَفَسِحْرُهَنَدَآ أَمْ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ ۞ اَصْلَوْهَا فَأَصْبِرُوٓا أَوْلَانَصْبِرُواْ سَوَآءُ عَلَيْكُمُّ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَنِعِيمِ ۞ فَكِهِ بِنَ بِمَآءَانَنَهُمْ وَوَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْحَجِيدِ ۞ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَـَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ مُتَّكِينَ عَلَى شُرُرِمَّصْفُوفَةٍ وَزَقَجْنَهُم بِحُورِعِينِ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنُهُمْ ذُرِّيَّهُمْ بِإِيمَنٍ ٱلْحَقْنَابِمِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَمَآ أَلَنْنَهُم مِّنْ عَمَلِهِ مِنْشَيْءٍ كُلُّ ٱمْرِي بِمَاكَسَبَ رَهِينٌ۞وَأَمَّدَ ذَنَهُم بِفَكِهَةٍ وَلَحْرِيِّمَّايَشْنَهُونَ ۞ يَنَنزَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّالْغَوُّ فِبهَا وَلَا تَأْنِيدٌ ۞ ۞ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ أُوْلُؤُمَّكَنُونٌ ۞ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَآمَلُونَ ۞ قَالُوٓاْ إِنَّاكُنَّا قَبْلُ فِيٓ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ۞ فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ۞ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّامُهُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَذَكِّرْفَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا بَحَنُونٍ ۞ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرُّ نَكْرَبَّصُ بِهِ عَرَيْبَ ٱلْمَنُونِ ۞ قُلْ تَرَبَّصُواْ فَإِنِي مَعَكُمْ مِّرَبُ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ۞ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحَانُهُمْ بِهَٰذَآأَمْهُمْ فَوْمٌ طَاغُونَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَلُونَ نَقَوَلُهُ بَلَ لا يُؤْمِنُونَ ۞ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ ۚ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ۞ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَى ۚ ءِ أَمْهُمُ ٱلْخَلِقُونَ اللَّهُ مَعَلَقُواْ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ ۞ أَمْ عِندَهُمْ خَزَايِنُ رَبِّكَ أَمْهُمُ ٱلْمُصَمِّيطِرُونَ ۞ أَمْهُمُ سَكَرُ يُسْتَمِعُونَ فِيدُفَلَيْأَتِ مُسْتَيِعُهُم بِسُلْطَنِ مُّيِينٍ ۞ أَمْ لَهُ ٱلْبَنْتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ۞ أَمْ تَسْتَكُهُمْ ٱجْرَافَهُم مِن مَّغْرَمِ مِثْثَقَلُونَ ۞ أَمْ عِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ ۞ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدُاً فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ۞ أَمْ لَهُمْ إِلَكُ غَيْرُ ٱللَّهِ شُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ وَإِن يَرَوْأُ كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطاً يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرَّكُومٌ ۞ فَذَرَّهُمْ حَتَّى يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْمَقُونَ ۞ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْتُ اوَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ۞ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِكَنَّ ٱكْثَرَهُمْ لَايْعَلَمُونَ ۞ وَأَصْبِرَلْحُكِمِ رَبِكَ فَإِنَّكَ بِأَعْدُنِكَ وَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ فَقُومُ ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْهُ وَإِذْ بَرَالنَّهُومِ ۞ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُوا الللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ٢ مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغَوَىٰ ٢ وَمَاينطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَىٰ ٢ إِنْ هُو إِلَّا وَحَيُّ يُوحَىٰ بسبمِ اللَّهِ الزَّهُ لَيْ الْرَكِيكِ مِي اللَّهِ الزَّكِيكِمِ ٥ عَلَمَهُ شَدِيدًا لَقُوى فَ وُمِرَ قِفَاسْتَوى ﴿ وَهُو بِالْأُفْقِ ٱلْأَعْلَى ﴿ ثُمَّ دَنَا فَلَدَ لَى ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْأَدُنَى ۚ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴿ مَاكَذَبَ ٱلْفُوَّادُمَارَأَىٰ ﴿ أَفَتُمْرُونَهُ مَلَى مَايَرَىٰ ﴿ وَلَقَدْرَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿ عِندَسِدْرَةِ ٱلْمُنْكَىٰ عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَايَغْشَى السِّدْرَةِ ٱلْمُنْكَافِي عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ إِذْيَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَايَغْشَى ﴾ مَا ذَاعَ ٱلْبَصَرُومَا طَغَى ﴿ لَقَدْ رَأَى مِنْ مَاينتِ رَبِهِ ٱلْكُبُرَىٰ ﴿ أَفَرَهَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزّىٰ ﴿ وَمَنَوْهَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿ اللَّهُ مَالَا عُمَالُهُ مَا الْحَالَ اللَّهُ اللّلْكُولُ اللَّهُ اللَّ ضِيزَىٰ ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسَمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَكُو مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ يَهَامِن سُلطَنَ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَاتَهْوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَّبِّمِ مُٱلْهُدَىٰ ﴿ أَمْ لِلإِنسَيْنِ مَاتَمَنَّى ۚ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَى ﴿ وَكُرِيِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَ تِ لَا تُغْنِي شَفَعَنْهُمْ شَيَّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى ۖ

لَيُؤَوِّ الْجَدَيْنِ - الْقِسَدِيْنِ - الْجَرْنَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ لَيُسَتُّونَ ٱلْمُلَتِهِكَةَ تَسْمِيدَٱلْأَتَٰيَ ۞ وَمَا لَهُم بِدِءمِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّٱلظَّنَّ لَايُغَنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْعًا ۞ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَوْيُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ۞ ذَلِكَ مَبْلَغُهُ مِينَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَ سَبِيلِهِ ۽ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن ٱهْتَدَىٰ ۞ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَاعِيلُواْ وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ ٱحْسَنُواْ بِالْحَسْنَى ۞ ٱلَّذِينَ يَعْتَنِبُونَ كَبَيْرَٱلْإِثْمِرِوَٱلْفَوَ حِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَ ۚ إِنَّا رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةَ هُوَٱعْلَمُ بِكُرُ إِذْ أَنشَأَ كُوْمِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمْ فَلَاتُرَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَأَعَلَوُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ ۞ أَفَرَءَ بْتَ ٱلَّذِى تَوَلَّى ۞ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَىٓ 🐨 أَعِندَهُ,عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَيَرِيَ 🐨 أَمْلَمُ يُنَتَأْبِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ 🐨 وَإِبْرَهِيـمَ ٱلَّذِي وَفَّى 🐨 أَلَّا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأَخْرَىٰ 🕏 وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَيْنِ إِلَّا مَاسَعَىٰ 🗘 وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ٤٠ ثُمَّ يُجْزِئهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَ ۞ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنهَىٰ ۞ وَأَنَّهُ هُوَأَضْحَكَ وَأَبْكَى ۞ وَأَنْدُهُ هُوَأَضْحَكَ وَأَبْكَى ۞ وَأَنَّهُ هُوَأَضْحَكَ وَأَبْكَى ۞ وَأَنَّهُ هُوَأَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُۥ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَوَٱلْأُنثَى ۞ مِنْظُفَةٍ إِذَاتُمْنَى ۞ وَأَنَّكُهِ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ۞ وَأَنَّهُۥهُواَغَنَى ۞ وَأَنَّهُۥهُواَغَنَى ۞ وَأَنَّهُۥهُواَغَنَى ۞ وَأَنَّهُۥهُواَغَنَى ۞ وَأَنَّهُۥهُواَغَنَى ۞ وَأَنَّهُۥ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَى ۞وَتُمُودُافَآ ٱلْبَقَىٰ۞ وَقَوْمَ نُوجٍ مِّن قَبْلِٓ إِنَّهُمْ كَانُواْهُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ۞ وَٱلْمُؤْنَفِكَةَ أَهْوَىٰ۞ فَعَشَّنْهَامَاغَشَّىٰ۞ فَبِأَيِّ الآءِ رَبِّكَ نَتَمَارَىٰ ۞ هَذَانَذِيرٌ مِنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ۞ أَذِفَتِ ٱلْآذِفَةُ ۞ لَيْسَ لَهَامِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ ۞ أَفِنَ هَذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۞ وَتَضْحَكُونَ وَلَانَبُكُونَ ۞ وَأَنتُمْ سَعِدُونَ الله مَا عَبُدُواللهِ وَاعْبُدُوا اللهِ وَاعْبُدُوا اللهِ وَاعْبُدُوا اللهِ وَاعْبُدُوا اللهِ وَاعْبُدُوا اللهِ وَاعْبُدُوا ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَكُرُ ۞ وَإِن يَرَوْاءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِجَرِّتُسْتَمِرُّ ۞ وَكَذَبُواْ وَاتَّبَعُواْ أَهْوَاءَ هُمْ وَكُلُ أَمْرِمُسْتَقِرُّ ۞ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِنَ ٱلْأَنْبَاءِ مَافِيهِ مُزْدَجَرُ ۞ حِكْمَةُ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ ٱلنُّذُرُ ۞ فَوَلَ عَنْهُمُ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءِ نُكُرٍ ۞ خُشَّعًا أَبْصَنْرُهُمْ يَغْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ۞ مُّهِطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَيْفِرُونَ هَذَايَومٌ عَسِرٌ ۞ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ بَعْنُونٌ وَازْدُجِرَ ۞ فَدَعَارَبَهُۥ أَنِي مَعُلُوبٌ فَانْصِرْ ۞ فَفَنَحْنَا أَبُوبَ ٱلسَّمَاءِ بِمَآءِ مُنْهُمِرِ۞ وَفَجَّرْنَاٱلْأَرْضَ عُيُونَا فَٱلْنَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰٓ أَمْرِ قَدْ قُدِرَ۞ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَجٍ وَدُسُرِ ٣ تَعْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَن كَانَ كُفِرَ ١٠ وَلَقَد قَرَكَنَهَآءَايَةً فَهَلْ مِن مُّذَكِرِ ١٠ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٠ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ كُلَّنَتَ عَادُّفَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهُ رِيَّحَاصَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرٍ ۞ مَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَغْلِ مُنقَعِرِ ۞ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْيَسَّرْفَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ۞ كَذَبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ۞ فَقَالُوٓا أَبْشَرَا مِنَّا وَحِدًا تَنَيَّعُهُ وَإِنَّا إِذَا لَفِي صَلَالٍ وَسُعُرٍ ۞ أَءُلِقِى ٱلذِّكْرُعَكَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوكَذَّابُ أَشِرٌ ۞ سَيَعْلَمُونَ غَدَامَّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ۞ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّافَةِ فِنْنَةً لَهُمْ فَأَرْفَقِبَهُمْ وَأَصْطَبَرْ ۞ وَنَيِتْهُمْ أَنَّ ٱلْمَآءَقِسْمَةُ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ تُحْنَضُرُّ ۞ فَنَادَوْا صَاحِبُمْ فَنَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ۞ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِ وَنُذُرِ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ ٱلْتُحْنَظِرِ ۞ وَلَقَدْ يَسَرْفَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ ۞ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُوطٍ بَجَيْنَهُم بِسَحَرٍ ۞ نِعْمَةً مِنْ عِندِنَا كَذَالِكَ بَحْزِي مَن شَكَرَ 🦁 وَلَقَدْ أَنَذَرَهُم بَطْشَ تَنَافَتَمَارَوْاْ بِٱلنُّذُرِ ۞ وَلَقَدْ زَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ ء فَطَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِتٌ ۞ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّيْرِ فَهَلْ مِن مُلَّكِرٍ ۞ وَلَقَدْ حَامَةُ عَالَيْكِمْ فَالْمَا فَأَخَذْ نَهُمُ أَخْذَعَ إِيزِمُ قَنَدِدٍ ۞ أَكُفَّا رُكُوخَيْرٌ مِنْ أُولَتِ كُو أَمْلَكُمُ بَرَآءَةٌ فِي ٱلزُّيرِ ۞ أَمْ يَقُولُونَ نَعَنُ جَمِيعٌ مُنْنَصِرٌ ۞ سَيْهَزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ۞ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ۞ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ۞ يَوْمَ يُسْتَحَبُونَ فِ ٱلنَّارِعَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ۞ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَتَهُ بِقَدَدٍ ۞ وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّاوَحِدَّةُ كَلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ ۞ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَآ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّذَكِرِ ۞ وَكُلُّ شَيْءِ فَعَـلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ۞ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرِمُسْتَظَرُ ۞ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهَرٍ ۞ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقْنَدِرٍ ۞ ﴿ اللَّهُ الْحَجْنَ اللَّهُ الْحَجْنَ اللَّهُ اللّ ٱلرَّحْمَنُ ۞ عَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَدِنَ ۞ عَلَمَهُ ٱلْبَيَانَ ۞ ٱلشَّمْسُ بسمِ اللهِ الزَّهُمٰ الزَّمِي الْمُعِيدِ مُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۞ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُيسَجُدَانِ ۞ وَٱلسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ۞ أَلَّا تَظَعَوْا فِي ٱلْمِيزَانِ ۞ وَأَلْقَمُوا ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُحْسِّرُواْ ٱلْمِيزَانَ ۞ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۞ فِيهَا فَكِحِهَدُّ وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ۞ وَٱلْمَتْ ذُوٱلْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ ۞ فَبِأَيْءَ الْآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِن صَلْصَلِ كَٱلْفَخَارِ ۞ وَخَلَقَ ٱلْجَآنَمِن مَّارِجٍ مِّن نَارٍ ۞ فَبِأَيِّ ءَالآءِرَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞

رَبُ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْغَرْمِيْنِ ۞ فَبَأَيّ ءَالاَهِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ۞ يَنْهُمُ ٱبْرَزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ۞ فَبَأَيّ ءَالاَهِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ۞ يَشْهُمُ ٱبْرَزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ۞ فَبَأَيّ ءَالاَهِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يَعْرُهُمُ ٱللَّوْلُوُوَٱلْمَرْجَاتُ ۞ فَيِأَيِّ ءَالآءِ رَيِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ۞ وَلَهُ ٱلْجُوَارِٱلْمُنشَاتُ فِ ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَيْمِ ۞ فَيِأَيِّءَا لَآءِ رَيِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ۞ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ۞ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَيِكَ ذُو ٱلْجُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ فَيِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يَسْتَلُهُ مَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِ شَأْنٍ ۞ فَيَأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ سَنَفْرُغُ لَكُمُ أَيْدُالثَّقَلَانِ۞ فَبِأَيِّءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يَمَعْشَرَ ٱلِجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْمِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَانَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ ۞ فَبِأَيَّءَا لَآءٍ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِّن نَارٍ وَخُمَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ ۞ فَبِأَيِّءَا لَآءٍ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ۞ فَإِذَا أَنشَقَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ ﴿ فَهِأَيَّ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ﴿ فَهُ فَيُومَهِ ذِلَّا يُسْتَلُ عَن ذَنْبِهِ ۗ إِنسٌّ وَلَاجَآنٌ ﴿ فَهُ فَيَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّ كُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَا نَا مُعَالِمُ كَالُّهُ مُنَا فَكُذِّبَانِ ﴿ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَصِى وَٱلْأَقْدَامِ ۞ فَيِأْيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ۞ هَذِهِ ءَجَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَاٱلْمُجْرِمُونَ۞ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ عَانِ نَ فَيِأَيَّ الْآهِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِيمِ حَنَّنَانِ ﴿ فَإِلَيَّ ءَالآهِ رَيِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ وَلِكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِيمِ عَنَانِ ﴿ فَإِلَى عَالَكُ لَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَيْدَانِ تَجَرِيانِ۞فِإَيَّۦَالآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ۞ فِيهمَامِنكُلِّ فَلِكُهَ ذِزَوْجَانِ۞فَأَيَّ الآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞ مُتَّكِدِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍّ وَجَيَ ٱلْجَنَّلَيْنِ دَانٍ 🥨 فَيِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 🕥 فِينَ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُّ 🝘 فَيِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 🍘 كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ۞ فَيِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ۞ فِيأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞ وَمِن دُونِهِمَاجَنَّنَانِ۞ فَإِلَىِّ ءَالَآهِ رَيِّكُمَا ثُكَذِّ بَانِ ۞ مُدْهَا مَتَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّ بَانِ ۞ فِيهما عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّ بَانِ فِهِمَا فَكِهَةٌ وَغَثْلُ وَرُمَّانُ ۞ فَبِأَيَّ ءَاكَةِ وَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانٌ ۞ فَبِأَيِّءَاكَةِ وَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ ضُرٌّ مَّقْصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ ۞ فِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ لَعَيْظِمِتْهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَانَّ ۞ فَبِأَيّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ۞ مُتَكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيّ حِسَانِ۞ فَهَأَيَّءَالَآءِرَيِّكُمَاثُكَدِّبَانِ اللَّهِ اللَّهِ مَرَيِّكَ ذِى ٱلْجَلَلِ وَٱلْإِكْرَامِ

لَيُوْلَوْ الْحِجْزِنَ - الْوَاقِحِيْنَ }

اللهِ الزَّيْ الْمُواقِعُ مُنْ الْمُواقِعُ مُنْ اللهِ اللهِ الزَّيْ الْمُوالِي لِمْ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَ لَيْسَ لُوقَعَمُ الْكَاذِبَةُ لَ خَافِضَةُ زَافِعَةً لَ الْمُعَالَى الزَّيْلِ فِي إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَ لَيْسَ لُوقَعَمُ الْكَاذِبَةُ لَ خَافِضَةُ زَافِعَةً لَ إِذَارُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجَّا ۞ وَلِسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا ۞ فَكَانَتْ هَبَاءَ مُّنْبِثًا ۞ وَكُنتُمُ أَزُوبَا ثَلَيْهَ ۞ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۞ وَأَصْحَبُ ٱلْمَسْمَةِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمُشْعَمَةِ ۞ وَٱلسَّنِهُونَ ٱلسَّنِهُونَ ۞ أَوْلَيَهِكَ ٱلْمُقَرِّيُونَ ۞ فِي جَنَّتِ ٱلتَّعِيدِ۞ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلأُوّلِينَ۞ وَقِلِيلٌ مِّنَ ٱلْاَخِينَ ۞ عَلَى سُرُرِمَّوْضُونَةِ ۞ مُتَّكِدِينَ عَلَيْهَا مُتَقَدِيلِينَ ۞ يَطُوفُ عَلَيْهُمْ وِلْدَنُ تُحَلَّدُونَ ﴿ فَأَلِ وَقَا وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِن مَعِينِ ﴿ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ۞ وَفَكِحَهَةٍ مِّمَّا يَسَخَيَّرُونَ۞ وَلَحَيِ طَيْرِمِمَّا يَشْتَهُونَ ۞ وَحُورُعِينٌ ۞ كَأَمْثَالِٱللَّوْلُوِٱلْمَكْنُونِ۞ جَزَاءَٰلِمَا كَانُواْيَعْمَلُونَ۞ لَايَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا وَلَا تَأْثِيمًا ۞ إِلَّاقِيلَاسَلَمَاسَلَمَاسَ وَأَصْحَبُٱلْيَمِينِ مَاۤ أَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ۞ڣِسِدْرِغَخْضُودٍ۞وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ۞وَظِلِّمَّدُودٍ۞وَمَآءِ مَّسْكُوبٍ۞وَفَكِهَ قِكْثِيرَةٍ۞ لَامَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةِ۞وَفُرُشِ مَّرْفُوعَةٍ۞ ٱلشِّمَالِ ۞ فِي سَمُومِ وَحَمِيمٍ ۞ وَظِلِّ مِن يَعْمُومٍ ۞ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ۞ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ۞ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِ نَالَمَبْعُوثُونَ ۞ أَوَءَابَآقُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ۞ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ۞ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَوْمِ مَّعْلُومٍ ۞ مُمَّ إِنَّكُمُ أَيُّا ٱلضَّآ أَوْنَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ۞ لَاكِلُونَ مِن شَجَرِ مِّن زَقُورِ ۞ فَالِحُونَ مِنْهَ ٱلْبُطُونَ ۞ فَشَرِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْخَييمِ ۞ فَشَرْبِهُونَ شُرْبَ ٱلْجِيدِ ٨ تَحَارُ مُنْ الْمُكَارِّعُ مِنْ الْمُرْجُونِ مُنْ الْمُرْجُونُ مُنْ الْمُرْجُونُ الْمُورِدُ الْمُرْجُونُ اللَّهُ الْمُرْجُونُ اللَّهُ الْمُرْجُونُ اللَّهُ وَالْمُرْجُونُ اللَّهُ الْمُرْجُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرْجُونُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللّ عَلَّ أَنْ بَكِلُ أَنْسُلَكُمُ وَنُسِيَّكُمُ فِيمَا لَا مُعَلَّمُونَ ﴿ وَلَعَدَ عَلِمُنْ اللَّهُ أَمَا لاَ فَكُولا مُذَكِّرُونَ ﴿ الْوَالِمُذَكِّمُ وَالْمَا يَعْمَ الْمُعْرَدُونَ مُوالْمَا مُعَنَّ الزَّرَعُونَ ۵ ابتار باعاد کا انتخاب الله از این از این از این از این از از این از ا ابخ الجرارة ﴿ وَالْكَابُ عَلَامُ كَا مُعَالِمُنَا كُنِي الْمُؤْرِدِ وَالْمُعَالِّدُورُ وَالْمُعَالِّ عَنَاتُهُ اللَّهُ وَمِنْ النَّفُونِ ٥ فَسَيْمَ وَإِنَّ الْمُعْلِيدِ ٥ ۞ فَكَ أَفْسِمُ بِمَوَقِعِ النُّجُومِ ۞ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْتَعُلَمُونَ عَظِيمُ ۞

¥€-0¥ أدلة القدرة الإلهية

[٧٥-٩٦] مكانة القرآن الكريم وتوي

سُوْلَةُ الْوَاقِحَةِ مِنَا - الْجُهُمُ لِيلِيا إِنَّهُ لَقُرَّءَ انْكَرِيمٌ ۞ فِي كِنَبٍ مَكْنُونٍ ۞ لَا يَمَشُهُ وَ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ۞ تَنزِيلٌ مِّن زَّتِ ٱلْعَالَمِينَ ۞ أَفَيَهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّذَهِنُونَ ۞ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ۞ فَلَوْلَآإِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ۞ وَأَنتُدَّحِينَإِ نِنظُرُونَ ۞ وَتَحُنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِحنَ لَانْبُصِرُونَ ۞ فَلَوْلَآ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ۞ تَرْجِعُونَهَاۤ إِنكُنُمُ صَلِيقِينَ۞ فَأَمَّاۤ إِنكَانَ مِنَٱلْمُقَرَّبِينَ۞ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نِعِيمٍ۞ وَأَمَّاۤ إِنكَانَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ۞ فَسَلَامُٓ لَكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ۞ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلصَّالِينَ ۞ فَكُرُلُّ مِنْ حَمِيمٍ ۞ وَتَصْلِيَةُ بَحِيمٍ ۞ إِنَّ هَلَا لَمُوَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ۞ فَسَيِّعْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ۞ بُسْ هِ اللَّهِ الزَّكُمُ إِي الزَّكِي هُ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ إِلَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ هُوَ ٱلْأَوْلُ وَٱلْأَخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِيسِتَّةِ أَيَّامِرِثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَمَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُشْتُمٌ وَاللَّهُ بِمَاتَعَمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ لَهُمُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى للَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ۞ يُولِجُ ٱلْيَارِ فِٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِٱلْيَالَ وَهُوَعِلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَاْ فِقُواْمِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيدٍّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَكُمْ أَجَرُكِيرٌ ۞ وَمَالَكُمْ لَانْوَمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُو لِنُوَّمِنُواْ بِرَيِّكُوْ وَقَدُ أَخَذَمِيثَ قَكُو إِن كُنْهُم مُُوَّمِنِينَ ۞ هُوَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ \* ءَاينَتِ بِيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُو مِّنَ ٱلظُّلُمَنَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُور لَرَءُوثُ رَّحِيمٌ ۞ وَمَالَكُمُ أَلَا نُنفِقُواْ فِ سَبِيلِ لَلَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُرُ مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَننَلْ أَوْلَتِهِ كَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْمِنُ بَعْدُ وَقَدْ تَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ وَصَالَا فَيُضَاعِفَهُ لِلَّهُ وَلَهُ وَأَجْرٌ كَرِيمٌ ۞ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ يَسْعَى ثُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِم بُشَرَيكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَعْنِها ٱلْآنَه رُحْلِدِينَ فِيها ۚ ذَلِكَ هُوَٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ۞ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقَنِيسَ مِن فُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَعِسُواْ فُرَا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بسُورِلَّهُ بَاجًا بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ إِنْ أَنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بِلَي وَلَكِنَّكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُسكُمْ وَتَرَيَّصْتُمْ وَأَرْبَلْتُمْ وَغَرَّتُكُمُ أَلْأَمَانِيُ حَقَّى جَآءَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ٢ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُمِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَامِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَىكُمُ ٱلنَّارُّهِي مَوْلَىٰكُمْ وَبِشْنَ ٱلْمَصِيرُ ۞ ۞ ٱلْمَ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوَ ٱلْنَ تَخْشَعَ قُلُوجُهُمْ لِذِحَرِ ٱللَّهِ وَمَانَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمَّ وَكَثِيرٌ مِّنَهُمْ فَلَسِقُونَ ۞ ٱعْلَمُوٓ الْنَّالَةَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَأَقَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الْآيَكِ لِعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ إِنَّ الْمُصّدِّقِينَ وَالْمُصّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ اللّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُصَلّعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُ كُرِيدٌ ۞ وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِمِةَ أُولَئِكَ هُمُٱلصِّدِيقُونَ ۖ وَٱلشُّهَدَآءُعِندَرَبِّهِمْ لَهُمْ أَجُرُهُمْ وَنُورُهُمٌّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَآ أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلجَحِيمِ ۞ ٱعْلَمُوٓاأَنَّمَاٱلْحَيَوٰةُٱلدُّنْيَالَعِبُ وَلَمُوُّوزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ابَيْنَكُمُ وَتَكَاثُرٌ فِٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَاَّدِكُمْدَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَٱلْكُفَّارَبْكَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَنَمَّآوَفِ ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ يِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنٌ وَمَاٱلْخِيَوٰةُ ٱلذُّنْيَ ٓ إِلَّا مَتَنعُٱلْفُرُورِ۞ سَابِقُوٓ أَ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن زَيِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِعِ ۚ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْٰلِ ٱلْعَظِيمِ۞ مَآأَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِٱلْأَرْضِ وَلَافِيٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتنْبِ مِن قَبْلِ أَن نَبْرُأَهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۞ لِكَيْلَا تَأْسَوْاْ عَلَى مَافَا تَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَاءَا تَنْكُمُ مُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْتَالِ فَخُورٍ ۞ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِنْبُ وَٱلْمِيزَابَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ وِ إِلَّا لَلَّهَ قَوِيُّ عَزِيرٌ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ مَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ۞ ثُمَّ قَفَيْنَاعَكَىٓءَاثَرِهِم بِرُسُلِنَاوَقَفَيْ نَابِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيِمَوَ وَءَاتَيْنَـهُٱلْإِنجِيــلَوَجَعَلْنَافِى قُلُوبِٱلَّذِينَ ٱبُّعُوهُ رَأْفَةُ وَرَحْمَةُ وَرَهْبَانِيَةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَاعَلَيْهِ مْ إِلَّا ٱبْتِفَاءَ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَارَعَوْهَاحَقَ رِعَايَتِهَ أَفَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمَّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ۞ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِۦ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِۦ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِۦ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ تَحِيمٌ ۞ لِتَلَايَعَلَمَأَهَلُ ٱلْكِتَدِ اللَّهِ عَلَى شَيْءِ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضَّلَ بِيكِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مِن يَشَآءُ وَٱللَّهُ دُوالْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۞

يَنِوْلَوْ الْجَارِلْتِهَا - الْجُسَيْنِ النا الانتفاقية المُؤْكِفًا الْجِيَالِ اللَّهِ قَدْسَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تَجَادِ لُكَ بِسُ مِاللَّهِ الزُّكُمُ فِي الزَّكِيا مُ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَعَاوُرَكُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ ٱلَّذِينَ يُظَلِهِ رُونَ مِنكُم مِّن نِسَآبِهِ مِمَّاهُ ﴾ أُمَّهَ تِهِمَّ إِنْ أُمَّهَا تُهُمْ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمَّ وَإِنَّهُمْ لِيَقُولُونَ مُنكَرًامِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ ۞ وَٱلَّذِينَ يُظَا هِرُونَ مِن نِسَآيِمٍمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَاقَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ۚ ذَلِكُو تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّآ فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينَأْذَلِكَ لِتُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابُ ٱلِيمُ ۞إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ كُبِتُواْ كَمَاكُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وَقَدْ أَنزَلْنَاءَ ايكتِ بِيِّنكتِ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنِتِثُهُم دِمَاعَمِلُوٓ أَأَحْصَلهُ اللَّهُ وَنَسُوهٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ۞ ٱلمَّ تَرَأَنَّٱللَّهَ يَعْلَمُمَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِّ مَايَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّاهُوَرَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّاهُوَسَادِ سُهُمْ وَلَآ أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَآ أَكْثَرُ إِلَّا هُوَمَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمَّ يُنَتِئُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُواْ عَنْهُ وَيَنْنَجُونَ بِٱلْإِشْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيِّكَ بِهِٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيٓ أَنفُسِهِمْ لَوَلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَانَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَّلُونَهَ أَفِيلُسَ ٱلْمَصِيرُ 🐼 يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَلَنَجَوْاْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعَدُوَنِ وَمَعْصِيَتِٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوّْاْ بِٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوىٰ ۖ وَٱلْتَقُواْ ٱللَّهَٱلَّذِيۤ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ إِنَّمَاٱلنَّجُوىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ اإِذَاقِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَاقِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٥ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓ إِذَانكَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى جُخُونكُو صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُوْ وَأَطْهَرٌ فَإِن لَّرَ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ ءَأَشَفَقْتُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَىۡ جَعُوبِٮٛڰُرۡصَدَقَتَ ۚ فَإِذَ لَرَتَفَعَلُواْ وَيَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاثُواْ الزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَاللَّهُ حَبِيرُ بِمَاتَعْمَلُونَ ۞ ♦ أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ قَوْمًا غَضِبَٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمُ وَكِمِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 🥨 أَعَدَّاللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًّ آإِنَّهُمْ سَاءَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ 🥨 أَتَخَذُّواْ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةُ فَصَدُّواْ عَنسَبِيلِٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ ثُمُهِينٌ ۞ لَن تُغَنِّي عَنْهُمُ أَمَوَالْهُمُ وَلَآ أَوْلَندُهُم مِّنَٱللَّهِ شَيَّآ أَوْلَئِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ بَجِيعًا فِيَحْلِفُونَ لَهُ بَكَا يَكِلِفُونَ لَكُرُ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءً أَلْآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَنذِبُونَ 🗭 ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَنْهُمْ ذِكُرَاللَّهِ أُولَئِهِكَ حِرْبُ ٱلشَّيْطَنِّ أَلَاّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَنِ هُمُ ٱلْمُنْسِرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادَّوُنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُوْلَتِكَ فِٱلْأَذَلِينَ ۞ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَ أَنَا وَرُسُولِتَ اللَّهَ فَوِيَّ عَزِيثٌ ۞ لَا يَجِـدُقَوْمَا يُزْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِيُوَآدُونَ مَنْ حَآدً ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَ اثْوَاءَابَآءَ هُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْعَشِيرَ الْهُ أُوْلَيْكَ كَتَبَفِ قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتِيكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبُ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ 📆 نَيْنَ كَاذُ الْحَبُثَ أَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٨ هُوَالَّذِيٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ مِن دِيْرِجِ لِأَوَّلِ ٱلْحُشْرِ مَاظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَّا النِّهِ مَنَ ٱللَّهِ فَأَنَاهُمُ ٱللَّهِ مَا َلَكِنْكِ مِن حَبْثُ لَمْ يَحْنَسِبُواْ وَقَذَفَ فِ قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ يُخْرِيُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُواٰ يَتَأَوْلِي ٱلْأَبْصَارِ ۞ وَلَوَلَآ أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مُٱلْجَلَاءَ لَعَذَّبُهُمْ فِٱلدُّنِي ٓ وَلَمُمْ فِٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاَقُواْ اللَّهَ وَرَسُولَدُ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ صَلَّا فَعِلْمُ عَلَى اللَّهِ وَلِيكُوْرِي ٱلْفَسِقِينَ ۞وَمَآ أَفَاءَاللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُدْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلارِكابٍ وَلَكِئَ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ صُلِّ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ۞ مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَسَكِينِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَايكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيكَ هِ مِنكُمْ وَمَآ ءَائنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُدُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْدُفَأَننَهُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّاللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ ٱخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأَمْوَ لِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلَامِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا ُويَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أُوْلَئِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِـ دُونَ

فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٓ أَنفُسِمِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ وَفَاوَكَابَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ 🗘

ليُوْلُوْ الْحِنْدُ إِلَى الْمُتَافِّدُ - الْعَنْفُلُ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَّدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَاتَجَعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ رَءُوثُ رَّحِيمُ ۞ ♦ أَلَمْ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ لَبِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَ كَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُرُ ٱَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَصُرَنَّكُمُ وَٱللَّهُ يَنتُهُدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۞ لَبِنَ أُخْرِجُواْ لَا يَغْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُواْ لَا يَصُرُونَهُمْ وَلَبِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّاكِ ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَايْنَصَرُونَ ۞ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةَ فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ ۖ لَا يَفْقَهُونَ ۞ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُّحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرِ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيكُ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَقَّنَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَمْ قِلُوبَ ۖ كَمَثَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَمُمْ عَذَابُ ٱلِيِّمْ ۞ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكْفُرَ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيَّ ءُ مِنكَ إِنِّي ٱخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَا أَنَهُمَا فِي النَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَ وُا ٱلظَّالِمِينَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلْتَـنَظَرْنَفَسُّ مَّاقَدَّمَتْ لِغَدُّواتَقُوا ٱللَّهَ أِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٥ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا ٱللَّهَ فَأَنسَنهُمْ أَنفُسَهُم أَوْلَيَ كَهُمُ ٱلْفَسِقُونَ ٥ لَايَسْتَوِىٓ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَبُ ٱلْجَنَّةُ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ۞ لَوَ أَنزَلْنَاهَلْنَاٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خَشِعَامُتَصَدِّعًامِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ۞ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةٌ هُوَالرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ۞ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِ ثُ ٱلْمَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِيِّرُ سُبْحَنَ ٱللّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَ يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ يْرُوْلَكُوْ الْمُثَبِّخُنَيْنِ ﴾ ﴿ إِلَهِ مِاللَّهِ الزَهِلِي الزَهِلِ فِي يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامنُوا لَا تَنَخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم وِالْلَمَوَدَّةِ وَقَدَ كَفَرُواْبِمَاجَاءَكُمْ مِّنَٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُ أَن تُؤْمِنُوا بِاللّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْنِعَآءَكُمْ مِّنَ ٱلْبَهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعَلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمُ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ صَلَّ سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ إِن يَتْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَاءُ وَيَبْسُطُوٓ اْ إِلَيْكُمْ أَبْدِيَهُمْ وَٱلْسِنَهُمْ بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّواْ لَوْتَكَفْرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُوْ وَلَا أَوْلَاكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ فَدْكَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيۤ إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْلِقَوْمِهُمْ إِنَّابُرَءَ ۗ وَأُمِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرُ وَبَدَابِينَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَذَوَةُ وَٱلْبَغْضَآةُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ وَحَدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِإَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ زَّيِّنَا عَلَيْكَ مَوَكَّنا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ أَلْمَصِيرُ ۞ رَبَّنَا لَاجَعَلْنَا فِتْمَنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَأَغْفِرْ لِنَا رَبَّنا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَرِيزُ ٱلْحَكِيدُ لَقَدَكَانَ لَكُرُفِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنَكَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَالْيُومَ ٱلْآخِرُ وَمَن يَنُولَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَالْغَيُّ الْخَييدُ ۞ ۞ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ يَيْنَكُرُ وَيَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّودَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَجِيمٌ ۞ لَا يَنْهَكُمُ وَاللَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِ الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِينِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمَّ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

يه بربو و بعدم و ويعدم المعدول من وي المعدول على المنافر المن

عَدْيَبِسُوامِنَ الْآخِرَةِ كَمَايَبِسَ الْكُفَّارُمِنَ أَصَّبِ الْقُبُورِ ﴿

اللّهِ اللّهِ اللّهِ الزَهْ الْوَالِمَ الْمُقَارُمِنَ أَصَّ الْقَبُورِ ﴿

اللّهِ اللّهِ اللّهِ الزَهْ الزَهِ الزَهِ اللّهَ الزَهِ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الزَهْ اللّهُ الزَهْ اللّهُ الزَهْ اللّهُ الزَهْ اللهُ الزَهْ اللهُ الزَهْ اللهُ الزَهْ اللهُ اللهُو

01)

-1 علاقة المسلمين بالكفار المسالمين -11 بعض أحكام النساء المهاجرات من دار الكفر إلى دار الاسلام -11 مبابعة المهاجرات النبي صلى الله عليه وسلم

القرآن وأسماء الله الحسنى  $(\gamma/\gamma)$  من موالاة الكفار  $(\gamma/\alpha)$  بإبراهيم عليه السلام والذين آمنوا معه  $(\gamma/\alpha)$ 

راحة المحتوى والمحتوى والمحتوى والمحتوى والمحتوى المحتوى المح

التفسير الموضوعي



يُنُولُوْ النَّهَابُنَّ - الطُّلَاقُ - النِّحَدُمُنِينُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِتَايَنِتَ ٓ أَوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِخَلِدِينَ فِهَ أَوَبَثْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ مَاۤ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُوْمِنْ بِأَلْلَهِ يَهْدِ قَلْبَكْ وَإِللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكٌ ۞ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ فَإِنتَ وَلَيْتُمُ فَإِنَّكُمْ عَلَى رَسُولِنَا الْبَكَعُ الْمُهِينُ ۞ٱللَّهُ لَآ إِلَىهَ إِلَّا هُوَّ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ۞يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ مِنْ أَزْوَئِهِكُمْ وَأَوْلَىدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ مَّ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِتَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيدُ ۞ إِنَّمَآ أَمَوَ لُكُمْ وَأَوْلَنُدُكُمْ فِتْنَةٌ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ ٱجْرُعَظِيدٌ ۞ فَانَقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِـقُواْ خَيْرًا لِإَنفُسِكُمٌّ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦفَأُولَيٓإِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاحِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمُّ وَاللَّهُ شَكُورُ كَلِيدُ ﴿ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ ٱلْعَرَبُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ سُيُوَكُوْ الطُّانِ الذِّيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الزَّكُمُ إِنَّا الزَّكِيلِ لِمْ يَتَأَيُّ النَّي إِذَاطَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَيْقُوهُنَّ لِعِدَّ مِنَّ وَأَحْصُوا ٱلْعِدَّةُ وَٱتَـُقُواْ ٱللّهَرَبَّكُمُّ لَاتْخُرِجُوهُنَّ مِنْ بِيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِسَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللّهِ وَمَن يَتَعَدَّحُدُودَ ٱللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةُ كَاتَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا 🐧 فَإِذَابِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَا رِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُرُواَ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ كُمْ يُوعَظُ بِهِۦمَنكَانَ يُوْمِثُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ بَعْرَجًا ۞ وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوحَسَّبُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ ٱمْرِهِۦْقَدْجَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۞ وَٱلَّتِي بَيِسْنَمِنَٱلْمَحِيضِمِن نِسَآبِكُو إِنِٱرْتَبَتْتُو فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ ٱشْهُرِوَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَنتُ ٱلْأَحْمَالِ نَّ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيْسُرًا ۞ ذَالِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ إِليَّكُوْ وَمَن يَنَقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ عَ وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا ۞ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمُ وَلِانْصَارَّوُهُنَّ لِنُصَيِّقُواْ عَلَيْم نَ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْم نَّ حَيَّى يَضَعْنَ حَمَّلَ هُونَّ فَإِنْ أَرْضَعَنَ لَكُرُّ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ ۞ لِينُفِقَ ذُوسَعَةٍ مِن سَعَتِهِ ۚ وَمَن قُدِ رَعَلَيْهِ رِزْقُهُ وَلَيْنفِقَ مِمَّآ عَائنهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءَاتَنَهَأْسَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَعُسْرِيْسُرًا ۞ وَكَأَيِن مِّن قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرِرَبِّهَا وَرُسُلِهِ عِنَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَبْنَهَا عَذَابًا نُكُرًا ۞ فَذَا قَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَنِبَةُ أُمْرِهَا حُسْرًا ۞ أَعَدَّالَلَهُ لَمُنْمُ عَذَابَا شَدِيدًا ۖ فَاتَقُواْ اللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَّا كُرُونُ وَكُلُوا عَلَيْكُمْ عَذَابَا شَدِيدًا ۖ فَاتَقُواْ اللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ وَكُولُوا عَلَيْكُمْ ءَاينتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَمَن يُؤْمِنْ بِٱللّهِ وَيَعْمَلْ صَلِحَايُدْ خِلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِ ٱلْأَثْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبْدَا قَدْ أَحْسَنَ ٱلتَّهُ لَهُ رِزْقًا ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَ يَنْنَزُلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَ إِنَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ لِمَ تُحَرَّمُ مَاۤ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَّ حِ اللَّهِ الزَّكُمَٰ إِلزَّكِيهِ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَجِيمٌ ۞ قَدْفَرَضَ ٱللَّهُ لَكُو تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ وَٱللَّهُ مُولَكُو وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۖ وَإِذْ أَسَرَّٱلنَّبِيُ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّانَبَّأَتْ بِهِۦوَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنْ بَعْضَ لَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِۦقَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَنَدّاً قَالَ نَبَأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۞ إِن نَنُوكَمآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ هُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينِّ وَٱلْمَلَيْكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِرُّ ۞ عَسَىٰ رَيُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَأَزْوَبُهَا َ رَسِنَجِحَتٍ ثَبَبَتِ وَأَبْكَارًا ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓ ٱ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ فَارًا وَقُودُهَاٱلنَّاسُ وَٱلِحْجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكُةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَانْعَنْذِرُواْ ٱلْيُومِ إِنَّمَا تُحْزَوْنَ مَاكَنُهُمْ تَعْمَلُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ٤ اَمَنُواْ تُوبُوّاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّر عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ بَحُرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُيَوْمَ لَا يُغَنِّزِي رُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنهِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَآ أَتَّمِمْ لَنَانُورَنَا وَأَغْفِرْ لَنَآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ۗ كُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمُّ وَمَأْوَىنِهُمْ جَهَنَّكُّ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ ۞ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأْتَ نُوجٍ وَأَمْرَأَتَ لُوطِّ كَانَتَا تَعْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَاعَنْهُمَامِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَمَعَ ٱلدَّخِلِينَ 🥨 وَضَرَبِٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَءَامَنُواْ ٱمْرَاْتَ فِرْعَوْبَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجَّنى مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ ـ وَنَجِّني مِنَ ٱلْقَوْمِ ﴿ وَمَرْهُمُ ٱبْنُتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِي ٓأَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِا

التفسير الا

اً الأمر بالإيمان بالله ورسوله والتخويف من أهوال يوم القيامة (٣/٣) الأمر بالإيمان بالله وسناء الله وقدره عنه يقع فهو بقضاء الله وقدره

التحدير من فتنة الأزواج والأولاد والأموال والأمر بالتقوى
 والسمع والطاعة والإنفاق

آ الوقاية من النار والتوبة النصوح وجهاد الكفار ( ١٧٠ أمثاة حرة للنساء الثمنات والكافرات (٩/١٠)

(۲/ت)

ي من أحكام الطلاق والعدّة والسكني والنفقة

سورة الطلاق

हिंद्री - हिंद्री - धिर्मिष्ट الناالكافالعنيك سِيُونَوُ الْمِنْ الْفِي الْمِنْ اللهِ تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلَّكُ وَهُوَعَلَىٰ بِسُ مِ اللَّهِ الرَّهُ لَا يُعَلَىٰ الرَّكِيدِ مُ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوكُمُ أَيُّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَفُورُ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْمَنِ مِن تَفَوُتٍّ فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَهَلْ تَرَىٰمِن فُطُورِ ۞ ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَكَزَنَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُخَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ ۞ وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَلَةَ ٱلدُّنيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَمُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ۞ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْبِرَبِّمِ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ إِذَا ٱلْقُواْفِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ ۞ تَكَادُتُ مَيَّرُ مِنَٱلْغَيْظِّ كُلَّمَآ أَلْقِي فِهَافَوْجُ سَأَلَمُمُ خَزَنَهُمٓ ٓ أَلَدَيَأْتِكُونَذِيرٌ ۞ قَالُواْ بَلَىٰ قَدْجَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَانَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنشُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِكِيدٍ ۞ وَقَالُواْ لَوْ كُنَّانَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَأَكُنَّا فِي أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ۞ فَأَعْتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغْشُوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِبِيرٌ ۞ وَأَسِرُواْ فَوْلَكُمْ أَوِاجْهَرُواْبِهِ إِنَّهُ عَلِيمًا بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ أَلاَيَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ۞ هُوَ ٱلَّذِى جَعَكَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْمِن رِّزْقِهِ مُّو إِلَيْهِ النَّشُورُ۞ ءَأَمِنتُم مَّن فِ السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فإذَا هِي تَمُورُ ۞ أَمَّ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْتُكُمْ حَاصِبُ أَا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ۞ وَلَقَدْكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن مَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۞ أَوَلَعْ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَفَىٰتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَٰنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَىْءِ بَصِيرُ ۞ أَمَّنْ هَلَاٱلَّذِى هُوَجُندُ لَكُو يَنصُرُكُمُ مِّن دُونِ ٱلرَّمْنَ ۚ إِن ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ۞ أَمَنْ هَلَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُو إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَجُواْ فِي عُتُو وَنُفُورٍ ۞ أَفَنَ يَمْشِيمُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِۦٓأَهْدَىٰٓ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ۞ قُلْهُوَٱلَّذِىۤ أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنَرَوَٱلْأَفْءِدَةَ قَلِيلًامَّا تَشْكُرُونَ ۞ قُلْهُوَٱلَّذِى ذَرَاكُمْ فِيٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَااٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ قُلْ إِنَّمَاٱلْعِلْمُ عِندَٱللَّهِ وَلِنَّمَآ أَنَا نَذِيرُ مُّبِينٌ ۞ فَلَمَّارَأَوْهُ زُلْفَةً سِيَعَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفُرُواْ وَقِيلَ هَٰذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَدَّعُونَ 🍄 قُلْ أَرَءَ يَتْمُ إِنْ أَهْلَكِنِي ٱللَّهُ وَمَن مَعِي أَوْرَجِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَنفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ١ قُلْ هُوَ ٱلرَّحْنُ ءَامَنَابِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِيضَلَالِ ثَبِينِ ٥ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا وُكُوعَ وَافَنَ يَأْتِيكُمُ بِمَآءٍ مَعِينٍ اللَّهُ الزَّهُ الرَّهُ الرَّةُ الرَّهُ الرَّالِي الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالْمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالْمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالْمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالْمُ ال تَ وَٱلْقَلَمِ وَمَايِسَظُوُونَ ٥ مَآأَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ۞ وَإِنَّا لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ۞ فَسَتْبُصِرُ وَيُبْصِرُونَ ۞ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ۞ إِنَّا رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهُتَدِينَ ۞ فَلا تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَدُّواْ لَوْتُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ۞ وَلَا تُطِعَ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ۞ هَمَّا زِمَّشَّاعٍ بِنَمِيمِ اللَّهُ مَنَاعِ لِلْخَيْرِمُعْتَدِ أَثِيمٍ اللَّهُ عُتُلِّ بَعْدَذَ لِكَ زَنِيمٍ اللَّهُ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ اللَّهِ إِذَا ثُتَالَى عَلَيْهِ ءَايَنْنَا قَالَ اَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرَمُورِ اللَّهِ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْرِكُمَا بَلُوْنَا أَصْحَبَ الْجُنَّةِ إِذَافْمَوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ وَلَا يَسْتَثْنُونَ ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَأَيِفٌ مِنْ زَيِّكَ وَهُرْ نَآيِهُونَ ﴿ فَأَصْبَحَتْ كَالْصَرِيمِ ﴿ فَنَنَادَوْامُصْبِحِينَ ۞ أَنِ ٱغْدُواْ عَلَى حَرْثِكُواِن كُنتُمْ صَرِمِينَ ۞ فَٱنطَلَقُواْ وَهُوْ يَنَخَفَنُونَ ۞ أَنَلا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُو مِّسْكِينٌ ۞ وَعَدَوْاْ عَلَى حَرْدِقَدِدِينَ ۞ فَلَمَّا رَأَوْهَاقَالُواْ إِنَّا لَصَآ الَّهُونَ ۞ مَلْ خَنْ عَرُومُونَ ۞ قَالَ أَوْسَطُهُمُ أَلَرَأَقُل ٓ الْكُولُولَاتُسَيِّحُونَ ۞ قَالُواْسُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ۞ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَوْمُونَ ۞ عَالُواْيُوَيِلُنَآ إِنَّاكُنَاطَنِينَ ۞ عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبْدِلَنَاخَيْرا مِنْهَآ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنا رَغِبُونَ ۞ كَذَلِكَ ٱلْعَذَابُ ٱلْاَخِرَةِ ٱكْبَرْلُوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ لِلْمُنْقِينَ عِندَرَيِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ۞ مَالكُوكِيْفَ تَعَكَّمُونَ۞ أَمَّ لَكُوكِنْبُ فِيهِ مَذْرُسُونَ۞ إِنَّ لَكُونِ فِيهِ لَمَا تَغَيِّرُونَ۞ أَمْ لَكُو ٱَيْمَ نَا لَلْهُ وَكُنْ اللَّهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ لَكُو لَمَا تَعَكَّمُونَ ١ سَلْهُمْ أَيُّهُم مِذَالِكَ زَعِيمٌ اللَّهُ أَمْلَمُ شُرِّكًا ءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرًّا إِن كَانُواْ صَالِيةِينَ ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ لَمَا تَعَكَّمُونَ ١ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ خَشِعَةً أَصَرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْكَانُواْيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِوَهُمْ سَلِمُونَ كُلُو أَمْلِ لَمُمُّ إِنَّ كَلَدِ بُ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْ رِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ كُلُو أَمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُّ ۞ أَمْ تَسْتُلُهُمْ أَجَرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمِيْمُثْقَلُونَ ۞ أَمْعِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ ۞ فَأَصْبِرَ لِحُكِّرِرَبِكَ وَلَاتَكُن كَصَاحِبِٱلْمُوْتِإِذْ نَادَىٰ وَهُوَمَكُظُومٌ ۖ ۞ لَوَلاَ أَن تَذَرَكَهُ نِفِمَةٌ مِّنَ رَبِّهِۦَلْنَبِذَ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَمَذْمُومٌ ۞ فَٱجْلَبَهُ رَبُّهُ, فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْلَيْرُ لِقُونَكَ بِأَبْصَنْرِهِ ِلَمَّا سِمِعُواْ ٱلذِّكْرَوَيَقُولُونَ إِنَّهُ لِمَجْنُونُ بُسْ مِ اللَّهِ الزَّكْمَٰىٰ الزَّكِيا مُ हिंदी हैंदिया कि हैंदिया है الله وَمَاهُوَ إِلَّا ذِكْرُ إِلَّهُ عَالَمِينَ اللهُ وَكُرُ الْمُعَالَمِينَ ٱلْمَاقَةُ ٤ مَا ٱلْمَاقَةُ ٥ وَمَا أَدَرَىكَ مَا ٱلْمَاقَةُ ۞ كَذَّبَتْ تَمُودُ وَعَادُ إِلْقَارِعَةِ ۞ فَأَمَا ثَمُودُ فَأَهْلِكُواْ بِالطَّاغِيَةِ ۞ وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُواْ بِربِج صَرْصَرٍ عَاتِيَ ذِنَ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَنِيكَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ غَفْلٍ خَاوِيَةٍ ۞ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنَ ﴾ فيكةٍ ۞ 118

سُوْلَالِمَا قَبَّرًا - المُجَلِّلِ 3 - نَوْجَ رَجَآءَفِرْعُونُ وَمَن قَبْلَهُ وَٱلْمُؤْتَفِكَتُ بِٱلْخَاطِتَةِ ۞ فَعَصَوْاْرَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً ۞ إِنَّا لَمَّاطَغَاٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ ۞ لِنَجْعَلَهَا لَكُرُ نَذَكِرَةً وَيَعِيهَآ أُذُنُّ وَعِيَةٌ ۞ فَإِذَانُفِخَ فِٱلصُّورِ نَفْخَةُ وَحِدَةٌ ۞ وَحُمِلَتِٱلْأَرْضُ وَلَغِبَالُ فَدُكَّنَا دَكَّةً وَحِدَةً ۞ فَيَوَمَ بِزِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ وَانشَقَتِ ٱلسَّمَآةُ فَهِي يَوْمَ بِزِ وَاهِيَةٌ 🗘 وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرْجَآبِهِ فَأَوَيَحِلُ عَرْضَ رَبِّكَ فَوَقَهُمْ يَوْمَبٍ نِهُ كَنِيةٌ ۞ يَوْمَبِ نِ تُعْرَضُونَ لَا تَغَفَى مِنكُرْخَافِيَةٌ ۞ فَأَمَّا مَنْ أُوقِ كِنَبَهُ, بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا قُمُ ٱقْرَهُوا كِنَبِيةُ ۞ إِنِّ ظَنَتُ أَنِّ مُلَيِّ حِسَابِيَّهُ ۞ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ زَاضِيةٍ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيكةٍ ۞ قُطُوفُهَا دَانِيةٌ ۞ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَنَا بِمَاۤ ٱسْلَفْتُمْ فِي جَنَّةٍ عَالِيكةٍ ۞ قُطُوفُهَا دَانِيةٌ ۞ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَنَا بِمَاۤ ٱسْلَفْتُمْ فِي جَنَّةٍ عَالِيكةٍ ۞ قُطُوفُها دَانِيةٌ ۞ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَنَا بِمَاۤ ٱسْلَفْتُمْ فِي جَنَّةٍ عَالِيكةٍ ۞ وَعُلُوفُها دَانِيةٌ ۞ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَنَا بِمَاۤ ٱسْلَفْتُمْ فِي جَنَّةٍ عَالِيكةٍ ۞ قُطُوفُها دَانِيةٌ ۞ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِينَا بِمَاۤ ٱسْلَفْتُمْ فِي اللَّهِ ٱلْفَالِيَةِ ۞ وَأَمَّا مَنْ أُوقِ كِنَبُهُ بِشِمَالِهِ مَفِقُولُ بَلِيَنْ بِي لَمْ أُوتَ كِنَبِيةٌ ۞ وَلَمْ أَدْرِ مَاحِسَابِيَهُ ۞ يَلْيَتُهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةُ ۞ مَٱ أَغْفَى عَنِي مَالِيَةٌ ۞ هَلَكَ عَنِي سُلْطَنِينَهُ 🕥 خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۞ ثُرَّلْجَحِيمَ صَلُّوهُ ۞ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَاسَبْعُونَ ذِرَاعًافَاسَلُكُوهُ ۞ إِنَّهُ, كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ٱلْمَظِيمِ ۞ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۞ فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيُوْمَ هَنَهُنَاحَِيمٌ ۞ وَلَاطَعَامُ إِلَّامِنْ غِسْلِينِ ۞ لَّايَأْ كُلُهُۥٓ إِلَّا ٱلْخَطِعُونَ۞ فَلَا ٱقْتِيمُ بِمَانْبَصِرُونَ۞ وَمَالاَنْبَصِرُونَ ۞ إِنَّهُ.لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ ۞ وَمَاهُوبِقَوْلِ شَاعِرُ قَلِيلًا مَّانُوْمِنُونَ ۞ وَلاَيِقَوْلِكَاهِنَّ قَلِيلًا مَّانَذَكُّرُونَ۞ لَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ أَلَمَامِينَ۞ وَلَوْنَقَوَّلَ عَلَيْنَابَعْضَ أَلْأَقَاوِيلِ۞ لَأَخَذْنَامِنْهُ بِٱلْيَمِينِ۞ ثُمَّ لَقَطَعْنَامِنْهُ ٱلْوَتِينَ۞ فَمَا مِنكُرِينَ أَمَدٍ عَنْهُ حَرِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَلَكُنَّقِينَ ۞ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُر مُكَذِّبِينَ ۞ وَإِنَّهُ الْحَسْرَةُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ۞ وَإِنَّهُ الْمَعْقِينِ ۞ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُر مُكَذِّبِينَ ۞ وَإِنَّهُ الْحَسْرَةُ عَلَى ٱلْمَطِيمِ بسُ مِ اللَّهِ الزَّنْعَيٰ الزَّكِيا مِ سَأَلَ سَآبِلُ إِعَذَابِ وَاقِعِ لِلْكَنفِرِينَ لَيْسَ لَهُ وَافِعٌ ٢ مِنَ ٱللَّهِ ذِي ٱلْمَعَارِجِ ٢ تَعَرُجُ ٱلْمَلَيْمِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمِّسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ٢

فَأَصْبِرْصَبْرَاجِمِيلًا ۞ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا۞ وَنَرِنهُ قَرِيبًا۞ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآهُ كَأَلْهُ لِ ۞ وَتَكُونُ ٱلْجِمِيلًا ۞ وَتَكُونُ ٱلْجِمِيلُ ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجَمِيلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا يَسْتَلُ حَمِيمًا ۞ وَلَا يَسْتَلُ حَمِيمًا ۞ وَلَا يَسْتَلُ حَمِيمًا ۞ وَلَا يَسْتَلُ حَمِيمًا ۞ وَلَا يَسْتَلُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّٱلْمُجْرِمُ لَوْيَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيذٍ بِبَنِيهِ ۞ وَصَاحِبَتِهِ ۽ وَأَخِيهِ ۞ وَضَالِتِهِ الَّذِي تَعْوِيهِ ۞ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ۞ كَلَآ إِنَّهَا لَظَى @ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ ٣ تَدْعُواْمَنْ أَدْبَرُ وَتَوَلَّى ۞ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ۞ ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ لُوعًا ۞ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ۞ وإذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ۞ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ۞ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَلِهِمْ حَقُّ مَعْلُومٌ ۞ لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ۞ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِٱلدِّينِ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِ مُشْفِقُونَ ۞ إِنَّ عَذَا بَ رَبِّهِ مَ غَيْرُمَا مُونٍ ۞ وَٱلَّذِينَ هُرُ اِلْفُرُوجِهِ مُ حَفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزُوجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ٱبْنَعَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَئِيكَ هُرُٱلْعَادُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِأَمَنَئِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَدَ بِمْ فَآيِمُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَدَ مِنْ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم عَلَى صَلَاتِهِمْ يَحَافِظُونَ ۞ أَوْلَيْهِكَ فِي جَنَّدَتٍ مُّكُرَمُونَ ۞ فَالِٱلَّذِينَ كَفَرُواْقِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ۞ عَنِٱلْيَمِينِ وَعَنِٱلشِّمَالِ عِزِينَ ۞ أَيَظُمعُ كُلَّ أَمْرِي مِنْهُمْ أَن يُدْخَلَجَنَّةَ نَعِيمِ ۞ كَلّآ إِنَّاخَلَقْنَهُم مِّمَا يَعْلَمُونَ ۞ فَلآ أُقْسِمُ بِرَبِٱلْمُشَرْقِ وَٱلْغَزْدِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ۞ عَلَىٰ أَن تُبَدِّلَ خَيْرَامِنْهُمْ وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوقِينَ ۞ فَذَرْهُرْ يَخُوضُواْ وَمَلْعَرُا خَيْرُ الْغِنْهُمُ وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوقِينَ ۞ فَذَرْهُرْ يَخُوضُواْ وَمَلْعَرُا خَقْ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ۞ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًاكَأَتُهُمْ إِلَى نُصُبِيُوفِضُونَ ۞ خَشِعَةً أَبْصَنْوُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُواْيُوعَدُونَ ۞

سَيْخُوكُونُ نُوكُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا عَذَاثُ أَلِيدٌ ۞ قَالَ يَنْقُومِ إِنِّ لَكُرْ نَذِيرٌ مُّبِينُ ۞ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ۞ يَغْفِرْ لَكُرْمِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّ رَكُمْ إِنَّ أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَاجَاءَ لَايُوَخُرُلُوَكُنتُمْ تَعْلَمُونَ ٢ قَالَ رَبِ إِنِّ دَعَوْتُ قَرْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۞ فَلَمْ يَزِدْ هُرْدُعَآءِ يَ إِلّا فِرَارًا ۞ وَ إِنِّ كُلَّمَ لِتَعْ فِرَلَهُمْ جَعَلُوٓ أَصَابِعَهُمْ فِيٓءَ اذَا بِهِمْ وَٱسْتَغْشَوْا شِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَأَسْتَكْبَرُواْ أَسْتِكْبَارُالُ ثُمَّ إِنِي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۞ ثُمَّ إِنِي أَعَلَنتُ لَهُمُ وَأَسْرَرْتُ لَهُمُ إِسْرَارًا ۞ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ وَكُانَ غَفَارًا ۞ يُرْسِلِٱلسَمَاءَ عَلَيْكُمْ مِنْدُرَارًا۞ وَيُمْدِذَكُم بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُوْجَنَنتِ وَيَجْعَل لَكُوْ أَنْهَارًا۞ مَالكُولَ لاَنْرَجُونَ لِلّهِ وَقَادًا۞ وَقَدْ خَلَقَكُو ٱطْوارًا۞ ٱلْوَتْرَوَاْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَنوَتٍ طِبَاقًا ۞ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ۞ وَٱللَّهُ أَنْبُتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ۞ ثُمَّ يَعِيدُكُمُّ فِيهَاوَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُواْ لِأَرْضَ بِسَاطًا ۞ لِتَسَلُّكُواْمِنْهَا سُبُلا فِجَاجًا ۞ قَالَ فُوحٌ زَّيِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَوْرَدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ وَ إِلَّا حَسَارًا ۞ وَمَكُرُواْ مَكْرُاكُبَارًا ۞ وَقَالُواْ لَانَذَرُنَّ الِهَتَكُرُ وَلَانَذَرُنَّ وَدَّا وَلَاسُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَّرًا ۞ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً وَلَا نَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا صَلَالًا مِّمَّا خَطِيٓكَ نِهِمْ أُغْرِقُواْ فَاذُخِلُواْ فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ۞ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَانَذَرْعَلَىٱلْأَرْضِ مِنَٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا۞ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًاكَ قَارًا۞ رَّبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَلِدَىَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْقِ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَارًا۞













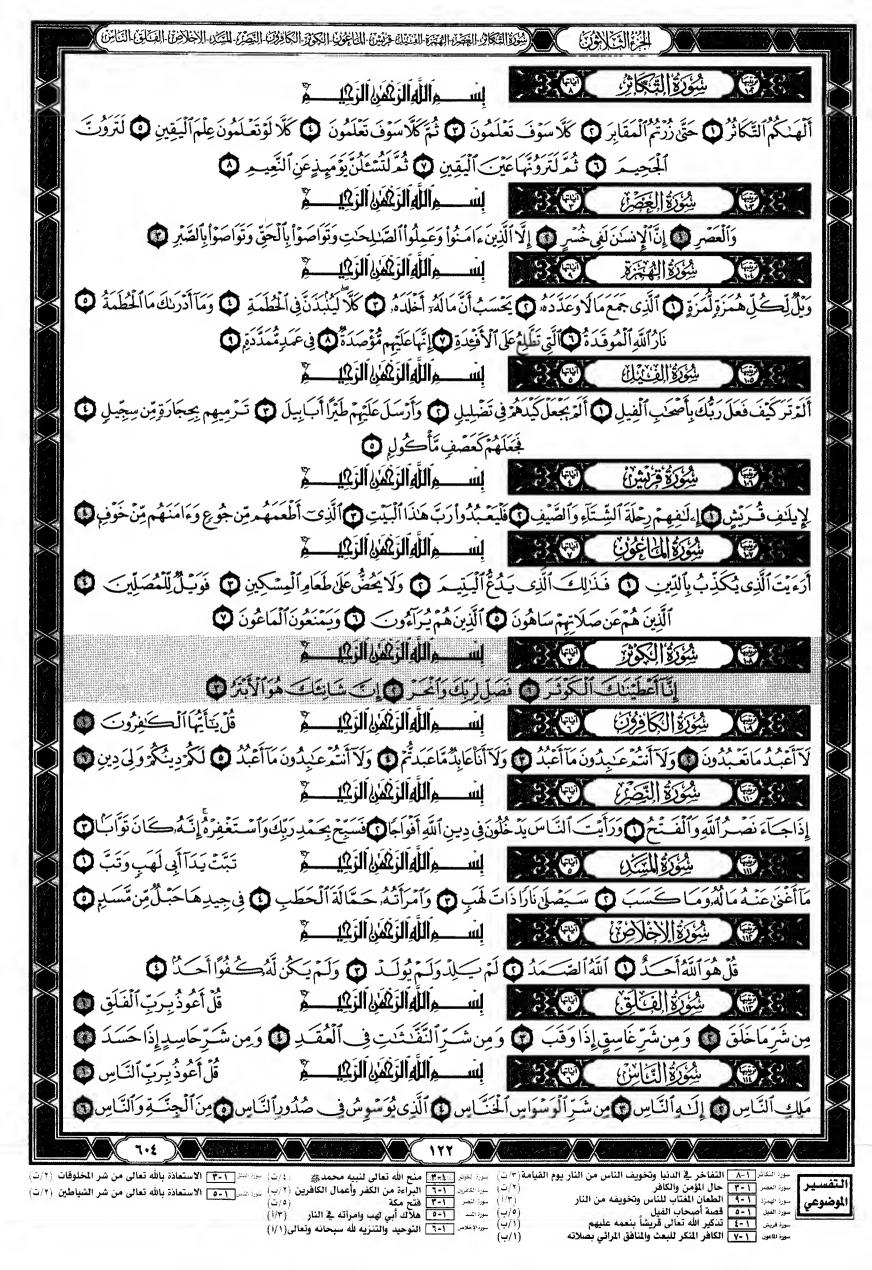



|                                                                                      |            |      | صحف الشريف                                                                          | فهرس هذا الم                                                                     |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | المنتجفة . | /sé) | الشُّورَة                                                                           |                                                                                  | المنجف    | رهخار | الشُّورَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                      | ۸۲         | ٣.   | الـــرُّوم<br>لقــمان<br>السَّجُدَة                                                 |                                                                                  | ١         | `     | الفَايِحَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مكتة                                                                                 | ۸۳         | ٣١   | لقمان                                                                               | مَدَنية                                                                          | ۲         | ۲     | البَقــَرَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مكتية                                                                                | ٨٤         | 46   | الستجدة                                                                             | مَدَنية                                                                          | 11        | ٣     | آلعِـعْرَان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مكنية                                                                                | ٨٥         | 44   | الأحزاب                                                                             | مترنية                                                                           | 17        | ٤     | النِّسَاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مكنة ما ما ما ما ما ما ما بنة بنة بنة بنة بنة ما | ۸٧         | 45   | الأحزّاب<br>سَـــَـبَأ                                                              | مكيته<br>مكنية<br>مكنية مكنية<br>مكنية مكنية<br>مكنية<br>مكنية<br>مكنية<br>مكنية | 77        | ٥     | المتائدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مكتة                                                                                 | ٨٨         | 40   | فَاطِر<br>يَبْث                                                                     | مكتة                                                                             | **        | ٦     | الانعكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مكية                                                                                 | ۸۹         | ٣٦   | يتن                                                                                 | مكتة                                                                             | 41        | V     | الإغراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مكيتة                                                                                | 9.         | 44   | الطّهافات                                                                           | مَدَنية                                                                          | **        | ٨     | الأنفال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مكيتة                                                                                | 94         | ٣٨   | ا حبّ                                                                               | مَدَنية                                                                          | 49        | ٩     | التوب <i>ب</i> ة<br>يۇنىت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مكيتة                                                                                | 94         | 44   | ص<br>الزُّمُــُـرُ                                                                  | مكتية                                                                            | ٤٣        | ١.    | يۇنىت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مكتة                                                                                 | 90         | ٤.   | غتافر                                                                               | مكتة                                                                             | ٤٥        | 11    | هـُـود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مكتية                                                                                | 4٧         | ٤١   | فُصّلت                                                                              | مكيتة                                                                            | ٤٨        | 15    | هـُـُـود<br>يۇسىُف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مكيّة                                                                                | 9.4        | ٤٢   | الشتوري                                                                             | متنية                                                                            | ٥١        | 18    | الرتعشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مكتة                                                                                 | 99         | ٤٣   | الزّخــُرف                                                                          | مكيتة                                                                            | ٥٢        | 12    | إبراهيتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مكتية                                                                                | 1          | ٤٤   | التخان                                                                              | مكية                                                                             | ٥٤        | 10    | الججثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مكتية                                                                                | 1.1        | ٤٥   | المجاشكة                                                                            | مكيتة                                                                            | 00        | 17    | التحشل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مكتة                                                                                 | 1.4        | ٤٦   | الآخقاف                                                                             | مكتة                                                                             | ٥٨        | 17    | الإستراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مكنية                                                                                | 1.4        | ٤٧   | محتئة                                                                               | مكتة                                                                             | ٦٠        | ١٨    | الكهف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مَدَنية                                                                              | 1.4        | ٤٨   | الفتثع                                                                              | مكيتة                                                                            | 77        | 19    | مريت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مَدَنية                                                                              | ۱۰٤        | ٤٩   | ا المحجرات                                                                          | مكتية                                                                            | 78        | ۲.    | طنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مكيتة                                                                                | 1.0        | ٥٠   | ا ت                                                                                 | مكتية                                                                            | 77        | 17    | الأنبيتاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مكتية                                                                                | 1.0        | ٥١   | الذاريات                                                                            | مِننية                                                                           | ٦٨        | ۲۲    | الحسنج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مكتة                                                                                 | 1.7        | 05   | الطثور                                                                              | مكيتة                                                                            | ٧٠        | ۲۳    | المؤمنون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مِلْيَة                                                                              | 1.7        | ٥٣   | النجم                                                                               | مَدَنية                                                                          | ٧١        | 27    | النشور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ملية                                                                                 | 1.4        | 02   | القتمل                                                                              | مكتبة                                                                            | ٧٣        | 50    | الفئرقان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مكتة                                                                                 | 1.4        | 00   | الرَّمْن                                                                            | مِلْتِه                                                                          | ۷٥        | 77    | الشعراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مَدَنية<br>مكتبة<br>مكتبة<br>مكتبة<br>مكتبة<br>مكتبة<br>مكتبة<br>مدّنية              | 1.4        | ٥٦   | الفَ ثع<br>المحجزات<br>الذاريات<br>الطثور<br>النجم<br>القيمر<br>الرّعان<br>الواقعية | مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة                     | <b>VV</b> | 44    | مَنهَ مَنهُ مَنهُ الْآبنياء المؤمنون المؤمنون المشود الشود الشود الشعرةان الشعراء المقصمة المقصمة المعتمون الم |
| مَدَنية                                                                              | 1.9        | OV   | المحـــُديد<br>المجـــُادلة                                                         | مكتة                                                                             | VA        | 43    | القصص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مدَنية                                                                               | 11.        | ٥٨   | الجحكادلة                                                                           | مكتبة                                                                            | ۸۰        | 19    | العَنجُوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                      | 1          | •    | '                                                                                   |                                                                                  | ı         | 1     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                                                                                                                |          |       |                   | V.   |                    |          |          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------|------|--------------------|----------|----------|----------------------------|
|                                                                                                                |          |       | يحف الشريف        | المص | نهرس هذا           | À        |          |                            |
|                                                                                                                |          |       |                   |      |                    | 1        | 1        |                            |
|                                                                                                                | الهنجعنة | رگنین | الشُّورَة         |      |                    | الفينجعة | المخمع ک | الشُّورَة                  |
| مكتية                                                                                                          | 17.      | ٨٧    | الأعنى            |      | مَدَنية            | 11.      | ٥٩       | اکشت                       |
| مكتة                                                                                                           | 17.      | ٨٨    | الغَاشِيَة        |      | مدَنية             | 111      | ٦.       | المتحتة                    |
| مكتية                                                                                                          | 17.      | ۸۹    | الفَجشر           |      | مَدَنية            | 111      | 71       | الصّهف                     |
| مَا مِنْ لِمَا | 17.      | ٩.    | البسك             |      |                    | 117      | ٦٢       | الجثمعتة                   |
| مكتية                                                                                                          | 17.      | 91    | الشمس             |      | مَدَنية<br>مَدَنية | 117      | ٦٣       | المنتافقون                 |
| مكيتة                                                                                                          | 17.      | 78    | الليت ل           |      | مترنية             | 117      | 72       | التغكابن                   |
| مكتة                                                                                                           | 171      | 44    | الضحي             |      | مدّنية             | 115      | 70       | الظيلاق                    |
| مكتة                                                                                                           | 171      | 92    | الشتئح            |      | مَدَنية            | 115      | 77       | التجشريم                   |
| مكتة                                                                                                           | 171      | 90    | التِّين           |      | مكيتة              | 118      | ٦٧       | المثلث                     |
| مكتة                                                                                                           | 171      | 97    | العسكاق           |      | مكية               | 118      | ٦٨       | القشاكر                    |
| مكتية                                                                                                          | 171      | 4٧    | القتذر            |      | مكية               | 118      | 79       | أكحَاقَــَــة              |
| مَدَنية                                                                                                        | 171      | 4.4   | البيتنة           |      | مكيّة              | 110      | ٧٠       | المعتان                    |
| مَدَنية                                                                                                        | 171      | 99    | الزلـزلة          |      | مكيتة              | 110      | ٧١       | بثوج                       |
| مكيتة                                                                                                          | 171      | ١     | العكاديّات        |      | مكيتة              | 117      | 7        | الجن                       |
| مكتة                                                                                                           | 171      | 1.1   | القارعة           |      | مكتية              | 117      | ٧٣       | المشرّمل                   |
| مكيتة                                                                                                          | 177      | 1.5   | التكاثر           |      | مكتة               | 117      | ٧٤       | المتَّشِر                  |
| مكتة                                                                                                           | 177      | 1.4   | العَصِر           |      | مكيتة              | 117      | ٧٥       | القِيامَة                  |
| مكتية                                                                                                          | 177      | ١٠٤   | المشمَزة          |      | مكنية              | 117      | ٧٦       | الإنستان                   |
| مكتة                                                                                                           | 177      | 1.0   | الفِيٰل           |      | مكتة               | 117      | VV       | المؤسسكات                  |
| مكيتة                                                                                                          | 177      | 1.7   | فَكُرُيْس         |      | مكيتة              | 114      | ٧٨       | النسبأ                     |
| مكتة                                                                                                           | 177      | 1.4   | المتاعون          | Ì    | مكيته              | 114      | ٧٩       | التازعات                   |
| مكتة                                                                                                           | 177      | 1.4   | الكؤثثر           |      | مكتة               | 114      | ٨٠       | عتبس                       |
| مكيتة                                                                                                          | 177      | 1.9   | الكافرون<br>التصد |      | مكيته              | 114      | ۸١       | التكويير                   |
| مِهِ بَدُّ بَدُ بَدُ بَدُ بَدُ بَدُ بَدُ           | 177      | 11.   | التصسر            |      |                    | 119      | ۸۲       | التَّكُوبِيْر<br>الانفِطاد |
| مكيته                                                                                                          | 177      | 111   | المست             |      | مكيته              | 119      | ۸۳       | المطقفين                   |
| مكتة                                                                                                           | 177      | 116   | الإخلاض           |      | مكتية              | 119      | 12       | الانشقاق                   |
| مكتة                                                                                                           | 177      | 118   | الفكاق            |      | مكتة               | 119      | ٨٥       | البشئروج                   |
| مكيتة                                                                                                          | 177      | 112   | النكاس            | 1    | مكيتة              | 114      | ۸٦       | الظارق                     |



### عَلَامَات الوقف وَمُفتطلحًات الضّبط:

- ه تَفِيدُ لزُومَ الوَقْف
- لا تُغِيدُ النَّغِيَ عَن الوَقْف
- صل تَفْيدُ بأنَّ الوَصْلَ أَفْلَى مَعَ جَوَاز الوَقْفِ
  - قل تُفِيدُ بأنَّ الوَقْفَ أَوْلِي
    - ع تُفيدُجَوَازَ الوَقْفِ
- ه م الله عَنْ اللَّهُ اللّ
  - للدِّلَالَةِ عَلَىٰ زيكَادَة الْحَرْفِ وَعَدَم النُّطَقِ بهِ
  - للدِلَالَةِ عَلى زيادَةِ الحَرْف حِينَ الوَصل
    - للدِلَالَةِ عَلَىٰ سُكُونِ الْحَرْفِ
    - م للدِّلَالَةِ عَلَىٰ وُجُود الإِقلَابِ
    - الله لَا لَه عَلَى إِظْهَارا للتَنْوين
    - م للبِّلَالَةِ عَلَىٰ الإِدِغَامِ وَالإِخْفَاءِ
  - ١ للدِلَالَةِ عَلَى وُجُوبِ النُّطَقِ بِٱلْحُوفِ المَرُوكَةِ
- س للدِّلَالَةِ عَلَى وُجُوبِ النَّطَقِ بالسِّين بَدَل الصَّادِ أَشْهَر
   وَاذَا وُصْعَتْ بالأَسْفَل فَالنَّطْقُ بالصَّادِ أَشْهَر
  - للدِلالَةِ عَلَىٰ لزُوم المَدِ الزّائِد
- اللهِ اللهِ عَلَىٰ مَوْضِعِ السَّجُود ، أَمَّا كَلِمَة وُجُوبِ السَّجُود وَ السَّجُود فَقَ اللهِ عَلَىٰ مَوْضِعَ فَوْقَهَا خَطَ
- اللَّهِ لَا لَهِ عَلَىٰ بِدَايِةِ الْآجُـزَاءِ وَالْآخُـزَابِ وَأَنْصَافِهَا وَأَرْبَاعِهَا وَأَرْبَاعِهَا
  - اللِّلَالَةِ عَلَى نِهَابَةِ الآنِيةِ وَرَقَمِهَا.



## بسيمِ اللَّهِ الزَّهُ مِنْ الرَّكِيدِ مِ

الحمدُ لله ربّ العالمين ، وأفضل الصّلاة وأثمُّ التسسليسسم على أشرف المخلوقات نبيّنا محمد ﷺ وعلى آله وصحبه الطيّبين الطاهرين وبعد : قال الله تعالى في محكم كتابه : ﴿ كِنَتُ إِنَرْكَ مُبَرُكُ لِيَنَابُرُواْ اَيْنَدِرِ وَلِيَنَذَكُمُ أُولُواْ اَلأَلْبَبِ ﴾ (ص ٢٩)

وقال سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَّلُوكَ كِتَنْكَ اللَّهِ وَأَفَامُوا ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُوا مِمَّارَزُ فَنَكُمْمْ مِيزًا وَعَلَابَـةُ يَرْجُوكَ بِحَسَرَةُ لَنْ تَسَبُورَ ﴾ ( فاطد ٢٩)

وعن عثمان بن عفان ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ حَيْرُكُم مَنْ تَعَلَّمُ الْقَرْآنُ وَعَلَّمُهُ ﴾ رواه البخاري .

وعن أبي أمامة ﷺ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿ اقرؤوا القرآن فإنَّه يأتي يومَ القيامة شفيعاً لأصحابه ﴾ رواه مسلم .

ولذلك لم تعرف الكنيسا على مرّ العصورِ كتاباً لقيّ من العنايسةِ والرعايةِ ما لقيهُ القرآن الكريم ، فهوكلامُ الله تعالى المسترل على رسوله ﷺ لائمةٍ أصبحت به خيرَ أمّة أخرِجَت للنّاس ، يوم عملت به وحولته إلى سلوك تطبيقي ولهذا أكبَّ العلماءُ منذ صدر الإسلام على القرآن الكريم ، وأولوه كلَّ عنايتهم قراءةً وحفظاً تدويساً وترتيباً ، دراسـةً وتفسـيراً ، يُخرجونَ ما فيه من غزارة المعاني وأنواع المعارف والعلوم .

وإنَّ خيرَ قراءة وتلاوةٍ ما كانت عن فهم وتدبُّر ٍ ، ووعي وتأمُّل ٍ ، وبذلك يرسخ المعنى في القلب والعقل والنفس ، فيكون نتاجه نوراً في القلب وحكمةً في العقل ، وســــــلوكاً إسلامياً صافياً في الجوارح .

راجينَ مـن الله تعالى أن يكون هذا العمل من هذا الباب

ولذلك وبتوفيق الله تعالى حرصنا في دار غار حراء على إخراج هذه الطبعة الخاصة للمصحف الشريف ، معمولاً على طريقة (التفسير الموضوعي لآيات القرآن الكريم )حيث جعل لكل موضوع لونً يناسبه على الصحيفة القرآنية مع شرح له في أسفل الصحيفة.

ـ. تبرز أهم فوائد تلوين الأقسام الموضوعية مع شرح موضوعاتما في :

١- ربط التلاوة بالمعنى حيث يسماعد القارئ على الفهم الموضوعي لأقسمهم السورة ، والفهم الشمولي لموضوع السورة ككل.

٧-ربط الحفظ بالمعنى ثما يساعد الحافظ على حفظ الآيات مقرونةً بالفهم ، كما وتسهّل عليه استرجاع محفوظاته .

٣- تنبّه القارئ والحافظ إلى مواضيم معينة مثل: آيات الأحكام المختلفة، أو الآيات التي تنحدث عن فئة معينة نزلت من أجلها الآيات، أو قصص الأنبياء .. إلى غير ذلك .

وبذلك يعيش القارئ مع كتاب الله تعالى أثناء قراءته ، في مضمون الســورة التي يقرؤها ، مما يساعده على الحشوع في الصلاة وفهم المعنى المراد من الآيات ، حيث ينتقل من حالة إلى حالة تأملًا و تدبراً .

قام بإعداد هذا العمل المبارك :

المادة العلمية ؛ الشيخ فياض علي وهبي ـ أ. طلال العجلاني

مراجعة وتدقيق: الشيخ راتب علاوي ـ الشيخ أنس ياسين شموط

إعداد المادة الفنية: **الأستاذ أدهم فادي الجعفري ـ أحمد زكريا تبا**رة

وقد اعتمدت اللجنة العلمية في الدار على تفسير ابن كثير مع الإستعانة ببعض المراجع الحديثة لتنسيق المعلومات وقد اقتصرنا على تسمية بعض المصادر خشية الإطالة ومن أراد التفصيل فيمكنه مراجعة اللجنة العلمية في الدار

فالله نسأل أن نكون جميعاً من صنّاع الحياة ثمن يستخرجون كنوز القرآن الكريم ويعملون به ويطبقون أحكامه وينشرون هديه فالإسلام دين الحياة والبناء والخير والعطاء



|            | أما ألوان التفسير الموضوعي وتقسيماته فقد تمّ حصرهابسبعة ألوان أساسية وفق مايلي :                                                         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | ١ – اللون الأزرق                                                                                                                         |
|            | <ul> <li>أ – آيات الله في الكون والأنفس والآفاق . دلائل قدرة الله تعالى في الكون</li> </ul>                                              |
|            | ب – فضل الله تعالى وإنعامه على عباده .                                                                                                   |
|            | ت - عظیم خلق الله تعالی                                                                                                                  |
|            | ٧- اللون الأخضر ومواضيع هذا اللون هي :                                                                                                   |
|            | أ - الحديث عن الجنة وأوصافها                                                                                                             |
|            | ب - الحديث عن أوصاف النبي وشمائله.                                                                                                       |
|            | <ul> <li>ت- الحديث عن المؤمنين المتقين و صفاقم وثواهم ونعيمهم .</li> <li>ث- الجهاد وثواب المجاهدين</li> </ul>                            |
|            |                                                                                                                                          |
|            |                                                                                                                                          |
|            | <ul> <li>أ – الحديث عن جهنم التي أعدّت للكافرين والمنافقين ووصفها .</li> <li>ب – الحديث عن الحساب والقيامة والحشر .</li> </ul>           |
|            | ت - تحذير الناس من أهوال يوم القيامة .<br>ت - تحذير الناس من أهوال يوم القيامة .                                                         |
| į.         |                                                                                                                                          |
|            | ع - اللوق الوطاعي [ [ ومواضيع هذا اللون هي : ] ومواضيع هذا اللون هي :                                                                    |
|            | <ul> <li>أ - الحديث عن مقدمات قيام الساعة وعلاماتها وحال الذنيا وحال الناس عند قيامها .</li> <li>ب - الحديث عن الموت والقبر .</li> </ul> |
|            | ب الحديث عن الموت والعبر .<br>ت – إنكار البعث والقيامة                                                                                   |
|            |                                                                                                                                          |
|            | ٥- اللون هي :                                                                                                                            |
|            | <ul> <li>أ - قصص الأنبياء والرسل وتفاصيل قصصهم ومعجزاتم .</li> </ul>                                                                     |
|            | ب - حال الأمم السابقة                                                                                                                    |
|            | ت - الحديث عن الغزوات ومعجزات جرت في عهد النبي                                                                                           |
|            | ٦- اللون البنفسجي                                                                                                                        |
|            | - آيات الأحكام                                                                                                                           |
|            | ٧- اللون البرتقالي                                                                                                                       |
|            | - وهذا اللون للمواضيع المنوّعة التي لا تندرج تحت العناوين السابقة مثل :                                                                  |
| ï          | اً بیان سنّة الله فی العباد<br>ب القرآن الکریم ومکانته                                                                                   |
|            | · معرب محدوم ولفات المنسان ت - صفات الإنسان                                                                                              |
|            | ث ــ عرض للحقائق الإيمانيّة والإعتقاديّة                                                                                                 |
|            | ج ــ رد مزاعم المشركين والعتراءاتهم<br>ح ــ تما يم بالقي آن أن ينتر به مدار                                                              |
| د.اه،      | ح – تحدي القرآن أن يؤتى بمثله راحين من الله القبول والإخلاص في هذا العمل، وأن يتقبّله منّا وأن يجعله في مـوازين حسنات من                 |
| ساهم       |                                                                                                                                          |
| 1. 1. *    | في هذا العمل ونشره وانتفع به وكل من قرأه                                                                                                 |
| ب العالمين | وآخر دعوانا أنِ الحمد الله را                                                                                                            |
|            |                                                                                                                                          |



#### بسد الله الرحمن الرحيب



الجمهورية العربت السورية وزارة الأوقاف إدارة الإفتاء العام والتدريس الديني المضتي العام

الرقم: ١٥/٤/٤٨٢

#### السادة شركة دار غار حراء الحترمين

الرئيسكاكي محكيلي ورُحِرَة الحِلاَة وَبَرَلِحَاتُهُ: الْطِهُ الدَّهُ الْحِينَ ، وبعد: والمُصلَكَة والمُسلَكِم محلى ولبعورث رَحِمَة للعَالَمِينَ وَمَحَلَى اللهِ وَصَحَبِهِ الْمُجَعِينَ ، وبعد: مازال القرآن المجيد ﴿ الَّذِي لَا يَأْتِيهِ الْبَاطل مِن بَين يَديهِ وَلاَمِن خَلفِهِ ﴾ (نصلت: ١٢) آية على جبين الدهرفي لفظه ونظمه ، والسلوبه وهدايسته .

ومن خدمة القرآن ما قامت به دارغارحراء من فكرة جديدة ومبتكرة ومتميزة بهذاالشكل ( التفسيرا لموضوعي الملون) .

حيث تم تلوين أرضية الصحيفة القرآئية بسبعة أكوان مع مراعاة التفاوت بين اللون الواحد من الفاتح إلى الغامق ، وربط هذه الألوان بمعاني ومواضيع الآيات ،مما يسهل على القارئ فهم الآيات والمشرضيها .

فجزى الله القائمين على هذا العل خيرا لجزاء، وجعله ربي علمًا نافعًا، ونوراً ساطعًا يسعى بين أيديهم يوم القيامة، وصدقة جارية في موازين حسناتهم، ونسباً له سسجانه أن ينفعنا جميعًا بالقرآن، وأن يجعله إمامًا ونورًا، وهدى ورحمة، وأن يفتح على قلوبنا لتدره، ويوفقنا للعمل مه.

رمشق ني ١١/٢٧/ ٢ كا ه الموافق له ٢٠١٥/١٥٠٥ م











## لِنِيْ الْمُعَالِحُ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيةِ الْحَلْلِيقِ الْحَلْلِيقِيقِ الْحَلْلِيقِيقِ الْحَلْلِيقِ الْحَلْلِيقِيقِ الْحَلْلِيقِ الْحَلْلِيقِ الْحَلْلِيقِ الْحَلْلِيقِ الْحَلْلِيقِيقِ الْحَلْلِيقِ الْحَلْلِيقِ الْحَلْلِيقِ الْحَلْلِيقِ الْحَلْلِيقِ الْحَلْلِيقِيقِ الْحَلْلِيقِيقِ الْحَلْلِيقِ الْحَلْلِيقِ الْحَلْلِيقِ الْحَلْلِيقِ الْحَلْلِيقِ الْحَلْلِيقِ الْحَلْلِيقِ الْحَلْلِيقِيقِ الْحِلْلِيقِيقِ الْحَلْلِيقِ الْحَلْلِيقِ الْحَلْلِيقِ الْحَلْلِيقِ الْحَلْلِيقِيقِ الْحَلْلِيقِيقِ الْحَلْلِيقِ الْحَلْلِيقِ الْحَلِيقِ الْحَلْلِيقِ الْحَلْلِيقِ الْحَلْلِيقِ الْحَلْلِيقِيقِ الْحَلْلِيقِيقِ الْحَلْلِيقِ الْحَلْلِيقِ الْحَلْلِيقِ الْحَلْلِيقِ الْحَلْلِيقِ الْحَلْلِيقِيقِ الْحَلْلِيقِيقِ الْحَلْلِيقِيقِ الْحِلْلِيقِيقِ الْحَلْلِيقِ الْحَلْلِيقِ الْحَلْلِيقِ الْحَلْلِيقِ

## المنه المنظمة المنظمة المنافئة

وُنْرامِرُّ الأوقافُ مشيخةالقرّاء بدمشق

الحمدُ لله والصَّلاة والسَّلام عَلىٰ سَيّدنا رِشُول الله وعلیٰ آلہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وَسِتم .

وَبعد: فقد الطلعنا عَلى لمصحَف لموشوم بمصحف لقيام فرأيناه بَعدا لمراجعَة والضَّبط صَا لحاً لأن يُطبع وَأن يتداوَل في جميع الأفطار الإسلاميَّة، فهوَمطابق للرَّسم العُثما في وَمَا طبع في محمَّة الملك فهد.

وَنَحَه نُومِي بَحْشُنِ الطَبَاعَة وَمِسن الإِخرَاجِ مَع الوضْمُوحِ مِن أجل حُسن القِراءة .

ونسأل الله تعَالىٰ لِدارغَارِحرَاء والفَائمين بَحَذَا العَمَل التونِق

لما يحبّ رَبنا ديرَمناه.

# وَلِالتَّهُ وَئِي لِالْتَّافِق

۱/ محرم/ ۱٤۲۷ هجري ۲۹ /کانون الثاني / ۲۰۰٦ میلادي

شَيخ فُرَّاءِ الشَّامِ الْمُنْ الْمُن









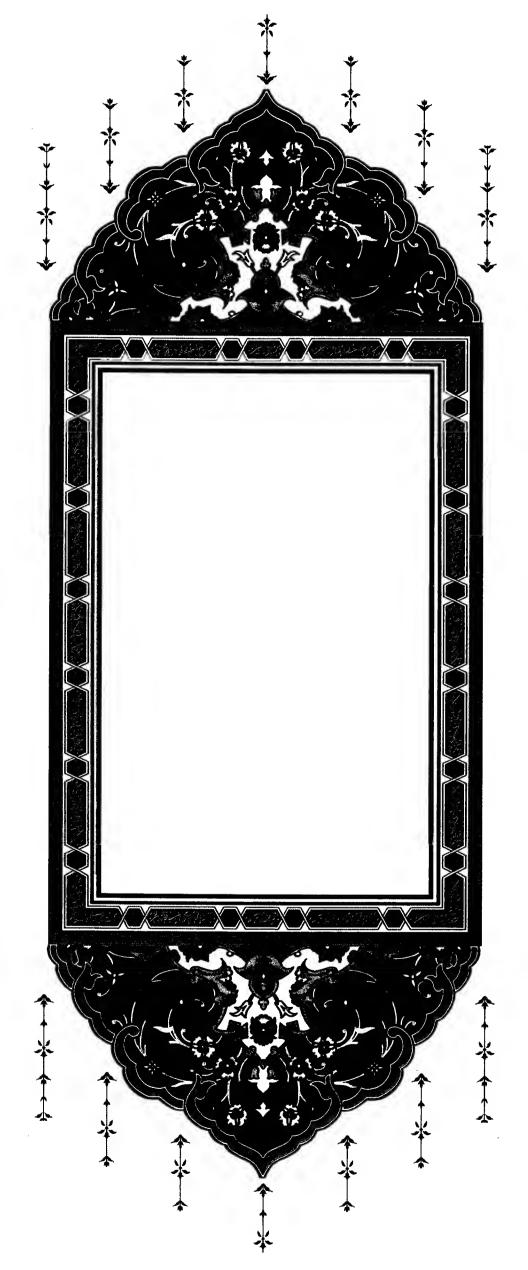

